



# الجزء الثالث

 « أَلَمَكَ كَانَ فِي قَصَصِهِم ۚ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلِبِ ما كَان حديثًا يُفتري ولكن تصديق الدي بين يديه وتفصيبل كل شيء وهُدئ وَرَحُمَّةً لَقُومٌ بؤَمنون »
 ( قُولَن شريف)

جميسع الحقوق محسفوظة للسوالف

كل تسخ لايوجد عليها عتم المؤلف تعتبر مسروقة

وبحاكم حاملها فانونأ

طبع بمطبعة الحلال بالفجاله بمصرسنة ١٣٢٦ هـ - ١٩٠٨ م

| معيفة | فصل |                                     |
|-------|-----|-------------------------------------|
| 1     | 100 | الدولةالنصريةالاحزية بالاندلس)      |
| ۲     | 700 | الشيخ محمد بن يوسف                  |
| ٣     | 004 | محمد الفقيه ابن محمد الشيخ          |
| ٦     | 002 | محمد المحلوع ابن محمد الفقيه        |
| ٧     | 000 | ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه       |
| ٨     | 700 | ابو الوليد اسماعيل ابن ابي سعيد ﴿   |
| ٩     | You | محمد بن ابي الوليد                  |
| ١.    | Noo | ابو الحُجاج يومف بن ابي الوليد      |
| 11    | 009 | الغني بالله محمد بن ابي الحجاج      |
| 14    | 07. | اسمويل بن ابي الحجاج                |
| 17    | 110 | الرئيس محمد بن عبد الله             |
| 14    | 770 | الغني بالله بن ابى الحجاج ثانية     |
| 17    | 770 | ابو الحجاج بوسف بن محمد الغني بالله |
| 17    | 072 | بقية اخبار الدولة الاحمرية          |
| 19    | 070 | (الدولة الزيانية بتلمسان)           |
| 41    | 077 | يغمراسن بن زيان                     |
| 42    | 770 | عثمان بن يغمراسن                    |
| 77    | AFO | ابو زیان محمدین عثمان               |
| 44    | 079 | ابو حمو بن عثمان                    |
| 49    | oy. | ابو تاشفین ابنابی حمو               |
| 44    | 140 | ايو سعيد وابو ثابت ابناعبد الرحمن   |
| 45    | OVY | ابو حمو موسي بن يوسف                |
| ٣٨    | 940 | ابو تاشفین بن ابي حمو               |

| , |       |     | J. 10 J                         |
|---|-------|-----|---------------------------------|
|   | صحيفة | فصل |                                 |
|   | 49    | 3Y£ | بنية اخبار الدولة الزيانية      |
|   | ٤.    | ovo | ( دولة الماليك بمصر والشأم )    |
|   | ٤١    | ٥٧٦ | المعز ايبك الجاشنكير            |
|   | 24    | ٥٧٧ | نور الدين علي من ايبك           |
|   | ٤٣    | AYO | المظفر سيفالدين قطز             |
|   | ٤٤    | ٥٧٩ | الظاهر ييبرس البندقداري         |
|   | ٤٦    | ٥٧٠ | السميد بركة خان بن بيبرس •      |
|   | ٤٧    | 140 | سلامش بن بيرس                   |
|   | ٤٨    | 276 | المنصور سيف الدين قلاون         |
|   | ٥.    | ٥٨٣ | الاشرف صلاح الدبن خليل بن قلاون |
|   | 01    | OAL | الملك القاهر بيدرا              |
|   | 01    | 040 | الىاصر محمد بن قلاون اولاً      |
|   | . 07  | 710 | الملك العادل كتبغا              |
|   | ٥٣    | PAY | المنصور لاجين                   |
|   | 0 £   | AA  | الىاصر محمد بن قلارن ثانية      |
|   | 00    | 019 | بيبوس الجاشنكير                 |
|   | ٥٦    | 09. | الناصر محمد بن قلاون ثالثة      |
|   | 70    | 091 | المنصور ابو بڭر بن محمد         |
|   | ٥٧    | 790 | الاشرف علاء الدين كجك بن محمد   |
|   | ٥A    | 094 | الناصر شهاب الدين احمد بن محمد  |
|   | ٨٥    | 092 | الملك الصالح اسمعيل بن محمد     |
|   | 09    | 090 | الكامل زين الدين شعبان بن محمد  |
|   | .09   | 097 | المظفر زين الدين حاجي بن محمد   |
|   | ٦.    | 094 | الناصر حسن بن محمد              |
|   |       | 1   |                                 |

| الصالح صلاح الدين بن محد و التحد التصر حسن بن محد ثانية و التصر حسن بن محد ثانية المنصور محد بن حاجي المنصور محد بن حاجي بن شعبان المنصور على بن شعبان المنصور على بن شعبان المنصور على بن شعبان المناصر فرج بن مرقوق التصر فرج بن برقوق المنصور عبد العزيز بن برس باى المناصر مطار المناصور عبان برس باى المناصور عبان بن جومية المناصور عبان بن برس باى المناصور عبان بن جومية المناصور عبان بن جومية المناصور عبان بن برس باى المناصور عبان بن جومية المناصور عبان بن برس باى المناصور عبان بن جومية المناصور عبان بن برس باك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنصور محمد بن حاجي الاشرف شعبان بن حسن المنصور علي بن شعبان المنصور علي بن شعبان المالح حاجي بن شعبان المالث الطاهر برقوق المالث الطاهر برقوق المالث الطاهر برقوق المالث المؤيد بن برقوق المالث المؤيد شيخ المؤيد شيخ المؤيد شيخ المؤيد شيخ المؤيد شيخ المالث الطاهر ططر المالث الطاهر ططر المالث الطاهر ططر المالث الطاهر ططر المالث الطاهر برس باى المالث الطاهر جقمق المالث الطاهر جقمق المالث الطاهر جقمق المالث الطاهر جقمق المالث الطاهر حقمق المالث المالث الطاهر حقمق المالث الما |
| الاشرف شعبان بن حسن المنصور علي بن شعبان المنصور علي بن شعبان السالح حاجي بن شعبان السالح حاجي بن شعبان المناصر فرج بن برقوق الناصر فرج بن برقوق المناصر فرج بن برقوق الناصر فرج بن برقوق المناسك المؤيد شيخ المناك المنافد الحد بن شيخ المناف المنافد الحد بن شيخ المناف المنافد برس باى المنالح المنافد برس باى المنافح وجت بن برس باى المناف الاشرف برس باى المناف المناهر جقعق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنصور علي بن شعبان المناصور علي بن شعبان الصالح حاجي بن شعبان الطالت الظاهر بر قوق المناص فرج بن بر قوق الناص فرج بن بر قوق الناص فرج بن بر قوق النات المائيل المؤيد شيخ المائيل المؤيد بن شيخ المائيل  |
| الصائح حاّجي بن شعبان الطائح الطاهر برقوق الظاهر برقوق الظاهر برقوق الناصر فرج بن برقوق الناصر فرج بن برقوق النام الخاصر فرج بن برقوق النام الخاصر فرج بن برقوق النام المؤيد شيخ المائيد شيخ المائلة المؤيد شيخ المائلة المؤيد شيخ المائلة المائيد الطاهر ططر المائلة الطاهر ططر المائلة الاشرف برس باى الطائح وجد بن ططر المائلة المائلة المائلة برس باى الطائح وجمع المائلة المائلة الخاهر وجمع المائلة الم |
| ا الملك الظاهر برقوق الله المناصر فرج بن برقوق المناصر فرج بن برقوق المناصر فرج بن برقوق المناص فرج بن برقوق النه المناص فرج بن برقوق النه المناك المؤيد شيخ المناه برس باي المناه المناه المناه جد بن طعل المناه ا |
| الناصر فوج بن برقوق ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ النصور عبد العزيز بن برقوق ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المنصور عبد العزيز بن برقوق التصور عبد العزيز بن برقوق الناصر فرج بن برقوق الناق المالك المؤيد شيخ المرابد شيخ المالك المؤيد شيخ المالك الطاهر الحمل المالك الطاهر الحمل المالك الطاهر الحمل المالك الاشرف برس باى المالك الطاهر جقد بن ططر المالك الطاهر جقد بن برس باى المالك الطاهر جقمق المالك الطاهر الطاهر المالك الطاهر الطاهر المالك الطاهر المالك الطاهر الطاهر المالك الطاهر الطاهر المالك الطاهر ال |
| الذاص فرج بن برقوق ثانية الملك المؤيد شيخ المدال المقافر احمد بن شيخ المالك المقافر احمد بن شيخ الملك المقافر احمد بن شيخ الملك المقافر الحمد بن ططر المالك الملك الاشرف برس باى الملك الاشرف برس باى الملك المقاهر جقمق المالك الفاهر جقمق المالك المالك الفاهر جقمق المالك ا |
| الملك المؤيد شيخ الموادد بن شيخ الموادد بن شيخ المالك المقاهر الحمد بن شيخ المالك الطاهر الحمد المالك الطاهر الحمد المالك المالك الاشرف برس باي المالك الما |
| المظفر احمد بن شبخ المظاهر الحد بن شبخ المظاهر الطاهر الطاهر الطاهر الطاهر المطاهر المال  |
| الملك الظاهر مطمر الطار الله الالك الظاهر مطمر المال ١٦١ ٧٧ ١٦١ الصالح محمد بن طمل الملك الأشرف برس باى ١٦٢ ٧٨ ١٦٢ ٧٩ ١٦٣ المذيز يوسف بن برس باي ١٦٣ ٨٠ ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الصالح محمد بن ططر ۱۱۲ ۷۷ الملك الأشرف يرس باى ۱۱۲ ۷۸ المذي يوست بن برس باي ۱۲۳ ۸۰ المذيز يوسف بن برس باي ۱۲۳ ۸۰ الملك الماك  |
| الملك الاشرف يرس باى الحد الاشرف يرس باى المدير يوسف بن برس باي المدير يوسف بن برس باي الملك الطاهر جقمق المدير الملك الطاهر جقمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدز يز يوسف بن برسياي الدز يز يوسف بن برسياي الملك الظاهر جقمق الملك الظاهر جقمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الملك الظاهر جقمق ١٦١٤ ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المنصور عثمان بن جقمق ۸۰ ۸۰ ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الملك الاشرف اينال الملاثي ١٦٦ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المؤيد احمد بن اينال ١١٧ ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الظاهرخشقدم ١١٨ ٨١٢ ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الظاهر بلباي المؤيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الظاهر تمريفا ٢٠٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الملك الاشرف قايت باى المال ١٢١ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| فصل صحيفه | ¥-                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 775 5%    | الناصر محمد بن قایت بای                            |
| A7 774    | الاشرف قانصوه خساية                                |
| AV 772    | الناصر محد بن قایت بای                             |
| AA TTO    | الظاهر قانصوم الاشرفي                              |
| X9 777    | الملك الاشرف جان بلاط                              |
| V75 PA    | الملك العادل طومان باى                             |
| 4. 771    | الملك قانصوه الغورى                                |
| 91 779    | طومان بای                                          |
| 94 74.    | بقية اخبار الصليمين                                |
| 97 741    | ( الدولة العلية العثانية )                         |
| 94 744    | السلطان عثمان خانبن ارطغرل                         |
| 91 744    | « اورخان بن عثمان                                  |
| 99 748    | « مراد خان الاول ابن ورخان                         |
| 1 700     | <ul> <li>بایزید الاول ابن مراد خان</li> </ul>      |
| 1.4 787   | <ul> <li>عد جلبي بن بايزيد</li> </ul>              |
| 1.7 777   | « مراد خان الثاني ابن محمد                         |
| 1.0 74    | <ul> <li>عد انثانی الفاتیح ابن مراد خان</li> </ul> |
| 1.9 789   | ه بایزید خان الثانی ابن محمد                       |
| 117 78.   | ه سليم الاول ابن بايزيد                            |
| 112 761   | « سليان خان الاول القانوني ابن سليم                |
| 141 754   | « سليم الثاني ابن سليان                            |
| 144 154   | « مراد الثالث ابن سليم                             |
| 140 755   | < محمد الثالث ابن مراد ·                           |
| 144 150   | « احمد الاول ابن محمد .                            |
| 1 1       |                                                    |

|       |      | J. U.X                                           |
|-------|------|--------------------------------------------------|
| صحيفه | فصل  | 1                                                |
| 179   | 727  | السلطان مصطفى الاول ابن محجد                     |
| 179   | 724  | « عثمان انثاني ابن احمد                          |
| 14.   | 788  | « مصطفى الاول ابن محمد ( ثانية )                 |
| 141   | 729  | د مراد الرابع ابن احمد                           |
| 144   | 70.  | « أبراهيم الأول أبن احمد                         |
| 145   | 101  | « محمد الرابع ابن ابراهیم                        |
| 147   | 707  | « سلیان الثآنی ابن ابراهیم                       |
| 147   | 704  | ه احمد الثاني ابن ابراهيم                        |
| 149   | 305  | «   مصطفى الثاني ابن محمد الرابع                 |
| 12.   | 700  | « احمد الثالث ابن محمد                           |
| 124   | 707  | <ul> <li>محمود الاول ابن مصطفى</li> </ul>        |
| 120   | 707  | 🧸 عثمان الثا اث ابن • صطفی                       |
| 120   | XOF. | ه مصطفی الثالث ابن احمد                          |
| 124   | 709  | <ul> <li>عبد الحيد الاول ابن احمد</li> </ul>     |
| 129   | 77.  | « سليم الثالث ابن مصطفى                          |
| 104   | 771  | . «    مصطفى الرابع ابن عبد  الحميد              |
| 102   | 777  | « محمود الثاني ابن عبد الحميد                    |
| 101   | 774  | ه عبد الحبيد ابن محمود                           |
| 174   | 778  | ه عبد العزيز بن محمود                            |
| 177   | 770  | «    مراد بن عبدالحبيد                           |
| 177   | 777  | <ul> <li>الغازى عبد الحيد خان الذي في</li> </ul> |
| 140   | 777  | (الذولةالوطاسية بمرأكش)                          |
| 177   | 778  | ابوعبد الله محمد بن ابی زکریا                    |
| - 144 | 779  | محمد بن محمد الشبخ                               |
|       | 1    |                                                  |

|       |       | فهرس الجزء الثالث                       |
|-------|-------|-----------------------------------------|
| محيف  | فصل   |                                         |
| ۸۷۸   | ٦٧٠   | ا بو حسون بن محمد الشيخ                 |
| 147   | 141   | أبو المباس احمد بن محمد                 |
| ۱۸۰   | 777   | ابو حسون بن محمدِ الشبيخ ( ثانية )      |
| 1.1.1 | 744   | (الدولة الصفوية بايران)                 |
| 141   | ٦٧٤   | شاه اسممیل بن حیدر                      |
| 741   | 740   | « طهماسب بن اسمعيل                      |
| ۱۸٤   | 777   | ۵ حیدر بن طهماسب                        |
| 140   | 777   | ه اسمعیل بن طهماسب                      |
| 4٨/   | AYF   | « محمد خدا بندا بن طهماسب               |
| 787   | 774   | « عباس الكبير ابن محمد خدا بندا         |
| ١٩٠   | ٦٨٠   | <ul> <li>صفي الثانى</li> </ul>          |
| 141   | 145   | <ul> <li>عباس الثانى ابن صفي</li> </ul> |
| 141   | ٦٨٢   | « سلیان بن عباس                         |
| 197   | 785   | ٠ حسين بن سليان                         |
| 197   | 146   | ( الدولة السعدية بمراكش )               |
| 194   | 440   | ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن         |
| 198   | 7.4.7 | ابو المباس بن ابي عبد الله              |
| 190   | ۹۸۲   | محمد الهدي بن ابي عبد الله              |
| 197   | AAF   | ابو محمد عبد الله بن محمد               |
| 197   | 7.4.9 | محمد بن عبد الله                        |
| 198   | 79.   | عيد الملك بن محمد                       |
| ۲.    | 791   | ابو العباس احمد بن محمد                 |

7.2 794

7.5 794

ابو المالي زيدان بن احمد

ابو فارس بن احمد

| فصل صمينه |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 7.0 795   | محمد الشيخ المأمون بن احمد                              |
| 7-7 790   | ابو المعالى إز يدان بن احمد ( ثانية )                   |
| 7.P.T A.Y | عبد الملك بن ز يدان                                     |
| 7.9 797   | ابو. يزيد الوليد بن زيدان                               |
| T-9 79A   | ابوعبد الله محمد بن زيدان                               |
| 71. 799   | ابوالعباس احمد بن محمد                                  |
| 711 V··   | ِ ( الدولة الفيلالية بمراكش )                           |
| 11.4 414  | المولئ عد الشريف                                        |
| 712 7-7   | <ul> <li>الرشيد بن الشريف</li> </ul>                    |
| 710 4.7   | <ul> <li>اسمعيل أبن الشر إف</li> </ul>                  |
| 3.4 A1A   | <ul> <li>ابو العباس احمد بن اسممیل</li> </ul>           |
| 417 A.o   | <ul> <li>عبد الملك أبن اسمعيل</li> </ul>                |
| 11. V A17 | <ul> <li>ابو العباس احمد بن اسمميل ( ثانية )</li> </ul> |
| 714 4.4   | <ul> <li>عبد الله بن اسممیل ( اولا )</li> </ul>         |
| X+V -77   | <ul><li>علي بن اسميل</li></ul>                          |
| 4-4 122   | <ul> <li>عبد الله بن اسمعيل ( ثانية )</li> </ul>        |
| 771 41.   | <ul> <li>عمد بن اسمعیل</li> </ul>                       |
| 777 711   | «     المستضيّ عن اسمعيل                                |
| 777 417   | « عبد الله بن اسميل ( ثالثة )                           |
| 777 717   | <ul> <li>د زین العابدین بن اساعیل</li> </ul>            |
| 44£ 415   | <ul> <li>عيد الله بن اسمعيل ( رابعة )</li> </ul>        |
| 445 410   | <ul> <li>محمد بن عبد الله</li> </ul>                    |
| 777 777   | ﴿ يَزِيدُ بِنْ مُحَمَّدُ                                |
| 777 717   | «                                                       |
|           |                                                         |

| فصل صميفه |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 414 b22   | المولى عبد الرحمن بن هشام              |
| 74. 114   | <ul> <li>عمد بن عبا الرحن</li> </ul>   |
| 741 44.   | « الحسن بن محمد                        |
| 771 771   | «    عبد المزيز بن الحسن               |
| , 444 A44 | ( الدولةالغلجائية بافغانستان )         |
| 777 777   | الامير ويس الغلجائي                    |
| 777 772   | « حيد الله                             |
| 777 770   | شاه محمود بن و یس                      |
| 722 777   | <ul> <li>اشرف بن عبد الله</li> </ul>   |
| 727 777   | ا الدولة اكحسينية بتونس                |
| 454 447   | حسين با <b>ي</b> بن علي ترکمي          |
| P74 . C7  | على باشا باي بن صمد بن علي تركي        |
| 701 VE.   | محمد باي بن حمين                       |
| 701 771   | علي باي من حسين                        |
| 707 777   | حموده یای بن علي                       |
| 707 774   | عثمان باشا باي بنعلي                   |
| 707 772   | محمود باشا باي بن محمد الرشيد بين حسين |
| 70£ 440   | حسين ياي بن محمود                      |
| 70£ VT7   | مصطفی با <b>ی</b> بن <sup>م</sup> عمود |
| 700 777   | احمد باي بن مصطفى                      |
| 700 YTA   | محمد بأی بن حسین                       |
| 407 YE4   | عمد الصادق بای بن حسین                 |
| 707 YE.   | علي الصادق بای بن حسین                 |
| 134 407   | محد المادي باشا بأي                    |

| فصل صميغه |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 701 YEY   | دولة نادر شاء بأيرإن)          |
| 777 754   |                                |
| 474 YEE   | أحمد شنه با يا                 |
| 77A YE0   | سلیان من احمد                  |
| 779 YE7   | °شاه تيمور بن احمد             |
| 779 VEY   | « زمان بن تيموو                |
| TY YEA    | ه مجمود بن تيمور               |
| 441 454   | « شجاع بن ٹیمور                |
| 771 70.   | « محود بن تيمور ( ثانية )      |
| 44F 401   | « کامران بن محود               |
| 797 707   | (اللهولة الزندية بايران)       |
| 77X Y04   | کریم خان زند                   |
| 44. A05   | زکي خاڻ <sub>ه</sub>           |
| 7A Y00    | صادق خان                       |
| 707 1X7   | علي مراد خان                   |
| 747 704   | جسفر خان بن صادق خان           |
| 7A7 Y0A   | الطف علي خان بن جمفر خان       |
| P04,747   | الدولة القاجارية بايران        |
| 7X£ 771   | آقا محمد خان                   |
| 177 747   | فنح على شاه                    |
| 777 477   | محد شاه بن عباس                |
| 779 977   | ناصر الدين شاه بن محد          |
| 794 778   | جلالة مظفر الدبن شاه           |
| 797 770   | (الدولة المحمدية العلوية بمصر) |
|           | _                              |

| خصل صحيفه |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| T. 0 Y77  | محمد علي باشا                           |
| 470 477   | ابراهيم باشا بن محدهجلي                 |
| 441 414   | عباس باشا الاول ابن طوسون               |
| 424 414   | سميد باشا بن'عمد علي باشا               |
| 444 44    | اسمعيل باشا بن ابراهيم باشا             |
| 444 11    | توفيق باشا بن اسمميل والحوادث العرابية  |
| 777       | سمو الخديو المنظم عباس باشا حلمي الثاني |
| 404 114   | الدولة الباركزائية بافغانستان)          |
| 41 145    | دوست محمد خان                           |
| 477 479   | شیر علی ٔ خان بن محمد دوست خان          |
| *14 VY7   | محمد اعظم خان بن دوست محمد خان          |
| 415,444   | شبر علی خان ( ثانیة ) وابنه یعقوب خان   |
| AVV 057   | عبد الرحمن خان بن محمد افضل خان         |
| 77V, VY4  | حبيب الله خان بن عبد الرحمن خان         |
| 417       | دولة الدراويش بالسودان                  |
| 74 YA1    | محمد احمد المهدي                        |
| 744 644   | عبد الله الثما شي                       |
| 440       | جدول مهم                                |

| ارجو حصرات الفراء للمعطيج لأعلاظ الأدية في موقعها قبل مطالعة الكهاب |                |     |     |     |               |            |     |    | 7.7   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---------------|------------|-----|----|-------|
|                                                                     | خطأ            |     |     |     |               | ألحف       | ۲)  | ٢  | diame |
| وضربت                                                               | وضوب           | ۰٩  | ۱۹  | 75. | امره          | امر        | ٠٦  | 14 | 10    |
| اصفيانك                                                             | اسهانك         | ٠٤  | 41  | 45. | ضواخيهم       | ضواصيهم    | ٠٢  | ٠٣ | 45    |
| ادلس                                                                | درس            | ٠٦  | 19  | 454 | على           | عن         |     | 4+ | 72    |
| اسرى العباسين                                                       | العيانيين اسرى | ٠٤  | ۲٠  | 450 | وشاينهم       | وشاتيهم    | ٠٩  | ٠٦ | ٤١    |
| أقرأ إخرالسطوبين                                                    |                |     |     |     | ساروا ألى     | ساروا      | ٠١  | 10 | 00    |
| احس ومن ﴾                                                           |                |     |     |     | عداكره        | عساكرها    | ٠٩  | 77 | ٨,    |
| رائيسا لجمهورية                                                     | وثيس           | 14  | ٠٦  | YOV | ذكره          | ذ كو       | ٠٨  | ٠٣ | ٨٦    |
| أشاه محود                                                           | شاه محمودًا    | ٠٨  | 40  | 770 | العثمانيون    | الثمانيون  | ٠٧  | ۱٧ | 1.1   |
| اللك                                                                | الملك          |     | ٠,٣ | 777 | يقد           | بقعد       | ١.  | ٠٥ | 111   |
| شاه                                                                 | le:            | ٠٩  | ۰٧  | 777 | يستكملون      | يستكملوون  | ۰۸  | 41 | 117   |
| عليه                                                                | علية           | + 0 | ۲.  | 440 | 14            | <b>V</b> 1 | - 1 |    |       |
| عمان                                                                | عنمان          | • 4 | 11  | 411 | *1171         | * 1.41     | ٠ź  | ٠٧ | 120   |
| فبرع                                                                | نبرع           | ٠ź  | . 0 | 444 | ăni.:         | التمة      | ٠,٣ | ٠٧ | 194   |
| في ايريل                                                            | ايريل          | . 1 | ٠١  | 444 | 1044          | . 049      | ١.  | 11 | 150   |
| ን፣                                                                  | ان             | • ٨ | 77  | 429 | 19.           | 44.        | ٠١  | ٠٤ | 144   |
| ٠٨٨٠ م                                                              | - 1774         | ١.  | .4  | 448 | لجهاد         | الجهاد     | ١.  | ١٤ | 144   |
| ار '                                                                |                |     |     | ċΊV |               |            |     |    |       |
| YAY                                                                 | 1              |     | 1   | TVA |               |            |     |    |       |
| عبد الله                                                            |                |     |     |     | ( و حیاوردت ) |            |     |    |       |
| •                                                                   |                | 1   | 1   | 1   |               |            | ĺ   |    | i     |

و يوجد بدش اغلاط اخرى لا تخنى على اللبيب

### ١٥٥ \_ الدولة النصوية الاحمرية بالاندلين

(تمهد) لما فشلت ربح الموحدين وضف امرهم بالمنوب استبد محمد بن هود الثائر بالانداس بها واخرج منها الموحدين ولم تطل مدته فيها لان محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر ثار عليه ونازعه السلطة واستمد الافرنج عليه و فانتهز الاسبانيون هذه الفرصة المناسبة وامدوا محمد بن يوسف المذكور بجيوشهم الجرارة بعد أن اشترطوا عليه أن ينزل لهم عن جميع بسائط الاندلس وعلى هذا حار بوا معه ابن هود إلى أن افقرض امره واستقب الأمر لا بن الاحمر وانحصرت مملكته في مقاطمة غرناطة ونزل عن جميع مدن الاندلس للاسبانيين كانفاقه معهم كما ستراه أن شاء ألله تمالى

واصل بني الاحمر من ارجولة .و حصون قرطبة وكان لهم فيها سلف في ابناء الجند يعرفون بيني نصر · وكان ابتداء امر مجمد بن يُوسف بن نصر رأس دولتهم المعروف بالشيخ سنة ٣٢٩ ه

~ correct

#### ٥٥٢ - الشبخ محمد به بوسف بن نصر

من سنة ١٢٩ – ١٧١ ه او من سنة ١٣٢١ – ١٣٧٢ م

هو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحرو يعرف بالشيخ بو يع له سنة ٦٢٩ ه وكان يدعو اولاً لابي زكريا الحفصي صاحب تونس واستظهر على امره اولاً بقرابته من بني نصر واصهاره بني اشتيادلة . ولما رأى استفحال امر ابن هود بايم له سنة ٦٣١ ه ثم ثار باشيلية باير مروان الباجي فاتحد ممه ابن الاحروقعلم خطبة ابن هود واستولى على اشيلية سنة ٣٣٠ ه ثم فنك بابن باجي وقتله . وبعد شهر راجم اهل اشبيلية دعوة ابن هود وثاروا بابن الاحر واخرجوه من مدينتهم

ورأى ابن الاحر ان امره لا يتم الا بملاشاة ابر هود واذ لم يكن في دائل الوقت قادرًا على ذلك اتفق مع الاسبانيين ان يمدوه بجيش لقبال ابن هود على ان ينزل لهم عن بسائط الاندلس اذا استنب امره ، ورأى الاسبانيون هفه النرسة مناسبة فامدوه بما اراد و بمساءدتهم استولى على غرناطة سنة ١٣٥- ووزلها وابنني بها حصن الحراء ثم تغلب على مالقة والمرية وغيرهما ، ولما رسخت قدده بخاطمة غرناطة اتحده مع الاسبانيين على حصار ابن هود باشبيلية سنة ١٤٣٣ حتى استولوا عليها ولم يزل يساعده على فتح المدائن التي ييد ابن هود حتى النهم الاسبانيون في هذه المدة الاندلس كورة كورة وثغرًا ثغرًا وانحصر المسلمون في مقاطمة غرناطة التي تمتد ما بين رندة في المغرب الى البيرة في شرق الاندلس مقاطمة غرناطة التي تمتد ما بين رندة في المغرب الى البيرة في شرق الاندلس مقاطمة غرابا الاحر بفلطة وعلم ان الاسبانيون في شرق الاندلس الاحتمال الشخصية

وانهم اتخذوه آلة في ايديهم لاتجام مقاصدهم "فنقض الديد الذي كان قد عقده مهمه وعزم على حربهم "واستخلاص الجزيرة معنهم و بعد ان حاربهم مراراً لم يظفر بشي" - وتلاحق بالاندلس الغزاة من بني مرين وغيرهم وعقد ملك المهرب يقوب بن عبد الحق لنجو الثلاثة الاف منهم فاجازوا في حدود الستين وستانة وقتبل ابن الاحر اجازتهم ودفع بهم في نحر عدوهم ورجعوا - ثم تهابلوا الهه من بعد ذلك من كل يت من بيوت بني مرين ومعظمهم الاعياص من بني عبد المختلف لمناكب السلطان في قومهم وتعض بهم الدولة فينزعون الى الاندلس مفنيين بها من بأسهم وشو كريم في المدافعة عن المسلمين و يخلصون من ذلك على حظ من الدولة بمكان ولم يزل الشأن هذا الى ان توفي محمد بن يوسف ابن نصر الشيخ منة ١٢٧ هـ

## ۵۵۳ - محمدالفقيرين محمد الشيخ

من سنة ٧٠١ – ٧٠١ هـ او من سنة ١٣٧٧ – ١٣٠١ م

ولما توفي محمد الشيخ بن بوسف بن نصر قام بالامر بعده ابنه محمد الممروف بالفقيه ( لفب بالفقيه لانقطاله طلب الدلم في صفره ) . وكان ابوه قد اوصاه قبل موته اذا انابه امر من الهدو او وصل البه مكروه ان بستنصرعليه بني مر ين سلاطين المغرب و يجعلهم وقاية بين الهدو و وبن المسلمين فلها تدكالب الاسبانيون على الاندلس بادر محمد الفقيه الى الهمل باشارة والده واوفد مشيخة الاندلس كافة على السلطان بهقوب بن عبد الحق المريني صاحب مراكش سنة ١٧٣ هو كان قد تم استيلاوه على بلاد المفرب و تغلبه على مراكش فأجاب صريحة واجاز عساكر المسلمين من على بلاد المفرب وتغلبه على مراكش فأجاب صريحة واجاز عساكر المسلمين من بني مرين وغيرهم الى الحباد مع ابنه منديل ثم جاء هسو على أثرهم وامكنه ابن هشام من الجزيرة الخضراء كان ثائراً بها قدسلها منه ونزل بها وجملها ركاباً الجاده و يغزل بها جيش الفزو و والله الحارب الاسبانيين وهزيهم

ثم حذره ابن الاحمر على ملكه فذاخل الاسبانيين في الاتحاد معهم ثم حـــذر الاسبانيين فراجمه وهو مع ذلك يدء في نحره بشوكة الاغياص الذين نزعوا اليه من بني مرين ومرض في طاعة قراببه من بني اشتماولة كان عبد الله منهم بمالقة وعلى بوادي آئن وابراهيم مجصن قادش فثاروا عليه وداخلوا يمقوب بن عبد الحق في المظاهرة عليه فكان لهم معه فتلة وامكنوا يعتوب المذكورمن الثغورالتي بايديهم مالقة وواذي آش ثم استخلصها محمد الفقيه هذا بمدذلك وسار بنو اشقيلولة الى المرب ونزلوا على يمقوب بن عبد الحق فاكرم مثواهم . واستبد اللقيه ابن الاحمر علك ما يق من الاندلس . وكانت اجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق اليمه اربع مرات هزم فيها الاسبانيين مرارًا حتى الزمهم بمقدهدنةمع المسلمين سكان الاندلس الى اجل مسمى ثم توفي السلطان يعقوب المذكور سنة ٦٨٥ ه وتولى بعده ابنــه يوسف فنقض الإسبانيون عقد الهدنة واغارواعلى بلاد المسلمين واذاقوهم الامرين فارسل الفقيه الى السلطان يوسف بن يعقوب يــتنجده وكان مشغولاً بفتنة آل زيان اصحاب تلمسان فاوعز السلطان الى قائد المسالح بالاندلس على بن يوسف بن بزكاتن بالدخول الى دار الحرب ومنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الاسبانيين فنهض لذلك في ربيم الآخر سنة ·٦٩ ه وجاس خلالها وتوغل في اقطارها وابلغ في النكاية . ثم سار السلطان يوسف في اثره في جمادي الاولى من السنة المذكورة واحتل قصرمصمودة وهوقصر المجاز واستنفر اهل المفرب وقبائله فنفروا وشرع في اجازتهم البحر · فبـث الاسبانيون اساطيلهم الى الزقاق ( البوغاز ) حجزًا الهم دون الاجازة فاوعز السلطان يوسف الى قواد اساطيله بالسواحل بمقابلة العــدو ففعلوا وقدمت والتقت مع اساطيل العدو ببحر الزقاق في شعبان من السنة فاقتتلوا وانكشف المسلمون وقتل قواد الاساطيل فامر السلطان يوسف باستثناف المهارة ثم اغزاهم ثانية فحامت اساطيل الاسبانيين عن اللفاء وصاعدوا عن الزقاق فملكته اساطيل السلطان فاجاز اخريات رمضان من السنة واحتل بطريف ثم دخل دار الحرب غازيا و بث المرايا في ارض العدو وردد الغارات حتى قضى وطره ثم همم فصل الشتاء وانقطت المبرة عن المسكر فرجع الى الجزيرة الخضراء ثم عبر الى المغرب فاتح سنة ١٩٦١ وافا قفل السلطان يوسف من الاندلس وقد الجنفي النكاية عظم على الاسبانيين امره وثملت عليهم وطأنه فشرعوا في اعمال الحبلة بينه و بين الاحر، وكان السلطان محد الفقيه ابن الاحمر يتخوف من السلطان يوسف ان ينابه على بلاده فاتحد مع الاسبانيين على منازلة طريف واستخلاصها من يدعمال السلطان يوسف الحبسواز الى الاندلس اذلا يجد مرفأ ترسو به اساطيله فنازلوا طريفاً والحواعليها القتال وحاصروها براويحرا الجهد فراسلوا الاسبانيين في الصلح والنزول عن البلد فصالحوهم وملكوها الحريف المجد فراسلوا الاسبانيين في الصلح والنزول عن البلد فصالحوهم وملكوها الحريم من شوال سنة ١٩٦١ هـ وكان ابن الاحر قد اشترط على الاسبانيين ان تكون طريف له فلما استولوا عليها لم ينزلوا له عنها كاتفاقهم فبذل لهم ستة حصون عوضاً عنها لخرج من يده الجميع فم يحصل على طائل فكان حاله في ذلك كحال صاحب الدائرة المة المدة المده من بدا المثان عند الدور.

النمامة المضروب بها المثل عند العرب ولا عبد الاسبانيين به ندم على فعله ورجع ولم رأى محمد الفقيه ابن الاحمر تلاعب الاسبانيين به ندم على فعله ورجع الى التمسك بالسلطان يوسف بن يعقوب المريني فاود عليه ابن عمه الرئيس ابا سعيد فوج بن اساعيل بن يوسف بن نصر في وفد من اهسل حاضرته لتجديد العهد وتأكيد المودة وتقرير المفدة عن شأن طريف فوافوه بحكانه من حصار تزوطا كما قدمنا فأبرموا العقد واحكموا الصلح وانصرفوا الى ابن الاحمرسنة ١٩٥٣ فوقسع ذلك منه اجمل موقع واجم الرحلة الى السلطان يوسف لاحكام المقدفتها لذلك وعبر المجر في ذي القمدة سنة ١٩٥٣ ه و لما علم السلطان يوسف بقدومه خرج من فاس لقائه فوافاه بطنجة فقدم ابن الاحمر بين يديه هدية ثمينة كان من من فاس لقائه فوافاه بطنجة فقدم ابن الاحمر بين يديه هدية ثمينة كان من عنان بن المناز بوسف في هذه المرة و فقبل السلطان يوسف ذلك وكافأه باضعافه و بالخواليات المنطان يوسف في هذه المرة و فقبل السلطان يوسف ذلك وكافأه باضعافه و بالخواليات المناز المنطان يوسف في هذه المرة و فقبل السلطان يوسف في هذه المرة و فقبل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيلة بالسلطان يوسف في هذه المرة و فقيل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيلة بالملطان يوسف في هذه المرة و فقيل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيل المرة و فقيل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيل المحكولة المرة و فقيل المحكولة المرة و فقيل المحكولة المرة و فقيل المحكولة المرة و فقيل السلطان يوسف في هذه المرة و فقيل المحكولة المرة و فقيلة و فقي

في تكريمه واسعفه بجميع مطالبه . واراد ابن الاحمر ان يبسط العذر عن شأف طريف فتجافى السلطان يوسف عن سماع ذلك واضرب عن ذكره صفحاً ونزل لابن الاحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشر بن حصناً من ثفور الاندلس كانت قبل في ملكته وملكة ابيه وعاد ابن الاحمر الى الاندلس اخر سنة ١٩٦٨ وعبرت معه عساكر السلطان يوسف لحصار طريف ومنازلته وعقد على حربها لوزيره الشهير الذكر عمر بن السعود بن خرباش الحشي فنازلها مدة فامنتمت عليه وافرج عنها . وفي سنة ٧٠١ ه توفي محمد الفقيه بن الشيخ محمد بن يوسف

# ٥٥٤ \_ محمد المخلوع بن محمد الفقير

من سنة ٧٠١ ــ ٧٠٨ هـ أو من سنة ١٣٠١ ــ ١٣٠٨ م

ولا توفي محمد الفقيه بن محمد الشيخ تولى بعده ابنه محمد المعروف بالخداوع واستبد عليه كانبه ابو عبد الله محمد بن الحكيم الوندى . واول مافعله محمد المخلوع المبادرة الى احكام عقد الموالاة بينه وبين السلطان يوسف بن يعقوب المريني فاوقد اليه من قام مقامه في تادية هذا الواجب وقابل السلطان يوسفوفه بالإكرام وانقلبوا الى مرسام خير منقلب وطلب السلطان منه ان يمده بالرجال من عسكر الاندلس فامده بما طلب م غم فسد الحال بين السلطان محمد المحلوع والسلطان بوسف المريني وانتقض ابن الاحمر وعاد لسنة سلفه من موالاة الاسبانيين وممالاتهم يهيد المسلمين اهل المغرب . ثم أوعز ابن الاحمر الى ابن عمد الرئيس ابي سعيد فرج بن اسماعيل صاحب مالفة في اعمال الحيلة في الفند باهل سبته فقمل وداخل في ذلك بعض عمال بني العرفي بها فامكنه من البلد فاقتحمها باساطيله وجنده على حين غفلة من العلم وتقدم عبن غفلة من العلم وتقدم عبن المها وتقبيم واركبهم الاسطول وبعث بهم الى مالفة ثم منها الى غرناطة ، واستبد الرئيس ابوسعيد بامرسبتة وثقف أطرافها وسد ثنورها وحاول السلطان ارجاعها فردد اليها العساكر فله يمكن عن ذلك

وكان ينو الاحمر قد ملوا استيداد ابي عيد الله من الحكيم كاتب محمد الخلوع فداخلوا اخاه ابا الجيؤش نصراً في العصيان يملي اخيه محمد والبيمة له فوافقهم وأاروا سنة ٧٠٨ وقبضوا على ابي عبد الله برز الحكيم وقتلو، واعتقلوا محمداً الحلوم و بايعوا لاخيه ابي الجيوش نصر

#### ۵۵۵ -- ايوالجيوشي نصريه محمد الفقه

من سنة ۲۰۸ – ۷۱۷°ه او من سنة ۱۳۰۸ – ۱۳۱۷ م

وبعد ان خلع اهل غرناطة سلطانهم محمدًا لمخلوع لاستبداد كاتبه عليه كما ذكرنا ولوا بعده الحاه ابا الجيوش نصر بن محمد الفقيه . وفي سنة ٧٠٩ هـ خرجت سبتة من يد بني الاحمر لان عمالهم كانوا قد اساؤا السيرة في أهابا فثاروا عليهم وكاتبوا السلطان ابا الربيع سليان صاحب فاس في القدوم البهم لتسليم المدينة فارسل اليهم بمض ثناته سيفح عسكر وتسلم المدينة ويم الفرح اهل المغرب لرجوع سبتة لدولتهم كا كانت . واتصل الخبر إبي الجيوش نصر بن الاحمر فضاق ذرعه وخشى عادية بني مرين وجيوش المفرب حين انتهوا الى الفرضة وملكوهما فجنح الى السلم واوفد رسله على السلطان إبي الربيع راغبين في السلم خاطبين للولاية. وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورندة وحصونها ترغيبًا السلطان ابي الربيع في الجهاد فقبل منه ذلك وعقد له الصلح على ما اراد أوخطب منه اخته فانكحة أبن الاحمر اباها . وكان ابو الجيوش نصر سيء السيرة قايل الدراية ليس اهلاً للملك واستبدت عليه بطانته لانشفاله عن أمور المملكة باللهو واللعب . وكان من ضمن الذين اجازوا الى الاندلس من بني مرين عثمان بن ابي العلاء وكان بطلاً شجاعاً وله في الاندلس مواقف مشهورة ومواقع كثيرة وكان شديد النيرة على صالح المسلمين بالانداس فلما راى ضعف السلطان ابي الجيوش وعدم مقدرته المدافعة عن ملكه داخل ابن عمه ابا الوليد اساعيل بن ابي سعيد الرئيس صاحب مالقة

في انتزاع الامر من ابي الجيوش والبيمة للاخير فقبل ابو الوليد ذلك وثار بالفة سنة ٧١٧ هـ ورحف الى غرناطة فهزموا عساكر ابي الجيوش وثارت به الدهما من اهل المدينة واحيط به وصالحهم على الحزوج الى وادي آش فلحق بها ملكاً الى ان قرفي صنة ٧٢٧ هـ

# ٥٥٦ ـ ابو الوليد اسماعيل بهه الى سعيد الرئيس

من سنة ٧١٧ --- ٧٢٧ه او من سنة ١٣١٧ --- ١٣٢٧ م

هو ابو الوليد اسماعيل بن ابي سعيد الرئيس ابن اسماعيل بن يوسف بن نصر بن الاحمر قام بامر مالقة بعد وفاة ابيه ابي السعيد الرئيس ثم داخله عثمان بن ابي العلاء المريني في الثورة على إبي الجيوش نصر ابن عمه واستخلاص الامر منه اضعفه عن القيام به فكان ما قدمنا من انتصاره على عساكر ابي الجيوش بظاهر غرناطة وخروج ابي الجيوش عنها إلى وادى آش فدخل إبو الوليد غرناطة واستبد بملكها واستنب أمره فيها وكان ملك اسبانيا في ذلك الوقت بطوس الاول ابن الفونس الحادي عشر فلما رأى الفتنة قائمة بين مسلم غر ناطة طمغ في الاستيلاء عليها واخراج المسلمين منها فجمع جيشًا جرارًا وسار حتى أناخ بظاهر غرناطة وحاصرها حصارًا شديدًا . ولما رأى اهل الاندلس ذلك بعثوا صريخهم الى السلطان ابي معيد عثان الربني صاحب المغرب ليمدهم بجيوشه ويفرج كربتهم ولأن عثان بن ابي العلاء المريني شيخ الغزاة بالاندلس وبطل الاسلام فيها كان نازعاً على إلى سعيد المذكور وثائراً عليه فشرط عليهم السلطان ار سعيد ان عكنه منه ليتاتي له العبور إلى الاندلس فاستصم اهل الانداس هذا الشرط فاخفق سعيهم ورجعوا منكسرين · واطالت الفرنج المقام على غرناطة وطمعوا في التهامها . ولما رأى عثمان بن ابى العلاه شيخ الغزاة المذكور شدة ما هم فيه من الضيق انتخب بهض شجعانه وهجم على الفرنج على حين غفلة منهم فاختل مصافهم وهربت شجعانهم واثبخن المسلمون فيهم وكان نصرًا مبيناًوعدت هذه الواقعة من اغرب الوقائع وغنم السلون منهم ما لا يقدر وذلك سنة ٧١٩ ه · فلا تمت الهزيمة على الفرنج طلبوا عقد مدنة مع السلمين فأجيبوا الى ذلك

وعظم امرابي الوليد وبلغت دولته من العز والدُّوكة شأَّ وَا بعيدًا الى ان غدر به بعض قرابته من بني نصر سنة ٧٢٧ هـ طعنه غدرًا فتوفي لوقته

## ۵۵۷ \_ محمدین ایی الولید

من سنة ٧٢٧ – ٧٣٣ هـ او من سنة ١٣٢٧ – ١٣٣٢ م

لما فتل ابو الوليد اسماعيل بن ابي سعيد الرئيس تولى بعده ابنه محمد وكان صغيرًا . فاستبد عليه و زيره ابن المحروق • ولما ادرك السلطان معنى الملك والاستبداد انف من استبداد وزيره عليه ِ فقتله بداره غدرًا سنة ٧٢٩ هـ استدعاه للحديث على لسان عمته المتغلبة عليه مع ابن المحروق وتناوله مع مماليكه طمنًا بالخناجر الى ان مات وقام السلطان باعباء ملكه . اما عثمان بن ابي آلعلاء المريني شيخ الغزاة بالاندلس فرجع الى مكانه من يمسوبية الغزاة وزناتة حتى توفي سنة ٧٣٠ ه متولى مشيخة الغزاة بعده أبنه أبو ثابت وعظم أمر بني أبي العالم والاندلس حتى خافهم السلطان محمد على نفسه -وكان الاسبانيون قد ضايقوه من جهة اخرى حق ضاق به الامر فاجاز الى المغرب صريحاً للسلطان ابي الحسن على المريني صاحب المغرب فقدم عليه بدار ملكه بفاس سنة ٢٣٢هـ فاكبر السلطان ابو الحسن موصله واركب الناس للقائه وانزله يروض المصارة لدي داره واستبلغ في أكرامه • وفاوضه ابن الاحمر في امر السلمين بالاندلس وما أهمهم من نـدوهم وشكى اليه أمر بني عثمان بن ابي العلاء لاستطالتهم عليه • وكان السلطان ابو الحسن في ذلك الوقت مشغولاً بفتنة اخيه ومع ذلك فقد أمده بخمسة الاف من عساكر بني مرين بقيادة ابنه ابي مالك وانفذهم مع ابن الاحمر لمنازلة جبل الفنح الذي كان الفرنج قد استولوا عليه سنة ٢٠٧ ه فنازلوه واستولوا عليه واخرجوا الفرنج منه · ولم يحسن الاتفاق الذي عقد بين السلطان محمد بن الاحمر و بين السلطان ابي الحسن المريني في اعين بني عثمان بن ابي العلا • لانهم خافوا ان يعود هذا الانفاق عليهم بالضرر فتشاوروا فيا بينهم وفتكوا بابن الاحمر يوم وحيله عن الجبل الى غرناطة فتقاصفوه بالرماح وقدموا اختاه ابا الححاج يوسف

#### ٥٥٨ \_ أبو الخجاج يوسف بن أبى الوليد

من سنة ٧٣٣ — ٧٥٥ هـ او من سنة ١٣٣٢ — ١٣٥٤ م

ولما بويع ابو الحجاج بوسف بن ابي الوليد شمر للاحذ بثار اخيه فاحنال على بنى ابى العلاء حتى قبض عليهم واودعهم السحون ثم غربهم الى تونس وقدم على الغزاة مكان ابي ثابت بن عثمان بن ابي العلاء يحيى بن عمر بن رحوفقام بامرهم وطالت رئاسته · وعاد الأسبانيون الى مضايقة المسلمين في بلادهم بترديد السلب والنهب حتى بلنم خوف السلمين منهم مبلغاً عظيماً ولم يقدر إبو الحجاج يوسف المذكور على منع الآسبانيين من مهاجمة بلاده فارسل الى السلطان ابى الحسن على المربني يستنجده . وكان ابو الحسن كلفًا بالجهاد الا انه كان مشغولاً بقتال بني زيان اصحاب تلسان فلما انتصر عليهم واستولى على تلمان عزم على الجواز الى الاندلس برسم الجهاد وقدم ابنه ابا مالك في عساكر بني مرين واجازه سنة ٧٤٠ ه فشخص ابو مالكُ غازيًا ونوغل في بلاد الفرنج واكتسعها وخرج منها بالسي والفنائم واهتم الاسبانيون لهذا الامر واتحدوا ممَّا بعد الكانت الفتنة قد اشتفلت بينهم زمنًا طويلاً وجموا عساكرهم وقائلوا المسلمين وانتصروا عليهم وقتاوا أبا مالك بن السلطان أبي الحسن ألمريني · وأتصل الخبر بالسلطان ابي الحَمَن فتفجع لقتل ابنه فجمع عساكره وعزم على الجواز بنفسه الى الاندلس لاخذ ثار ابنه وكانت الحاطيل الاسبانيين واقفة المساكره بالمرصاد فاعاقت حركاتهم كشيراً فاوعز السلطان ابو الحسن لقواد اساطيله بمقاتلة اساطيل الاسبانيين فكانت يبنهم موقعة بحرية هائلة انتصر فيها المسلمون انتصارًا مبينًا فتمكن السلطان ابو الحسر من اجازة عساكره بلا معارض واا تكاملت العساكر بالمبور وكانت نحو ٦٠ النَّا اجازهو في اسطوله مع خاصته وحشمه آخر سنة ٧٤٠ هـ • وكان الاسبانيون عقب انهزام اساطيلهم في المركة البحرية التي نقدم ذكرها قد حصنوا ميناه طريف وشحنوه بالافوات والسلاح واستعدوًا للقاء المسلمين استعدادًا كبيرًا ولما اجاز السلطان ابو الحسن نول بساحة طريف واناخ عليها وذلك في ٣ محرم سنة ٧٤١ ه وشرع في منازلتها ووافاه السلطات ابو الحجاج يوسف صاحب الاندلس في عماكره واتحدوا معاً على حصار طريف وبغد اخذ ورد كشيرين هجم الاسبانيون على السلين على غرة منهم فاختل مصافهم وانهزموا هزيمة مرة حتى وصل عسكر الفرنج الى خيسة السلطان ابى الحسن وسبوا حرمه وغنموا امواله وعظم الخطب على المسلمين وذلك يهيم الاثنين ٧ حجادى الآخرة سنة ٧٤١ ه. فرجع السلطان ابو الحشن مع من سلم من عسكره الى المقرب وان الاحمر الى غرناطة وقوي الاسبانيون على السلمين بعد هذا الانتصار وطمعوا في الاستيلاء على ما بقي في يدم فنازلوا الجزيرة الخفراء واستولوا عليها سنة ٣٤٧ ه. ولم يزل ابو الحبحاج في سلطانه الى ان توفي سنة ٥٠٥ ه طعنه في سجوده في صلاة العيد وغد من صفاعقة البلد

# 009 - الغنى بالله فحد بن ابى الحجاج

من سنة ٧٥٠ - ٧٦٠ ه او من سنة ١٣٥٤ - ١٣٥٩ م

ولما توفي ابوالحجاج يوسف تولى بعده ابنه محمدوتلقب الغني بالله وقام بامردولته مولاه رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الاصاغر من ملوكهم. واستوز ر لسان الدين بن الخطيب الشهير الذكر وجعله رديفًا لرضوان في امره وتشاركًا في الاستبداد ممَّا وكان للسلطان الغنى بالله اخ اسمه اسمعيل فجعله الغنى بالله في بعض القصور من حمراء غرناطة احتفاظاً به الى ان كان رمضان سنة ٢٦٠ ه نخرج الغني بالله الى بعض منازهاته خارج القصبة ولما كانت ليلة ٢٧ من رمضان المذكور تسوّر جماعة من شيمة اسمميل المحبوس عليه القصبة ليلا واخرجوه من محبسه واعلنوا بدعوته ثم اقتحموا على حاجمه رضوان داره فقتاوه على فراشه وبين نسائه وضبطوا القصبة واعلنوا بالدعوة · وسمم الغنى بالله فرع الطبول بالقصبة في جوف الليل فاستكشف الحبر وتسيمع فعلم بما تم عليَّه من خلعه وتولية اخيه فركب فرسه وخاض الليل الى وادي آش فاستولى عليها وضعاما وبايعه اهايا على الموت • ثم عمد شيعة اسمعيل الثائر الى الوزير ابن الخطيب فاوديموه السحن وأكتسحوا داره واصطلموا نعمته واتلفوا موجوده • واتصل الخبر بالسلطان ابي صالم الريني صاحب تونس وكانت له مصافاة مع الغني بالله فكـتب الى اسمعيل الثائر وشيعته يامرهم بتخلية طربق الغني بالله للقدوم عليه ويشقع في تسريح ابن الخطيب وْتخلية سبيله فاجابوه الى ذلك فسار السلطان الغني بالله ووزيره ابن الخطيب الى السلطان ابي سالم في محرم سنة ٧٦١ هـ فاكرم السلطان ابو سالم قدومه و بقي عنده الي ان كان ما نذكره أن شاء الله تعالى

#### • ٥٦٠ - اسماعيل به ابي الحجاج

من سنة ٧٦٠ – ٧٦١ هـ او من سنة ١٣٥٩ – ١٣٦٠ م

كان النبي بالله قد حبس اخاه هذا اسهاميل بن ابي الحجاج بيمض قصور قلمة الحراء ببرناطة كما تقدم وكانت له ذمة وصهر من ابي يحيى محمد بن عبد الله ابن اسهاميل بن محمد بن الرئيس ابي سميد بما كان ابوه انكحه شقيقة اسهاميل المذكور وكان ابو يحيى هذا يدعى بالرئيس ، فداخل محمد الرئيس هذا بعض الزعائية من الفرغاء وبيت حصن الحراء وتسوره ووليج على الحاجب رضوان في داره فقتله كما تقدم ذكر ذلك واخرج صهره اسهاعيل ونصبه الممالك ليلة ٢٧ رمضان سنة كا تقدم ذكر ذلك واخرج صهره اسهاعل ونصبه الممالك ليلة ٢٧ رمضان سنة باسمة ٢٠١٨ ماعيل ووقيه علم ١٩٦١ همايات ونذر الرئيس بالر اسهاعيل ووقيه جيماً سنة ٢٠١١ همايات ونذر الرئيس بالرياب واقتله واخوته جيماً سنة ٢٠١١ هم

\_\_\_\_\_\_

### ٥٦١ - الرئيس محمد بن عبداللم

من سنة ٧٦١ – ٧٦٧ هـ او من سنة ١٣٦٠ – ١٣٦١ م

هو أبو يمحيى مجمد بن عبد الله بن اسهاعيل بن محمد أن الرئيس أبي سميد فرج ابن أسهاعيل بن بوسف بن نصر بن الاحمو فلما غدر بصهره اسهاعيل بن أبي الحجاج كما تقدم استبد بملك الاندلس ونيذ المهود التي كان قد عقدها سلفه مع الاسبانيين ومنم ما كان سلفه بمعلونه من الجزية على بلاد المسلمين . فجير الاسبانيون اليه المساكر فاوقع بهم بوادي آخ وانحن فيهم. وفي هذه الاثناء ارسل ملك المغرب الى الاسبانيين في شسان السلطان محمد الهني بالله المخلوع ورده الى ملكه فاجابوه الى مساعدته فاركبه الاساطيل واجازه الى الاندلس فائتفاه الاسبانيون ووعدوه الى مساعدته فاركبه الاساطيل واجازه الى الاندلس فائتفاه الاسبانيون ووعدوه المفاهرة على امره فحارب محمدا الرئيسهذا واقتم عليه غرناطة وقتل حاجبه وهرب

الرئيس محمد الى بلاد الفرنج ودخل الفني بألله غرناطة واستولى عليهــــا وذلك سنة ٧٦٣ هـ

#### ٥٦٢ - الغني بالله محمد به ابي الحجاج ثانية

من سنة ٧٦٣ – ٧٩٣ ه او من سنة ١٣٦١ – ١٣٩١ م

وال دخل الفني بالله غرناطة وثيت قدمه بها بمث عن مخلفه بفاس من الاهل والولد وكان الفائم بالدولة موءئذ عمر بن عبد الله فاستندم ابن الخطيب وكان مقباً بسلا وبشهم الى نظره فسر الماعان ابن الاحر بمقدمه ورده الى منزلتمه ودفع اليه تدبير المملكة . وقالاً هذا السلطان الغي بالله الخلوعار يكة ملكه بالحراء ممتنماً بالظور والترف والمزة على لاسبانيين ومسلوك المفرب بالمعدوة - اما على الاسيانيين فان الملك بطرس الاول الذي تولى بمد ابيه الفونس الحادي عشر فكان ملكا غشوماً ظالما بهـــذا القدارحتي انه قام على امرأته الملكة بلانش البربونية وقتلها ثم جار على اخيه هنري إلظلم والمدوان حتى الزمهان يعاديه ويقصد ضروه · فذهب هنري الى كأرلوس الخامس ملك فرنسا واستجار به فاجارملانه كان يريد ان ينتقم من بطرس المذكور لقتله بلاش وانجده بجيش من العساكر الفرنساوية فحار بوا بطرس وخاموه عن سر ير ملكه ٠ ففر هار باً واستحار إدوارد. الملقب بالامير الاسود وكان يومثذ متولياً امارة الانكليز في اكتين من اعمال فرنسا فاجاره مراعاة لقوانين الشرف واراد ان يختصم له من اعدائه فخرج في قوم من جنده الى اسبانيا و بطش بالفرنساو بين والكاستليين وكسرهم كسرة هائلة واخذ قائدهم اسيرًا وارجع نظرس الاول الى سرير ملكه • ولكنه بحال رجوعه رَّجِع بِطُرسِ أَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِن السَيْئَاتِ وَالْظَالَمُ فَاهْمُلُهُ الْأَمْيَرِ الْأَسُودُ وَلَمْ يَتُأْ ان يساعده بمد . وكان شارل الخامس قد افندى قائد جبشه الذي اسره الامير الاسود فارجمه اذ ذاك لنجدة هنري فحارب كلاها بطرس الاول واستظهرا عليه

في وقمة عظيمة وبعد أن قبضًا عليه وقتلاه صمد هنري على ثخت المملكة تحت اسم هنري الله في سنة ١٣٦٩ م . فاغتنم السلطان محمد الغني بالله صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاعتز عليهم ومنع الجزية التي كانوا يأخذونها من المسلمين من عهد سلفه ١ اما على ماوك المغرب المرينيين فكان قد نالهم الهرم الذي ينال الدول وضمف امرهم واستبد الوزراء والحجاب على الماوك منهم ولما توفي السلطان اره الحسن اخر الفظاء من ملوكهم تولى بعده ابنه عيسد العزيز بن ابي الحسن ثم توفي سنة ٧٧٤ ه فتولى بعده ابنه السلطان السميد بالله ابو زيان محمد بن عبد المهزيز وكان صفيرًا لم يناهز الحلم فطمع السلطان محمد الغني بالله في وضع يده على المغرب وكان عنده من بني مرين عبد الرحمن بن يفلوسن فسرحه من الانداس للاتحاد مم ابي المباس احمد بن ابي سالم لطلب ملك المغرب. واستولى ابوالعباس احمد بمظاهرة عبد الرحمن بن يفلوسن على فاس وخلع السعيد بالله سنة ٧٧٦ هـ واستقل بملك المفرب واستحكمت المودة بينه وبين ابن الاحمر وجعل اليه المرجع في نقضهم وابرامهم فصارله بذلك تحكم في الدولة المرينية واصبح المغرب كانهمن بمض اعمال الانداس وذلك يما كان لأبن الاحمر من اعانة السلطان الى الماس على ملك المفرب حتى ثم له وبما كان تحت يده من ابنا. الموك المرشحين للامر فكان ابو المباس وحاشيته يصانمونه لاجل ذلك

ولم بزل الحال على ذلك حتى سعى بعض سماسرة الفساد ما بين السلطان الغني بالله والسلطان ابي العباس حتى حماوا الغني بالله على نقض دولة السلطان ابي العباس ببعض الاعياص الذين عنده فاختار من اولئك الفتية موسى بمن ابي عنان واستوذر له مسمود بن ماسي فلما كانت سنة ٧٤٥ هـ خرج ابو العباس من فاصدًا تلمسان للاستيلاء عليها فانتهز ابن الاحمر فرصة غيابه واجاز موسي ابن ابي عنان ورزيره وامدهم بالمساكر . فنزل موسى بن ابي عنان ميتة فاستولى عليها وسلمها لا من الاحمر فرخلت في طاعته ثم تقدم الى فاس فدخلها من يومه واستمر قدمه بها . واقصل الخبر بالسلطان ابي العباس وهو بتلمسان فجاء مبادرًا

ونزل بتازا فاقام بها ار بمَّا ثم تقدم الى الموضع ألممروف بالركل فانتقض عليه رؤساء جيشه وتسللوا عنه الى نموسى طوائف وافرادًا ولما رأى ما نزل به رجم الى تازا بعد ان انتهب ممسكره واضرمت النار في خيامه وذلك يوم الاحد ٣٠ بيمالاول سنة ٧٨٦ ه ثم بث موسى بن ابي عنان من اتاه بالسلمان ابي المباس في الامان فقدم عليه وقيده و بيثه الى ابن الاحمر فبقي عنده محتاطاً عليه واستولى السلطان موسى على المفرب واستبد عليه وزيره مسعود بن ماسي وط لــ ابن الاحمر بالنزول عن سبتة فانتنع ونشأت بينهما فتنة · ودس ابن ماسي لاهل بيته بالثورة على حامية السلمال ابن الاحمر عندهم فثاروا عليهم وامتنعوا بالقصبة حتى جاءهم المدد في اساطيل ابن الاحمر فسكن اهل بيته واطانت الحال . ونزع الى السلطات الغنى بالله ابن الاحمر جماعة من اهل الدولة وسألوه ان يبعث لهم مايكاً مر · \_ الاعياص الذين عنده فيمث اليهم الواثق محد بن الامير ابي الفضل ابن السلطان ابي الحسن وشيعه في الاسطول الى سبتة وخرج الى غارة فبلغ الخبر الى مسمود ابن ماسي فخوج اليه في المسكر وحاصره بتلك الجبال ثم جاءه الخبر بموت سلطانه موسى بن ابي عنه ن بفاس فارتحل راجعاً ولم. وصل الى دار الملك نصب على الكرسي صبياً من ولد السلطان ابي المباس كان تركه بفاس ٠ وجاء السلطان ابو عنان ابن الامير ابي الفضل ونزل بجل زرهون قبالة فاس وخرح ابن ماسي في العساكر فنزل قبالته وكان متولى امر احمد بن يعقوب الصبيحي وقد غص به اصحابه فذبوا عليه وقنلوه اءام خيمة السلطان وامتعض السلطان لذلك ووقعت المراسلة بينه وبين ابن ماسي على ان يايع له بشرط الاستبدادعليه واتفقاعلى ذلك ولحق السلطان إبن ماسي ورجع له الى دار الملك فبابع له وخذله البيمة من الناس وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الاحمر مع مولى من مواليهم فحبسهم جميعاً ولمتمض لذلك السلطان ابن الاحمر فاركب انا المباس احمد الممتقل عنده البحر وجاء ممه بنفسه الى سبتة فدخلها وعساكر ابن ماسى عليها يحاصرونها فبايمواجميماً للسلطان ابي المباس ورحم ابن الاحمر الى غرناطة وسار السلطان ابو المباس الى

قاس واعترضه ابن ماسي في العساكر للحاصر بالصفيحة من جبل نجارة وتحدث اهل عسكره في اللحاق بالسلطان ابي العباس فنزءوا اليه وهزب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعد ان قتله ومثل به وقتال سلطانه واستول على المغرب وافرج سلطانه واستول على المغرب وافرج السلطان ابن الاحمر عن سبتة واعادها اليه واقصلت المولاة بينها ، واستمر السلطان ابن الاحمر عزيز الجانب عظيم الهيبة قوي السلطان الى ان توفي سنة السلطان الى ان توفي المناه المناه

# ٥٦٣ \_ ابو الحجاج يوسف بن محمد الغنى بالله

من سنة ٧٩٧ — ٧٩٤ هـ او من سنة ١٣٩١ — ١٣٩٢م

ولما توفي النفي نالله محمد بن ابي الحجاج تولى بعده ابنه ابو الحجاج وبإيمه الناس وقام باسره خالد مولى ابيه وتقبض على الحو به سعد ومحمد ونصر فكان آخر العهد مهم ولم يوقف لهم بعد على خبر • ثم سمى عنده في خالد الفائم بدولته وانه اعد السم الفتله وان يحيى بن الصدائم العابيب الهودى طبيب دارهم قد داخله في ذلك ففتك مخالد وحيس الطبيب المهكور فلم في محبسه ثم توفي بو الحجاج بن النمي بالله سقة ٧٩٤ هلستين أو تحوها من ولايته

## ٥٩٤ ـ بنية المبار الدولة الاحمرية

من سنة ٧٩٤ -- ٨٩٧ هـ او من سنة ١٣٩٢ -- ١٤٩٢ م

لما توفي ابو الحجاج بن الذي بالله تولى بعده ابنه محمد بن بوسف وقام يامره الفسائد ابو عبد الله محمد الحصاحي من صنائع ابيه • ولم يزل الملك له حتى توفي ولى بعده غيره من بنى الاحمر الى ان كات دولة السلطان ابي الحسن علي بنالسلطان سعد ابن الامير علي بن السلطان يوسف بن الخني بالله فسازعه الحوه ابو عبد الله محمد بن

سعد المدعو بالزغل وبويع بمالقة وبقي بهامدة وعظم الخطب واشتدت الفتن وشرق المسلمون بداء الخلاف الوافع بين هذين الانخوبن وتكالب العدو علمهم ووجدالسيل الى تفريق كليه والتمكن من فسخ عقدهم وذمتهم وذلك أعوام النانين وثماية ثم انقاد ابو عيد الله لاخيه ابي الحسن فسكنت احوال الاندلس بعض الشيء . وكان السلطان أبو الحسير متزوجاً (غير زوجته الشرعية السياة زريدة وهي أبنة عمه) حظية رومية وكان له منها اولاد وكان شغفاً بهذه الرومية جداً حتى قدماحداولادها لولاية المهد من بمده وجار على زوجته وابنة عمه السيدة زريدة جوراً عنيفاً فهربت من القصر هي واولادها • فلما رأمي الشعب حالها وما افترىبه زوجها علمها اغتاظوا جدًّا وبادروا حالاً الى خلع ابي الحسن عن كرسى الملك وأقاموا مكانه ابنه اباعبدالله منزوجته زريدة المذكورة وهرب ابو الحسنالي ملقا فقبلوه هناك بترحاب واحتفال وبايموه على الموت وهكذا انقسمت المملكة على ذاتها وحصلت بينهما حروب وفتن كثيرة يطول شرحها ، ولما استتب الامر السلطائب الى اعبدالله بن الى الحسن بفرة طة جهز عسكرًا وخرج غارياً في بلاد الاسبانيين وحصلت بين الفريةين موتم كابرة أسر في آخرها السلطان ابو عبدالله فاعتقله الاسبانيون عندهم • ولما أسر السلطان ابو عبدالله اجتمع كبراه غرناطة واعيان الاندلس وذهبوا القاء السلطان ابي الحسن واحضروه الى غرناطة وبايموه ولانه كان قسد ذهب بصره خلم نفسه وقدم اخاه ابا عبد الله بن سعد المعروف بالزغل للامر فاستبد بالملك . وكان ابو عبد الله الزغل هذا شجاعاً حارب الاسبانيين وانتصر عليهم فلما تحققوا شجاعته وقوته اتبموا طريقة سلفهم في اعال الحبلة لاثارة الفتن بين المسلمين حثى يضعفوا عن مقاومتهم فاخرجوا الساطان ابا عبدالله المأسور عندهم وامدوه بالمساكر الحذاب الملك لنفسه ولحالت الفتنة بين العم وابن الاخ حتى استولى اس الاخ على غرناطة بعد خروج العم عنها الى الجهاد ففت ذلك في عضده وعطف الى وادي آش وتحصن سا

وفي ذلك الوقت الذي ضمف فيه امر المسلمين بالاندلس بتوالي النثن كانت مملكة اسبانيا في لقدم • ومما زاد اسبابيا سطوة انضام اقسامها الى مملكتر قويتين

وهما مملكة كسنيلة (قشنالة) ومملكة الراغون اللتان انحصرتا فيها بعد في عائلة واحدة بتزوج فردينند ملك اراغون بايزابلة ملكة كسنيلة سنة ١٤٦٩ م٠ فلما اقترن هذان الشخصان اتفقا علىضم المالك الاسبانيولية الى واحدة وطرد المسلم ن من غرة طة - فانتهزوا حصول هذه الفتن بين المسلمين واقاموا عليهم حر بأعوانًا -ونجح الاسبانيون في هذه الحرب اذكانوا تحت قيادة بطاين عظيمين اى فرديلند وايزا بلة . فان فردينند كان في مقدَّة لج ش يقودهم بحسن تدبيره وجودة رأيه و يشجمهم على الثبات والهجوم · اما أيزا لله فتولجت مصاريف الحرب وخدمة المسكر وتدبير المرضى والمجروحين كالام الحنون فكانت تجول في الحرب من مكان الى آخر وعندما كانت قلوب المساكر تدنط وتبيط كانت تشحمهم وتطلب قلوبهم بالفاظها العذبة فتغلع منها الخوف والرعب وتمكن فبيها الفراسة والحاسة فيهجمون على اعدائهم هجمة الاسود الكواسر فينتصرون ويظفرون فكانت بالحقيقة هي روح تلك الحرب وعلة فوتها . وبعد عدة وقائم انهزم المسلمون ودارت الدائرة على جموعهم فاستولى الاسباليون على مملكة غرناطة وطردوا جميع المسلمين من تلك الاطراف بمد حروب تذكر وكان دلك سنة ٨٩٧ هـ او سنة ١٤٩٢م وهي ذات السنة التي اكتشف فيها كولمبوس الثهير قارة اميركا باسماف وأمداد الملكة أيزا لمة هذه ، وقد حصر بعض المؤ خين عدد الوقائم التي جرت بين الاسبانيين والمسلمين منذ دخرلهم الى وأت خروجهم فبلغت ٣٧٠٠

ولما استولى الاسبانيون على غرناطة اجاز السلطان ابوعبد لله بن ابي الحد من الذي الحذت غرناطة ، ن بده المحالمة ب ونزل بقاس على السلطان محدالشيخ لوطاسي و بنى بقاس بعض قصور على طريق بنيان الاندلس وأقام هناك الى ان توفي سنة . ٩٤ هـ ( قال ابو عبد لله المقري في نفح الطيب ) وعهدي بذريته بخلس الى الآز ( سنة ١٣٧ هـ ) يأحذون من اوقاف العقر \* و لمساكون ويعدون • ن جملة الشحاذ بن ولا حول ولا قوة الا بالله اللهج • والملك لله يؤتيه من يشا \* وهو المزيز الحكيم ولا حول ولا قوة الديالة المسلم .

#### ٥٦٥ - الدولة الزيانية بتلسان

(تميد) ذكرنا في فصل (٥٢٥) ان فياسوف المؤرخين ابن خلدون قسم جيل زنانة الى ظبنتين الطبقة الاولى الني كان منها مفراوة ملوك فاس وقد تقدم الكلام عنهم والطبقة الذنية كان منها بنو مرين ملوك فاس وبنو عبد الواد ملوك تلمسان . وقد ذكرنا تاريخ الدولة المرينية بفاس ويقي علينا ان نذكر الحباريني عبد الواد بتلمسان فنقول وعلى الله الكال

كانت تلمسان في ذلك الوقت قاعدة المعرب الأوسط (الجزائر) الم ظهرت دولة الموحدين وقتل الخليفة عبد المومن بن على تشفين بن على لمرابطي بوهران (راجع فصل ٤٣٣) خربها وخرب تلمسان بعد ان قتل المرحدون عامة اهلهاوذلك اعوام ٤٠ ه ثم راجع رأيه فيها وندب الناس الى عمرانها وحمم لملايدي على رمَّ ا مَا تَشْرُ مِنْ اسْوَارُهَا وَعَنْدَ عَلِيهَا لَــلْهَانَ بِنْ وَانْوَدِينَ مِنْ مَشَائِحٌ هَمَّانَةً وَالْحَاير لموحد بن وسبب هذا الحيء من بني عبد الواد بما بلي من طاعتهم وانحياشهم . ولم يزل آل عبد المؤمن من بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم واهل بيتهم و يرجمون اليه امر المفربكله اهتماماً بامره واستعظاماً لممله وكان هذا الحيء من زناتة بنوعيدالودقد غلبوا علىضواحي تلسان والمغرب الاوسط وملكوها وتقلبوا في بسائطها وجتازوا باقطاع الدولة الكثير من ارضها والطيب من بلادها والوافر للجاية . واقام بنو عبد الواد نضواحي المغرب الاوسط حتى فشل ربيح الموحدين وانتزى يجيى بن غانية على جهات قابس وطرا بلس وردد الغرو والغارات على بسائط افريقية والمغرب الاوسط فاكتسحها وعاث فيها وكبس الامصار فاقتحمها بالغارة وافساد السسالة واننساف الزع وحطم النعم الى ان خربت وعفا رسمها اعوام سنة ٣٠٠ ه - وكانت تلمسان نزلاً للمامية ومناخاً للسيدمن القرابة الذي يضم نشرها و رذب عن انحائها . وكان المأمون قد استعمل الحاء السيد ابا سعيد على تلمسان وكان منعلاً ضميف التدبير وغلب عليه الحسن بن حيون من مشيخة قومه وكان

عاملاً على الوطن وكانت في نفسه ضُغائن. من سي عبد الواد فأغرى السيد ابا سعيد بجماعة مشيخة منهم وفدوا عليه فقيض عليهم واعتقلهم • وكان في حامية تلمسان جماعة من بفايا لمتونة تجافت الدولة عنهم وأثبتهم عبد المؤمن في الديوان وجملهم مع الحامية وكان زعيمهم لذلك العهد أبراهيم بن اسمعيل بن علان فشفع عندهم في المشيخة المنقلين من بني عبد الواد فردوه فغضب وارغى واز بدواجم الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية فجدد ملك المرابطين من قومه بقاصية المشرق وغال الحسن بن حيون لحينه وتقبض على السيد ابي سعيد واطلق المشيخة من بني عبد الواد ونقض طاعة المأمون وذلك سنة ٢٠٤ ه وطير الخبر الى ا م غ نية فاجد اليه السير . ثم بداله في امر بني عبد الواد وانه لا يستنب له أمر الا بالتغلب عليهم فحدث نفسه بالفتك بمشيختهم ومكربهم في دعوة واعدهم لها وفطن لـدبيره ذلك جاءر بن يوصف شيخ بني عبد الواد فواحده اللقاء وضمر له الفدر فلما كان اليوم الموعود خرج ابراهيم بن اسماعيل بن علان الى لقائه ففتك به جابر ودخل تلمسان وكشف لاحاما القناع عن مكر ابن علان فحمدوا رأيه وشكروه على صنيعه ودايموه و نشوا الى المأمون خليفة الموحدين بالغرب الاقصى ان يوايه عليهم فاجلهم الى ذلك وبعث المأمون لج بر بن يوسف شبخ بني عبد الواد المذكور بالخلع والعهد وعقد له على تلمسان وسائر المغرب الاقصى ثم انتقض عليه اهل اربولة بمد ذلك فنازلهم وهلك في حصارها سنة ٦٢٩هـ وقام بالامر بمده ابنه الحسن وجدد له الأمون عهده بالولاية ثم ضعف عن الامر وتتخلى عنه استة اشهر من ولايته وتولى بعده عمه عثمان بن يوسف وكان سي السيرة كثير العسف والحور فارت به الرعايا بتلسان فاخرجوه سنة ٦٣١ ه وارتضوا مكانه ابن عمه زكراز ابن زيان بنءٌ بت لمُلفب بابيعزة فاستدعوه وولوه على ألهسهم وكان عاقلاً شجاعاً فحضمت لهيئة البلاد وأطاعته العباد فلما أستتبأم وحسده بنومطهر منزنانة وثروا عليه وكانت بينه وبينهم حرب سحال هلك في بعض ايامها سنة ٦٣٣ ﻫ وقام والامر بعده أخوه يغمراسن بن زيان وكتب له خليهة لموحدين الرشيد بن المأمون

بالمهد على عمله فكال له ذلك سلمًا اللى الملك الذي اورثه بنيه من بمده مدة طويلة كما ستراه أن شاء الله تعالى

#### ٥٦٦ - يغمراسي به زياده

من سنة ٦٣٣ – ١٨٦ ه او من سنة ١٢٨٥ – ١٢٨٨ م

هو ينسراسن بن زبان بن أبت بن محد بن زكراز بن تيدوكس بن طاع الله ابن على بن القاسم بن عبد الواد قولى على تلمسان بعد وفاة اخيه زكراز بن زيان ولم يكن متولياً عليها على سبيل الاستبداد بل كان عاملاً للموحد بن الصاب المغرب الاستبداد بل كان عاملاً للموحد بن السيرة فقام باعبا هذا الامر احسن قيام ولما صحف امر الموحد بن ما مرب استبد يفعر اسن بتلمسان ورت بها الجد والوزراء والكتب ولبس شرة الملك ومحا اثر الدولة المؤمنية وعطل بن المحر والنهي دستها ولم يترك من رسوم دولتهم والقاب ملكهم الما الدعاً لهم على منابره الخليفة بمراكش ولما رأت قبائل زناتة ستبداد يفعراسن بالملك وطهوره بالترف والعز حدوه فنابذوه المهد وشاقوه الما عة وركبوا له ظهر الملكون والمداوة فشمر لحربهم وازلهم في ديارهم واحبرهم في المصارهم وكانت له عليهم ايام مثهورة ووق ثم معروفة وكان متولي كبر هسدة الثورة عبد القوي بن عبل شيخ بني توجين والعباس مند بن توجين والعباس بن منديل واخوقه امراء مغراوة حكان اله ذكر الدراء مغراوة

عباس شبخ بني توجين والعباس بن منديل واخوته امرا مفراوة عبد اللوي بن وجاس شبخ بني توجين والعباس بن منديل واخوته امرا مفراوة وكان ابو زكر يا بن ابى حقص قد استفل جونس منذ سنة ١٦٥ هـ كا ذكرناه وطمع في الاستيلاء على الغرب فراسل يفمراسن ليقر به اليه ليستدين به وقت الحاجة فعقد تبينها شروط بذلك وكا يغمراسن مذ استبدينامان قداقام الدعوة الحقصية بعمله وتحيز اليهم سلماً لوليهم وحرباً على عدوه م فلما ثر على ينمراسن من ذكرنا من قبائل زناتة ونازلم في ديارهم واثمن فيهم لحق عبد القوي بن عباس والعباس بن منديل بتونس مستصرخين ابا زكريا الحقصي على يفمراسن وسهاوا له

امره وسولوا له الاستيلاء على تلمسان فاجابهم الى ذلك وجهز عساكره وسار الى تلمسان سنة ١٣٩ ه في عساكر ضخمة وجيوش وافرة فدافع يضمراسن عن تلمسان ولحق بقدر ما في امكانه واذراى ان لا مقدرة له على دفعهم هرب من تلمسان ولحق بالمحتوراء واختولى الحقصيون على تلمسان ولم يجد ابو زكر يا الحقصي من بوليه على تلمسان لان الجبم قد خاموا ذلك لملهم بشدة وشجاعة بضمراسن وان الدي يتولاها لا يأمن على نفسه منه وفي الاثماه راسل يتمراسن السلطان ابا زكر يا الحقصي في الصلح واانز ول على طاعته والقيام بدعوته بتلمسان فاجابه الحقصي الى ما اراد وعقد له عليها وعاد الى تونس قرير العين عظيم الجانب

وكان الخليفة بمراكش من بني عبد المرأس في ذلك الوقت السعيد علي بهن المأمن وكان الخليفة بمراكش من بني عبد المرأس في ذلك الدولة من الضعف واستبلاء اصحاب الدولة من الضعف واستبلاء اصحاب الاطرف كل على مافي يسده فالمنمي بتونس ويغدراس بن زيان بنامسان وابن هود بالاندلس شمر عن ساعده وجهز المسا كر لا عادة هذه الولايات التي انسلحت من الدولة اليها وخرج سنة ١٤٥ ه قاصد المسان اولاً. ولما علم يغدر اس بتدومه هوب منها الى قلمة تامز ردكت قولة وجدة واعتصم بها فسار اليه السعيد بعسا كره وحاصره وضيق عليه وارسل اليه يغمراسن في الذول بالطاعة الم يقبل الى أن انفرد السميد ذات يوم عن مصمكره وعمل به بعض بني عبد الواد فانقض عليه وقتله وانتهب بنو عبد الواد معسكره ومخالمة وذلك في صفر عبد الواد ما المداه المناسبة المناس

سنة ٦٤٦ ه ورجع يفمراسن و بنو عبد الواد الى تلمسان واستقروا بها وقوي امر يفمراسن بتلمسان حتى طمع في مزاحمة بنى مرين الذين استولوا على المغرب بعد انقراض دولة الموصدين فسير المساكر الى اطرافه واستولى على سجلاسة من بلاده وذلك سنة ٦٦٢ ه و بعد ان عقد عليها لا بنه يميى رجع الى تلمسان ظ فرا فرا فرستر يميى عاملاً بها وكان يعقوب بن عبسد الحق المريني في ذلك الوقت مشفولاً بحصار حضرة خلافتهم فلما استولى عليها واط عنه عامه بلاد المقرب وجه عزمه الى انتزاع سجلماسة من طاعة يفمراسن فزحف البهافي عساكره

ونصب عليها آلات الحصار الى ان سقط جانب من سورها فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ٦٧٣ هـ وقتلوا عساكر بني عبد الواد حاميتها واستولوا عليها .ثم سمت همة يمقوب بن عبد الحق الى تملك الحسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فسار على التمية وحاصرها شديدًا فدافع عنها يفعراسن دفاعًا محمودًا فلما رأي يمقوب امتناعها عليه الوج عنها ورجع الى لمعرب واستمر يفمراسن بتلمسان ملكاً على

تلمسان يدافع الله ثرين عليه من بني توجين و مفراوة فكانت بينهم حروب وايام مشهورة حتى الجأهم يفعرا سن اخبر الى الخيرد والسكينة بعد ان اثخن فيهم ومثل بهم وجعلهم عبرة الهمتبرين

ولم بزل بفمراس و بنوه من بعده آخذين بالدعوة الحقصية واحداً بعد واحداً بعد واحداً بعد واحد مجدد بن البعة لمكل من يتجدد قيامه بالخلافة بتونس منهم يوفدون بها كبار الباتهم والي الأمير القي الامير ابو ذكر يا الحقصي وقم ابنه محد المشتصر بالامر من بعده وخرج عليه اخوه الاميرابو سحق ثم غلبه المشتصر ولحق ابو اسحق بتلمسان في اهله ف كرم يقمرا من نزهم ثم اجاز ابو اسحق الى الاندلس الحجساد و بقي هناك حتى اذا توفي المشتصر سنة ١٧٧ هو اتصل به خبر وفاته رأى انه احق بالامر فاجاز المجبر من حينه ونزل بوسي هنى

وأقصل به خبر وفاته رأى انه احق بالامر فاجاز البحر من حينه ونزل بمرسى هنى سنة موات به خبر وفاته رأى انه احق بالامر فاجاز البحر من حينه ونزل بمرسى النقيه واتاه بببعته على عادته مع سلمه ووء ه النصرة على عندوه والمواررة على امره واصهر اليه يضمراسن في احدى بناته بابنه عثما. ولي عهده واسعفه واجمل في ذلك وعده واشقض محمد بن ابي هلال عامل بجاية على الواثق وخلم طاعته ودعا للامير ابي اسحق واسخته للقدوم فغذا اليه المسير من تلمسان وكان من شأنه ماقدمناه في الحدة المناسبة مناك

فلما استقر ابو اسحق على كرسي الخلافة الحفصية في تونس اوفداليه يفمراسن ابنه ابراهيم المعروف ببرهوم و يكسى ابا عامر في رجال من قومه لاحكام الصهر مينها فكرم وفادته وفي هذه الاثناء كانت فتنة ابن أبي عمارة فاتحد أبو عامر برهوم بن يفمراسن مع ابي اسحق في مطاردته وظر من شجاعته في هذه الحرب ماخلا له ذكرًا جيلاً واخيرًا انتاب بظاميته محبوًا محبورًا وكارالسلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة ٦٨٦ ه واستعمل عليها ابنه عثمًا، وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواصيهم ونزل له ثابت من منديل تن مدينة نفس فتناولها من بده ثم بلغه الخبر باقبال ابنه ابي عامر برهوم من تونس بابنة السلطان ابي اسحق عرس ابنه مثمًا مناطح هنالك الى ال خقه عظاهر مليانة وارتجل الى تلمسان فحرض في طريقه وعند مااحل سريره اشتد به وجمه فتوفي هنالك اخر ذي القمده سنة ١٨٦ ه فنقله ابنه ابو عامر الى تلمسان وكان يفعراس عاقلاً جن السياسة شجاعاً عا بابامورالملكة

#### ۵۹۷ – عثمانه به یغمراسی

من سنة ١٦٨ - ٣ V هـ او من سنة ١٢٨ **- ٣** ١٣ م

لما توفي يضمراسن بين زيان با ه بنو عبد الواد من سده ابنه شان بين يضمراسن ثم كتب الى الحليفة ابي اسحق يتونس بوفاة الله و بعث الله بيهته فواجمه بالفبول وعقد له على عمله ، ثم خاطب يعقوب بن عبد الحقى سلطان بني مرين يخطب منه السلم لما كان ابوه يضمراسن اوصاه به واوفد اخاه محمد بن يضمراسن الله بمكانه من المعدوة الاندلية في اجازته الرابة البها فح ش الله البحر ووصله باركش فلقساه السلطان يعقوب بالاحتفاء والتكريم وعقد له على السلم ما احب وانكفاً راجماً الى اخيه فطابت نفسه وفر نح لافتتاح البلاد الشرقية كما نذكره

لما عقد عثمان بن يفحراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق صرف وجهه الى البلاد الشهرقية .ن بلاد توجيه نواوة وماورا هما من اعمال الموحدين فنازلهم في المصارهم واثنحن فيهم واستولى عنجم مدنهم وضما الى مملكته فانتظام له بلادالمنوب الاوسط كابا و بلاد زماتة ورجم الى تلمسان ظافرًا مفصورًا ثم كان ما نذكره

قد ذكرنا خبر ظهر الدهي أبن أبي عارة بتوس وثورته على الدولة الحفضية ( راجع ذلك في تاريخ الدولة الحفصية ) فلم كانت سنة ٦٨٣ هـ كانت وقمة بين الدعى المذكور و مين الحفصيين بمرماجنة انتصر فهما الدعى و تخن في الحفصيين حتى لم يبق ولم يذر ونجا من هذه الوقعة من آل حفص الامير ابو زكريا بن ابي المحتى فلحق بلسان ونزل على السلطان عثمان بن بفعراسن خير نزل برًّا واحتفاه وتكريما . ثم هلك الدعي ابن ابي عمارة واستغل عمه الامير ابو حفص بالخلافة وبمث المه عثمان بن يغمراسن بطاعته على المادة . ودس الكثير من اهل بجاية الى الامير ابي زكريا ( النازل بتلسان ) يستحثونه القدوم و بمدونه اسلام البلد اليه وفاوض عثمان بن يغمراسن فأبي عليه وفاه بحق البيعة لمعه الخليفة بحضرة تونس فلم يفاقحه في ذلك ثانية وتردد في لانقض مدة ثم لحق باحياه زغبة في محالاتهم له فأبي ابن عطاف عليه ذلك . وارتحل ابو زكريا بن ابي اسحق وممه تاريخ الدولة الحفصية فاراد عثمان بن يغمراسن ال يظهر حسن ولا ثه خليفة تونس تاريخ الدولة الحفصية فاراد عثمان بن يغمراسن ان يظهر حسن ولا ثه خليفة تونس فسار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبعاً ثم افرج عنها منقلها الى المغرب الاوسط شاشتهل بفتنة بني مرين كما نذكره

قد تقدم معنا ان عثان بن بغمراسن عقد مع يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مر بن صلحاً على مداومة السلم بينها فلما توفي يعقوب بن عبد الحق وقولى بعده ابنه يوسف بن يعقوب نقض ما كان ابوه قد عقده وطمع في الاستيلاء على تلمسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فقدم اليها سنة ١٩٨٦ ه ونازلها فامتمت عليه فافرج عنها وانكفا راجعاً الى المغرب فلما أفرج بنو مرين عن تلمسان نهض عثمان بن يعموب الى منازلة تلمسان ثانية سنة ١٩٥٦ ه وثالثة سنة ١٩٦٦ ه ورابعة سنة ١٩٩٦ ه فقاتل تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في البناء ثم افرج عنها لشملائة أشهر ثم عاد اليها سمنة ١٩٩٦ ه واناخت عساكره بها في شعبان من المسنة مواحاط المسكر بها من جميع جهائها وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً من الاسوار وفتح فيه ابواباً مداخل لحربها واختط لنزله الى جانب الاسوار

مدينة سهاها المنصورة واقام على ذلك سنين يفاديها الفتال و يراوحها وسرح عسكره لافتتاح المفرب الاوسط وثفوره فمالك بلاد مغراوة وبلاد توجين وجثم هو بمكانه من حصار تلسان لا يمدوها كالاسد الضاري على فريسته · وأنحصر بها عثمان بن يفمواسن وقومه واستسلوا والحصار آخذ بمختقهم وتوفي عثمان لحاسمة السنين من حصارهم سنة ٧٠٣ه

#### -comme

# ۵۹۸ – اپوزیاد محمد په عثماد

من سنة ٧٠٣ – ٧٠٢ ه أو من سنة ١٣٠٣ – ١٣٠٨ م

لما توفي عثان بن ينمراس ويوسف بن يمقوب لا يزال محاصرا ألمسان المجتمع بنو عبد الواد وبايموا لا بنه ابي زيان محمد بن عثان وبرزوا الى قتال عدوهم على المادة فكان عثان لم يحت و بلغ الخبر الى يوسف بن يمقوب بمكانه من حصاره فتفجع لمثان وعجب من صرامة قومه من بعده واستمر حصاره اباهم الى ثمانية سنين وثلاثة اشهر من يوم نزوله نالهم فيها من الجدد ما لم ينل امة من الام من الناس واستهلك الناس اموالهم وموجودهم وضاقت احوالهم وهلك الجند من الناس واستهلك الناس اموالهم وموجودهم وضاقت احوالهم وهلك الجند حامية بنى ينمراس وقبيلتهم واشرفوا على الالقماء باليد والمخروج بهم للاستماتة فكيف الله لم الصنيع الغريب ونفس عن مختقهم بهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من المبيد . فلما علك يوسف ابن يعقوب تطاول للامر الاعباص من الحوثة ووقده وحندته وقيز ابو ثابت حافده يعقوب تطاول للامر الاعباص من الحوثة ووقده وحندته وقيز ابو ثابت حافده الى بني ورتاجن لحولة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه و بعث المه بني ورتاجن لحولة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه و بعث المهاني زيان بن عثمان ان يساعده على امره ويكون مفزعا له ومأمنا ان اخفق مسماه على اده و تها قده الها زيان بن عثمان ان يساعده على امره ويكون مفزعا له ومأمنا ان اخفق مسماه على اده ان ثم امره قوض عنهم عسكر بني مرب ضاقده ابو زيان على ذلك ووفى

له لما تم امره ونزل له عن جميع الاعمال التي كان يوسف بن يمقوب استولى علبها من بلادهم وجاء بجميع الكتائب التي انزلما في ثفوره وعاد بهم الهالمغرب وخرج ابو زيان محمد من تلمسان بعد ان افرج بنو مرين عنها وساح في المغرب الاوسط مستفسرًا عن احواله وبعد ان ثقف اطرافه ومحامته أثر العصاة رجع الى تلمسان واستمر ملكاً بها الى ان توفي سنة ٧٠٧ ه في اخريات شهر شوال منها

#### 079 – ابوطمویه عثمان

من سنة ٧٠٧ – ٧١٧ هـ أو من سنة ١٣٠٨ – ١٣١٧ م

لما ترفي ابو زيان محمد تولى بعده اخوه ابو حمو وكان صارماً يقفلًا داهية قوي الشكيمة صعب الدريكة شرس الاخلاق مفرط الدهاء والحدة وافتتح شائه بعقد السلم مع السلطان ابني ثابت المريني ثم صرف وجهه الى بى توجين ومغراوة فردد اليمم المساكر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم واستولى على مدينة الجزائر من ابن علان المتناب عليها سنة ٧١٢ هـ ثم عاد الى تلسان ظافرًا غاناً ثم كان ما نذكره ان شاه الله تعالى

كان سلطان المغرب في هذا الوقت ابا صعيد عثمان بن يعقوب المرينى فاستراب منه الحوه يعيش بن يعقوب لما سعى فيه عنده فنزع عنه الى تلمسان واجاره السلطان ابو حويلى اخيه فاغتاظ أبو سعيد لذلك ونهض الى تلمسان سنة ٧١٤ ه واكتسح بسائطها ونازل وجدة فقائلها وضيق عليها ثم تخطاها الى تلمسان وضايق ابا حو فيها . فاعمل ابو حمو الحيلة حتى افسد بين السلطان ابى سفيد وبين وزوائه حتى استراب بعضهم بعمض واستراب السلطان بالحاصة والاولياء وعاد الى المغرب مجفي حتين

ولما رجع ابو سعيد الى المغرب وشغل عن تلسان سمت همة ابي حمو الى

الاستيلاء على بعض اعمال افريقية فجمع اعساكره وعقد لمسعود ابن عمه ابي عامر برهوم على عسكر وأمره مجصار بجاية وعقد لمحمد ابن عمه يوسف قائد مليانة على عسكر آخر وسرحهم الى بجاية وما ورا ها لندو يخ البلاد وعقد لموسى بن على الكردي على عسكر ضخم وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء فانطلقوا الى وجههم ذلك وفعلوا الأفاعيل كل فيا يليه وتوغلوا في البلاد الشرقية حتى انتهوا الى بلاد بونة ثم انقلبوا من هناك ومروا في طر بقهم بتسنطينة ونازلوها ايامآ واكتسحوا سائر مامروا عليه ثم.حدثت بينهمالفتن والمنافسة فافترقوا ولحقوا بالسلطان الا مسمود بن برهوم فانه استمر محاصرًا بجاية ولم يزل يفاديها و يراوحها القتال حتى بلغه خبر خروج محمد بن يوسف فاجفل عنهاكما نذكره الان كان محدين يوسف ابن عم السلطان ابي حمو قائد اعلى جيش من هذه الجيوش التي ارسلها السلطان ابو حمو الاستيلاء على البلاد فلما حدثت الفتنة بين قواد هذه الجيوش لحق موسى بن على الكردي بالسلطان ابي حمو وسمى في محدين يوسف عنده فمزل السلطان ابن عمه محمد بن يوسف عن عمله من مليانة وقبض عليه واعتقله ثم تحايل محمدبن بوسف حتى هرب من محبسه ولحق بالمرية ونزل على يوسف بر ∙ \_ حسن بن عزيز عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الانتقاض على السلطان ووعده ومناه حتى اطاعه والحذله البيمة على قومه ومن اليهممن العربوزحفو اللي السلطان وعلم السلطان بقدومهم فخرج لقنالهم فالتقوا واقتناوا فانهزم السلطان ولحق بتلمسان وغاب محمد بن يوسف على بني توجين ومغراوة ونزل مليانة · وخرج السلطان من تفسان لايام من انهزامه وقد جمع الجموع وازاح العلل واوعز الى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار بجاية بالوصول اليه بالمساكر فافرج مسمودعن بجاية وقدم كامر سلطانه . وخرج محمد بن يوسف من مليانة لاعتراضه بمد أن استخلف على مايانة يوسف بن حسن بن عزيز فلقيه ببلاد مليكش وانهزم محمد بن يوسف ولجأً الى جيل مرصالة وحاصره مسعود من برهوم اياماً ثم افرج عنه ولحق بالسلطان

فنازلوا جميعًا مليانة وافتحيها السلطان عنوة موجي و بيوسف بن حسن بن عزيزاسيراً من مكمنه بيعض المسارب فعقا عنه السلطان واطلقه ثم زحف الى المرية وملكها واخذ الرهن من اهل ثلك النواحي ورجع الى تلسان و ويتي محسد بن يوسف طريدا بجيل مرصالة و وجد السلطان ابر حو ابن عمه مسسمود بن برهوم شجاعاً واهلاً لان يملك بعده فعهد اليه بولاية العهد من بعده فاغتاظ ابنه بو تأشفين ابن بهم من الاوغاد في الفتك بايه وجسمود ابن برهوم ابن عمه وترقب ابو تأشفين الغرص في ذلك الى ان كان بعض ايام جدادى الاولى سنة ٧١٧ هو وقد اجتمع السلطان ابو حمو وابن عمه مسمود برب برهوم وافرزرا و في دار السلطان وابن عمه والوزرا و في ذلك الله المالن وابن عمه والوزرا و

# ۵۷۰ – ابو تاشتین به ابی حمو

من سنة ٧١٧ -- ٧٣٧ هـ او من سنة ١٣١٧ – ١٣٣٧ م

ولما فتك أبر تاشفين بابيه تولى الامر بمده و بابيه الناس وا توه طاعتهم وقلد حجابته مولاه هلالا فاستبد بالحل والمقد. وشاد ابو تأشفين القصورالشاهقة واتخذ الرياض والبسائين واتبعه اهل دولته في ذلك حتى صيروا تلمسان جنة الذي إرضه وفي هذه الاثناء قوى امر محمد بن يوسف الذي قار على السلطان وأشاب على جبل والشريس ونواحيه فاهتم ابو تأشفين بأمره وجمع عسا كره وسار قاصد المحمد بن يوسف المذكور بمكانه من جبل وانشريس وقد اجتمع بنو توجين ومغراوة مع عدد بن يوسف فاقتم السلطان عليهم الجبل فانهزم اصحاب محمد بن يوسف ووقع هو اسيراً وجيء به الى السلطان عليهم الجبل فانهزم اصحاب محمد بن يوسف ووقع هو اسيراً وجيء به الى السلطان اسيراً فامر بنتله فقتل وحمل راسه الى تلمسان ونصب بها . ثم زحف ابو تاشفين الى الشرق فأغار على احياء رياح وهم بوادي الجبان فا كنسح اموالهم ومضى في وجهه الى بجاية ونزل بساحتها وحاصرها ثلاثاً

وبها يومئذ الحاجب يعقوب بن عمرُ فامتدمت عليه فافرج عنها ورجع الى تلسان فدخلها سَنة ٧١٩هـ

ثم ازداد طمع ابي تاشفين في الاستيلاء على بجاية واعمالها فردد اليها المعوث مرارًا الى ان كانت سنة سنة ٧٢٣ ه فوفد على السلطان ابي تاشنين حمزة بر · \_ عمر بن ابي أليل كبير البدو بافريقية صريخاً على صاحب افريقية السلطان ابيبكر فيمث معه المساكر لنظر قائده موسى بن على الكردى فقصدوا افريقية وخرج السلطان ابو بكر القائهم فانهزموا بنواحي مرماجنة وتخطفتهم الايدي ورجم موسى ا بن على الى تامسان مفاولاً فاتهمه السلطان ابو تاشفين بالادهان وفتك به . وفي سنة ٧٢٥ ه وفد على السلطان شيخ بني سلم حمزة بن عمر بن ابي أليل واستحثه للحركة على افريقيـة فبعث ممه العساكر ونصب لهم ابراهيم بن ابي بكر الشهيد من اعياص الحمصيين . وخرج السلطان ابو بكر من تونس القائهم وخشيهم على قسنطينة فسبقهم اليها فاقام عسكر بني عبد الوادعلى قسنطينة وتقدم ابراهيم ابن ابي بكر الشهيد في احيام سلم الي تونس فلكما كما ذكرناه في اخبارهم، وامتنعت قسنطينة على عساكر بني عبد الواد فاقلموا عنها لحس عشرة ليلة مر · حصارها وعادوا الى تلمسان . وفي سنة ٧٢٦ ه سير ابو تاشفين عساكره بقيادة موسى بن على لتدو يخ الضاحية ومحاصرة الثغور فنازل قسنطينة وافسد نواحيها ثم رجم الى بجاية فحاصرها وارتاد موضماً ينزله عسكره بوادي بجاية وجمم الايدي على بناعمذه المدينة فنمت لاربمين يوماً وسموها تمرزدكت وانزل بها عساكر تناهز ثلاثة الاف واوءز السلطان الى جميع عماله ببلاد المفرب الاوسط بنقل الحبوب اليها حيث كانت والادم حتى الملح واخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعةواستوفوا جايتهم فثقلت وطأتهم على بجاية واشتد حصارها وغلت اسعارها · واتصل خبرهم السلطان ابي بكر الحفص فارسل عساكره سنة ٧٢٧ ه فرزمهم بنوعيد الوادوغنموا مُعَسَكُرُهُم . وفي سنة ٧٢٩ هـ وفد حمزة بن عمر على السلطان ابي تاشفين صر يخًا ووفد معه او بعده عند الحق بن عثمان من أعياص بني مرين فبعث السلطان معهم

عساكره بقيادة يخيى بن موشى ونصب عليهم محمد بن ابي بكر بن عمران من أعياص الحفصيين · وخرج السلطان ابو ْبكر الحفصى للفائهم والنقى الجمان بالدياس من نواحي بلاد هوارة و بعد قتال شديد انهزم السلطان ابو بكر الحفصي وانكشفت جموعه واستولى بنو عبد الوادعلى ظمائنه بما فيها من الحرم وعلىولديه احمد وعمر فيعثوا بهم الى ثلمسان . ولحق السلطان ابو بكر بقسنطينة وقد اصابه بعض الجراحة في حومة الوغي . وسار يحيي بن موسى وابن ابي عمران الى تونس واستولوا عليها . ورجع موسى بن يحيى عنهم بجموع زناتة لار بمين يوماً من دخولها . فقفل الى تلمسان ويلغ الخبر الى السلطان ابي بكر برجوع زناتة الى بلادهم فنهض الى تونس واخرج عنها ابن ابي عمران . ثم داخل بعض اهل بجاية السلطان أبا تأشفين ودلوه على عورتها واستقدموه فنهض اليها وحذر بذلك الحاجب ابن صيد الناس فسابقه اليها ودخل يوم نزوله عليها وقتل من اتهم بالمداخلة فانحسم الله أ واقلع ابو تاشفين عنها وولى عيسي بن مزروع من مشبخية بني عبد الواد على الجيش الذي بتمرزدكت وأوعز اليه بينا حصن اقرب الي بجابة من تمرزدكت فبناه بالياقونة من أعلى دار قبالة بجاية فأخذ بمخنفها واشتد الحصار الى ان اخذ السلطان أبو الحسن المريني بجعجزتهم فاجفلوا جميماً الى تلمسان ونهض السلطان ابو بكر بجيوشه من تونس الى تمرزد كت سنة ٧٣٣ ه فخربها في ساعة من نهار كان لم تفن بالامس حسباً ذكرنا ذلك في اخباره ( راجع فصل ٥٠٨ ) وكان سلطان بني مرين في ذلك الوقت ابا الحسن على بن عثمان (راجع فصل ٣٣٥) فلمــا ضايق بنو عمد الواد السلطان ابا بكر الحفصي استنجد به عليهم وخرج ابوالحسن من فاس الى تلسان معاضدًا الابي بكر سنة ٧٣١ ه فنزل بناسالت منتظر القدوم السلطان ابي بكر الحفصي · واتصل الخبر بابي تاشفين بقدوم ابي الحسن لقتاله فدس الى اخيه الامير على عامل سجاماسة في اتصال اليد به والاتفاق ممه على اخيه ابي الحسن فوافقه على على ذلك وخالف على اخيه السلطان ابي الحسر •

وانتقض بسجلماسة ودعا لنفسه ثم تقدم الى درعة وقتل عاملها وولى هليها عا.لاً

من قبله ثمسرح العساكر الى مراكش والجلب عليها بخيــله ورجله • واتصل الخبر بالسلطان أبي الحسن بمكانه من تاسات فانكفأ راجماً الىحضرته مجمَّاعلي الانتقام من اخبه فاغذا السيرالي مجلماسة ونزل عليها واخذ بمخنقها واقام محاصرًا لهـــا حولاً كاملاً . وفي الاثناء نهض ابو تاشفين صاحب تلمسان في عساكره مريد الفارة على اطراف المغرب كي يشفل ابا الحسن عن اخيه بذلك فارسل اليمه ابو الحسن ابنه تاشفين في عساكر بني مرين فاجلوه عن المفرب الاقصى وردوه على عقبه الى تلمسان . ثم تغلب ابو الحسن على اخيه الامير على واقتحم عليه سجلماسة وقتله سنة ٧٣٢ ه . ولما استقام ملك الغرب للسلطان ابي الحسن نهض سنة ٣٧٥هـ ون فاس الى تلمسان لينتقم من ابي تاشفين لمساعدته لاخيــه على على ما تقدم فاغذا السير الى تلمسان و بعد ان فتح جميع المدن التي في طريقه وصل اخيرًا الى تلسان واحياء معالم المنصورة انتي كان اختطها عمه يوسف بن يعقوب وخربها بنو رْ يَانَ كَمَا تَقَدَمُ فَادَارُ عَلِيهَا سَيَاجًا ۚ مِنَ السَّورُ وَنَطَاقًا مِنَ الْحَنْدَقُ وَنُصِبِ الْحَانِيقِ وحاصر تلممان وشدد عليها الفتال. ودافع ابو تاشفين عن تلممان دفاعًا محودًا . واستمرت منازلة السلطان ابي الحسن آياها الى آخر رمضان. بسنة ٧٣٧ه فاقتحمها في اليوم السابع والعشر بن منه ولجأ السلطان ابو تاشفين الى باب قصره في لمة من أصحابه ودافعوا عن انفسهم مستميتين حتى قتلوا عن اخرهم وقتل السلطان ابو تاشفين في من قتل ولم ينج من آل زيان الاكل طويل العمر وانقرضت الدولة الاولى لبني عبد الواد وصار المغرب الاوسط تابعاً لبني مرين ملوك المغرب الاقصى الى أن كان مانذكره انشاء الله تمالي

ابو سعيد وابو تابت ابناعبدالرحمی به يغمراسی
 من سنة ٢٤٩ ـ ٧٥٣ ه او من سنة ١٣٤٨ ـ ١٣٥٢م
 لما استولى ابو الحسن المرينى على المغرب الاوسط واثخن في بنى عبد الواد

طمع في الاستبلاء على أفريقية ( تونس ُ فتقدم اليها واصطحب ممه الفل القلبل الذين بقوا من بني عبد الواد وكان بينهم ابو سعيد وابو ثابت ابنا عبد الرحمر ﴿ ابن يغمر اسن بن زيان واستولى على تونس كما تقدم ذكر ذلك في تار يخه (راجم فصل ٣٣٥ ) ثم انتقض عليه عرب سلم واتحد معهم بنو عبد الواد وقاتلوا السلطان أبا الحسن فانهزم ولحق بالقيروان ثم ركب البحر وبعد أن رأى من المحن في طريقه مالايقدر وصل اخيرًا الى المغرب الافصى فوجده كشعلة نار اتسمت فيه دائرة الفئن بانثاء كل حزب الى شخص من اعياص بني مرين ليولوه على الامر ٠ وكان الامير ابو عنان ابن السلطان ابي الحسن بتلمسان مفياً بها دعوة ابيه فبلف. الخبر بنكبة ابيه وبالغ المخبر فزاد على الخبر وفاة السلطان ابي الحسن فحاف الامير ابو عنان ضياع الآمر منه بعد ابيه فخرح من تلمسان في عدا كر بني مرين ولحق ذلك وحصات بينهما فتنة طويلة تقدم ذكرها · فلما اشتغل بنو مرين بهـــذه الفتن اجتمع بنوعبد الواد واخباروا من اعياص آل زيان ابا سعيد وابا ثابت ابني عبد الرحمن و بايموها مماً واشركوها في الامر وتقدموا جميماً من افريقية حيث كانوا مم السلطان ابي الحسن وقصدوا تلمسان ودخلوها بلا معارض لان جيش المرينيين كان قد خرج منها كاتقدم واجلسوا اباسميدوابا ابتعلى كرسي اجدادها ولم يكن لابي سميد من الامر الا الاسم فقط اما المقد والحل والنقض والابرام فَكَانَ لابِي ثَابِت · و بعد ان استثب الرهما بتلسان خرج ابو ثابت في عساكر بني عبد الواد واخرج عساكر بني مرين من جميــع المغرب الاوسط واعاد ملك اجداده الى ما كان عليه من السطوة والقوة . الا ان السمد لم يخدم ايا سميد وابا ثابت طويلاً لان فتنة بني مرين انتهت بنفلب السلطان ابي عنان على المفرب الأقصى فلما استتب امره اجمع رايه على غزو تلمسان واعادتها الى المملكة المرينية كما كانت ايام ابيه السلطان ابى الحسن و بعد ان جم عساكره نهض سنة ٢٥٣ هـ يريد تلمسان - واتصل خبر خروجه بابي سعيد وابي ثابت فجمعاعسا كرهما واستمدا

(0)

لدافعته وخرجا من تلمسان ليصدا أبا عنان عن التقدم فالتني الجمان ببسيط انكاد اخر ربيع الثاني من السنة و بعد قتال شديد انهزم بنو عبد الوادووقع السلطان ابو سعيد بن عبد الرحمن اسبرا في يد بني مرين فامر سلطانهم ابو عنان مقتل فقتل وفر اخوه ابو ثابت وجمع كثيرين من اشياعهم واتباعهم وحدث نفسه باسترجاع ملكهم فسيراليه ابو الحسن جيشا فانهزم ابو ثابت وفر حتى وصل الى بجاية من عمل افريقية فقيض عليه اميرها ابو عبد الله محد بن ابي زكر يا الحقمي وكان مخالصاً للسلطان ابي عنان فاعتقل عنده حتى وفد به على السلطان ابي عنان الجدية فاخسد السلطان ابو عنان ابا ثابت واعتقله وهدة وهد به على السلطان ابو عنان ابا ثابت واعتقله وهكذا انقرضت الدولة الزيانية الثانية السلطان ابو عنان ابا ثابت واعتقله وهكذا انقرضت الدولة الزيانية الثانية

#### ۷۲ – ابو حمو موسی به یوسف

. من سنة ٧٥٩ – ٧٩١ هـ أو من سنة ١٣٥٨ – ١٣٨٩ م

اً استولى السلطان ابو عنان المريني على تلمسان طمع في الاستيلاعلى افريقية وسار في عما كره اليها لهذا القصد و بعد ان دخلت جنوده تونس حصلب بينهم فخاف فته تا مروا فيها على قتل السلطان ابي عنان واقصل بابي عنان خبره وامرتهم فخاف على نفسه وانكفأ راجها الى المغرب و بعد قليل ظهر منصور بن سليان المريني ووعا نفسه وحصلت بينه و بين ابي عنان فنن يطول شرحها وقد تقدم ذكرها ثم ظهر ابو سالم ا براهيم بن ابي الحسن المريني ودعالنفسه ايضاواستولى على المغرب الاقصى بعد ان انتصر على ابي عنان ومنصور بن سليان · فانتهز بنو عبد الواد مسدة اشتفال المرينيين بهذه الفتتة و با يعوا لابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحن ابن يضمواسنين زيان وذهبوا معه الى تلمسان واخرجوا منها عما كر بني مرين واستقر ملك ابي حمو بها · ولما استقب امر ابي سالم بن ابي الحسن المريني بالمغزب الاقصى ومما اثر الخوارج منه طمع في الاستيلاء على تلمسان كا كان لابيه واخيه من قبل فجهز عما كره ونهض من حضرته سنة ٢١١ ع قامداً تلمسان ، واقصل

خبر نهوضه بالسلطان ابي حمو بن يومف فجمم اهله وشيمته وخرج من تلمسان الى الصحراء . وتقدم ابو سالم ودخل تلمسان بلا معارض واستولى عليها فخالفه ابو حمو في أصحابه الى المفرب فنزلوا اكرسيف ووطاط و بلاد ماوية وحطموا زرعها وانتسفوا بركتها وخربوا عمرانها . وبانغ السلطان ابا سالم الخبر فاهمه امر المغرب وكان في جملته من بني زيان محمد بن عثمان بن ابي تاشفين ويكني ابا زيان فعقد له على المسان واعطاه الآلة وجمع له حبيشاً من مغراوة وبني توجين ودفع لهم اعطياتهم وانكفأ راجعاً الى مغربه فاجفل ابو حجو واصحابه امامه ثم خالفوه الى تلمسان فطردوا عنها ابا زيان واستولوا عليها وثبت قدم ابي حمو بها . وعاد ابوزيان الى المغرب لاحقاً بالسلطان ابي سالم فقبله · ثم عقد ابو سالم حم ابي حمو صلحاً واستقر كل منهما على عمله . وفي سنة ٧٦٢ ه توفي ابو سالم بن ابني الحسن . المريني وتولى بعده أبو عمر تاشفين الموسوس ثم خلم سنة ٧٦٣ ﴿ وَتُولَى بِعِدُهُ أَبُو زيان محمد بن ابي عبد الرحن فانتهز ابو حو الفرصــة وطمع في الاستيلاه على بعض بلاد المغرب الاقصى فنهض الى المفرب فاتح سنسة ٧٦٦ هـ وانتهى الى دبدو واكرسيف وانتهب الزروع وشمل بالتخريب والعيث تلك النواحي وانكفأ راجماً الى حضرته وقد عظمت في ثنور بني مرين وتخومهم نكايته وثقلت عليهم وطأنه فمقدوا ممه هدنة فانصرفت عزائم ابى حمو الىبلادافريقيةفكانت عركته الى بجاية من المام المقبل ونكبنه عليها كما نذكره ان شاء الله تعالى

كان صاحب بجاية الادير ابو عبد الله يمالفاً فلسلطان ابى حمو حتى انه اصهر اليه في ابنته وكان الامير ابو عبد الله المذكور شديد الوطأة على اهل بلده مرهف الحد لهم بالمقاب الشديد حتى لقد ضرب اعناق خسين منهم قبل ان يبلغ سنتين في ملكه فاستحكت النفرة بينه و بين الرعيسة وعضل الدا وفزع اهل بجاية المي قداخلة ابن عمه السلطان ابي العباس صاحب قسنطينة باستنقاذهم من ملكة المصف والحلاك فنهض الى بجاية آخر سنة ٧٦٧ ه و برز الامير ابو عبد الله لقائه و بعد قائل شديد انهر ابو عبد الله بقائه و بعد قائل شديد انهرم ابو عبد الله وقتل في الوقعة واستولى ابو العباس على عجاية .

و بلغ الخبر الى السلطان ابي حو قاءتمني لهلاك الامير ابي عبد الله واحد على فقسه القيام بناره فجير عساكره وقصد يج ية وبرز السلطان ابو العباس لقتاله وبعد اخذ ورد اختل مصاف ابي حمو وانهزم عسكره وانتهب اصحاب ابى العباس مخلفه واسروا حرمه ونجا ابو حمو بنفسه بعد شق الانفس الى الجزائر ثم خرج منها ولحق بتلمسان . وفي سنة ١٦٨ ه قتل ابو زيان محدبن ابي عبدالرحمن سلطان بني مرين بالمغرب الاقصى وقام بالامر بعده ابو فارس عبد المرز بر ين المغرب الاقصى وقام بالامر بعده ابو فارس عبد المرز بر ين المعن فانشغل لاول امره بتثقف اطراف ملكه حتى اذا تم له ما اراد سمت همه الى الاستيلاء على بملسان فنهض من فاس سنة ٢٧٧ ه واحتل بناوا . وانصل خبر نهوضه بالسلطان ابي حمو موسى بن يوسف فجمع جموعه وهم بالقاء ثم اختلفت كامة الصحاء وتقدم السلطان عبد المربز فاحتل بنلمسان يوم عاشورا ومن السنة وسير المسحراء وتقدم السلطان عبد المربز فاحتل بنلمسان يوم عاشورا ومن السنة وسير بلاد زناتة فاجهموه عن ماله وممسكره فانتهب باميره وهرب ابو حمو ناجيا بنفسه بلاد زناتة فاجهموه عن ماله وممسكره فانتهب باميره وهرب ابو حمو ناجيا بنفسه بلاد زناتة فاجهموه عن ماله وممسكره فانتهب باميره وهرب ابو حمو ناجيا بنفسه بلاد زناتة فاجهموه عن ماله وممسكره فانتهب باميره وهرب ابو حمو نابع بنوم بن من بعده لابنه السعيد بالله أو زبان بن عبد الهربي بالميا بنوم يان بن عبد وفي سنة ٤٧٤ ويان بن عبد ويان بن عبد ويوريا بهربي بنوم بن من بعده لابنه السعيد بالله ألا بن بن عبد ويوري به به بورين من بعده لا بنه السعيد بالله أله بن بان بن عبد ويوريان بن بانسان عبد ويوريان بان بن عبد ويوريان بن يورون الميان بن عبد ويوريان بن يورون بان بن عبد ويوريان بان بن عبد ويوريان بن عبد ويوريان بن عبد ويوريان بان بن عبد ويوريان بان بن عبد ويوريان بن عبد ويوريان بان بان عبد ويوريان بان بان بان عبد ويوريان بان يورون بان بن عبد ويوريان بان بان عبد ويوريان بان بان بورون الموريان بان بان بوريان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بوريان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بوريان بان بان بان بان بان بان با

العزيز وانكفأ وا بسلطانهم الجديد وشاو سلطانهم القديم الى فاس
ولما رجم بنو مرين عن تلمسان رجم ابو حمو من مكانه الى تلمسان والتف
حوله بنو عبد الواد واخرجوا حامية بني مرين من المدينة واستتب امره بها
وفي سنة ٧٧١ ه خلع بنو مرين سلطانهم السعيد بالله لصغر سنه وانقسمت
عملكة بني مرين من بعده الى قسمين فاس في ملكة ابي العباس احمد بن ابي
سالم ومراكش في ملكة عبد الرحن بن ابى يفلوسنتم حصلت بينها فتن وحروب
علول شرحها كان من نهايتها خروج إبى الدياس من فاس سنة ٧٨٤ ه قاصد المراكش فوصلها ونازلها وضيق عليها ودافع عنها عبد الرحمن بقدر ما في امكانه
واذر رأى نفسه غير قادر على حفظها اوعز الى السلطان ابى حو ليهجم بجموع بني

عبد الواد على اطراف المفرب فيأخذ بجعيزة الشلطان عنه وينفس من محفقة فأغار ابو جموعي اطراف المفرب ودخل في جموعة احواز مكناسة وءاثوا فيها ثم عدوا الى مدينة تازا فحاصروها سبعاً وخربوا قصر الملك هناك وصحده المعروف بقصر تازروت وبينا هم في ذلك بلفهم الخبر بانتصار ابي العباس على عبد الرحمن ومقتله فعاد ابر حمو بين ممه الى تفسان ، اما السلطان ابو العباس الريني فأنه لما استولى على مراكش عاد الى فاس واراح بها اياما ثم اجمالنهوض الى تفسان لينتم من ابي ابو العباس الى تفسان لينتم من ابي ابو العباس الى تفسان فيلما واستقر بها اياما وهمه ولحق ببلاد مفراوة وجاه السلطان بها فعله المبرائة بها خوج من تفسان في اتباع ابي حمو في الخدلس الى المغرب وانه خالفه الى دار الملك فانكفأ راجماً الى المغرب ورجع ابو حمو الى تفسان بعد خروج ابي العباس منها واستقر ملكه بها الى انكان مانة كره

كان لابي حمو المذكور خمسة اولاد كبيرهم ابو تاشفين عبد الرحمن ثم بعده اربعة لام واحدة وهم المنتصر وابو زيان مجمد وعمر و يوسف . وكان ابر حمو قد عهد بولاية المهده ن مده لكبير ولده ابي تاشفين المفاظ اخوته لذلك وحدث بينهم منافسات وفتن كثيرة حتى دساخوة ابي تاشفين المذكورالي ابيهم بانه ير يدااتو تب به فسمع السلطان وشايتهم وشعر ابو تاشفين بذلك فحاف ضياع الامر منه بعد وفاة ابيه فعمى على ابيه وتبعه جمع كثير واخرج اباه من تلمسان واستولى عليها بنه وجمع اشياعه واخرج ابنه من تلمسان واستولى عليها ابنه وجمع اشياعه واخرج ابنه من تلمسان واستقر بها فذهب ابو تاشفين المي المنوب صريحًا على السلطان ابي العباس احمد بن ابي سالم المريني فامده ابو العباس بابنه الامير ابي فارس و وزيره مجمد بن يوسف عقد لها على جيش كثيف من بني مرين وغيره . وخرج السلطان ابو حمو لمدافعتهم و بعد قتال شديد انهزم بنو مرين وغيره . وخرج السلطان ابو حمو لمدافعتهم و بعد قتال شديد انهزم بنو عير الوادرات عليه الميد البيرة بنو عيره فسقط وادركه بعض عبد الواد العمال ابي حمو و كها بالسلطان ابى حمو فرسه فسقط وادركه بعض عبد الواد العمال ابي حمو و كها بالسلطان ابي حمو فرسه فسقط وادركه بعض

فرسانهم وعرفه فقنله وجاء برأسه الى ابنه ابي تاشفين فسيره هذا الى ابي العباس احمد صاحب فاس وذلك سنة ٧٩١ه

#### ۵۷۳ – ابو تاشنین به ای حمو

من سنة ٧٩١ – ٧٩٥ ه او من سنة ١٣٨٩ – ١٣٩٣ م

لما انهزم ابو حمو امام بني مرين المماضدين لابنه ابي تاشفين وقتل كما ثقدم دخل ابو تاشغین تلمسان اواخر سنة ۷۹۱ ه وخیم الوزیر وعساکر بسنی مرین بظاهر البلد حتى دفع اليهم ماشارطهم عليه من المال ثم قفلوا الى المفرب واقام هو بتلمسان يقيم دعوة السلطان ابي العباس صاحب المغرب ومخطب له على منابره ويبعث اليه الفريبة كل سنة كما اشترط على نفسه . وكان السلطان ابو حمو قد ونى ابنه ابا زيان على الجزائر فاقام واليّا عليها الى ان قتل ابوه ابو حمو كما لقدم فثار هو بالجزائر ودعا لنفسه وعزم على الحذ ثار ابيه فجمع عساكره وسارالي تلمسان سنة ٧٩٢ ه ولكنه لم يظنر منها بطائل ثم اجمع رأيه على الوفادة الى صاحب المغرب قوفد عليه صريخاً فتلقاه و بر مقدمه ووعده النصر على اخيه فاقام عنده منتظرًا . وفاءً وعده حتى نفير السلطان ابو العباس على ابي تأشفين في بمضالنزغات الملوكية فأجاب داعى ابىزيان وجهزه بالعساكر لملك تلمسان فسار لذلك منتصف سنة ٧٩٥ ه وكان ابو تاشفين قد طرقه مرض ازمن به ثم توفي منه في رهضان من السنة وكان القائم بدولته احمد بن المعز من صنائع دولتهم فولى بعده مكانه صبياً ـ من ابنائه وقام بكفالته • وكان بوسف بن ابي حمو واليَّا على الجزائر من قبـــل أخيه ابي تاشفين فلما علم بموته اسرع بالسير الى تلمسان فغتل احمد بن المعز والصبي المكفول ابن اخيه ابي تأشفين وجلس على كرسي المملكة · فلما بلغ الخبرالي السلطان ابى العباس صاحب المفرب خرج الى تازا وبعث من هناك ابنــه ابا فارس في

المساكر ورد ابا زيان بن ابي حو الى فاس وَوكل به · وسار ابنه ابو فارس الى تلمسان فملكها وهرب منها يوسف بن ابي حمسو · واقام الساطان ابو العباس بتازا يشارف احوال ابنه الى ان مرض يمكانه من تازا وتوفي في محرمسة ٩٩٦ فقفل امنه ابو فارس من تلمسان الى المفرب للاستيلاء على ملك اجداده

### ٤٧٤ - بقة المبار الدولة الزيائية

من سنة ٧٩٦ – ٩٣٢ ه أو من سنة ١٣٩٣ -- ١٥٢٥ م

لما رجم ابو فارس من تلمسان الى المغرب واحتل بفاس واستقرامرهبها اطاق الامير ابا زيان بن ابي حمو من اعتقاله و بعث به الى تلمسان اميرًا عليها وقائمًا بعد السلطان ابي فارس فيها فسار البها وملكها ومحا اثار الثورة والفتن من انحائهـــا واستقامت امور دولته الى ان توفي ولم يزل الملك بها في عقمه حتى ظهر في اوائل القرن العاشر فلهجرة خير الدين باشا واخوه اوروج باشا واصلهما من اروام جزيرة متيلين ( مدالي ) احدى جزائر الروم وكانا يشتغلان بحرفة القراصين ببحر الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي سلطان تونس لهذا الوقت واستمرا في حرفتهما وهي امر مراكب المسيحيين التجارية واخذ كافة ما فيها من البضائم وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق فاغتنيا مع تمادي الايام من اموال النهب والسلب جتى صار لما في وقت قريب عمارة بحرية . وكانت الدولة المثانية العلية في ذلك الوقت قد استفحل امرها جدا وارهب سلطانهم سايم الاول بقوته مالك اور با فارسل اليه خير الدين ( خير الدين هذا هو الشهور في كتب الفرنج باسم بر بروس اي ذي اللعية الحمراء ) واخوه احدى المراكب المأسورة اظهارًا لحضوعهم لسلطانه فقبلها منهما وارسل لها خلعاً سنية وعشر سفن ليستعينوا بها على غزو مراكب الفرنج فقو يت شوكنهما واشرأبت اعناقهما لاحتلال بهض سواحل بلاد الفرب باسم سلطان آل عثمان فنازل خير الدين ثغر شرشل باقليم الجزائر واستولى عليه وتقدم اخوه اوروج الى داخلة البلاد ونازل تنسان واستولى عليها وقسل اعياص بني عبد الواد المستولين عليها لذلك الوقت وكانت محبة بني عبدالواد متمكنة في قلوب الهل تلمسان حتى لم يقدروا ان يحتملوا بان يملك عليهم غيرهم فراسلوا الملك شارلكان ملك اسبانيا واستنجدوا به على اخراج المثانيين من مدينتهم فاجاب شارلكان طلبهم وارسل جيشاً من اسبانيا لهذا القصد وقائل الاسبانيون اوروج باشا ومن ممه مه فهرموهم وقتلوا اوروج باشا لكنهم لم بتمكنوا من استقلاص تلمسان من ايدى المثانيين لان خير الدين لم بلغه خبر هذه الوقعة وقتل اخيه اسم ع في من ممه المن تلمسان واحلى الاسبانيين عنها وذلك سنة ٩٣٦ ه ومن ذلك الوقت صارت تلمسان واحلى الاسبانيين عنها وذلك سنة ٩٣٦ ه ومن ذلك الوقت صارت تلمسان والمغرب الاوسط المعروف الان باقليم الجزئر احمدى ولايات اللدولة تلمسان والمغرب الاوسط المعروف الان باقليم الجزئر احمدى ولايات اللدولة خبر طويل ولايزال الحال على ذلك لهذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

#### -00000

# ٥٧٥ - وولة الماليك بمصر والشام

( تميد ) هذه الدولة استوات على مصر والشام بعد انقراض الدولة الايوبية وسبب اتصالهم بالملك ان الملك الصالح نجم الدين بن الكامل بر العادل الايوبية كان قد استكثر من الماليك و بنى لهم قلمة بين شديقي النيل ازا المقياس وساهم البحرية وكان هولا والبحرية وكان هولا والبحرية وكان هولا الدين يابك الجاشنكير التركافي ورديفه فارس الدين اقطاي الجامدار وركن الدين يبرس البندقداري ولما توفي الملك الصالح سنة ١٤٧ه م بمكانه بالمنصورة وهو يجارب الفرنساويين ( راجع فصل ٢٤ ) وكان ابنه توران شاه بخفص كيفا طمع الفرنساويين في المسلمين بعد وفاة سلطانهم وهجموا عليهم على حين غضلة فانكشف اوائل المسكر فاتحد هو الا الماليك على اقدة شجرة الدر زوج الصالح فانكشف اوائل المسكر فاتحد هو الا المالح فانكشف اوائل المسكر فاتحد هو الا المالح

بالنيابة عن ابنه توران شاه لحين حضوره فقطوا ونوهوا باسمها واعصوصبوا لها وصبر المسلمون امام الفرنساويين وفي الاثنابا وصل المعنظم توران شاه فبايموا له واعطوه صفقة ايدجم وانتظم الحال وانتصر المسلمون على الفرنساويين واسروا ملكم كا تقدم ذكر ذلك ( راجع فضل ٤٦٨ ) . ثم رحل المعنظم اثر هذا الانتصار الى مصر وكان قد احضر معه من حصن كينا بعض مماليكه فتعالولوا على بماليك ابيه واغروه بقتلهم الاستبدادهم عليه فسمم المعنلم وشاتيهم وعزم على الفنك بهم فنفرت قلوبهم منه واتفق كراك البحرية وهم بيك واقطاي و بيبرس على اتفنك قبلم فقاوه كما مر وفصوا العملك شجرة الدر ام خليل وخطب لها على المنابر وونقس اسمها على السكم ووضعت علامتها على المراسم وقام ايبك الجنشنكير فبايك المسلم وقام ايبك الجنشنكير بابايكة المسكر ولعدم سبوق ولاية المراثة في الاسلام لم يستمرامها واتفق المصريون على ولاية كبرر المجرية ايبك الجاشنكير فبايموا له وخلموا ام خليل ولقبوه بالموز فقام بالامر وانفرد بملك مصر وذلك سنه ١٤٨٠ هـ

#### -000000

### ٧٦٥ \_ المعزايبك الجاشكبر

من سنة ١٤٨ ــ ٦٥٥ هـ أو من سنة ١٢٥٠ – ١٢٥٪ م

ولم يستنب امر ايبك المذكور طويلاً لان الدولة الايوبية وان كانت انقرضت مصر في ذلك الوقت ولكن كان منها افراد في الشام والبين وكان كبر بني ايوب في الشام الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الفاهر غازي بن صلاح الدين يوسف اين ايوب وهو يومئذ صاحب حلب وحمس وما يليها فلا بلغه الحبر باستبداد الماليك بمصر سار الى دمشق وطلب الامر لنفسه فيا يعه الهل الشام واغروه بملك يصر واقصل الحبر بالماليك في مصر فاعتزوا على أن ينصبوا بعض بني ايوب مصر واقصل الخبر بالماليك في مصر فاعتزوا على أن ينصبوا بعض بني ايوب فيكفوا به السنة النكير عنهم فيايهوا لمومبي الذي كان ابوه صاحب الين وهو يوسف الحسر بن المحمود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين واقبوه الاشرف وقين

ا يبك انابكا له غير ان ازمة الاحْكام ما برحت في يد. ولم يكن الاشرف الا اسمأً بلا وسم . ومع ذلك لم يكف الناصر صاحب الشام عن التقدم الى مصر بل جمع باقي أمراء آلايو بيين وارتحل من دمشق سنة ٦٤٨ ه قاصدًا مصر و بلغ المصر بين الحبر فجمع المعز ايبك عساكره وخرج للقائهم فالنقوا بالعباسة وبعد قتال شديد انكشف المصريون بادى بدعثم ثبتوا واعادوا الكرة فانهزم الشاميون وولوا الادبار ورجم ايبك الى مصرمنصورًا وكان من شجمان الماليك فارس الدبن اقطاي فاظهر في هذه الحرب شجاعة وبسالة غريبين وكان فارس الدين هذا زعياً لحزب من الماليك الصالحيين وكانوا يطلبون له المشاركة في الملك مع الملك الاشرف وما زالوا حتى نالوا مطلو بهم وغص به ايبك واجمع على قتله فاستدعاه في بمض الآيام للقصر للشوري سنة ٦٥٢ ه وقد اكمن له ثلاثة من مواليه فوثبوا عليه عند مروره بهم وبادروه بالسبوف وقتلوه لحينه واتصلت الهيمة فركبوا وطافوا بالقلمة وطلبوا فارس الدين اقطاي ظنآ منهم انه مأسور فرمى اليهم برأسه فانقضوا واستراب امراؤهم فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدبن قلاوون الصالحي وسيف الدين سنقر الاشقر وغيرهم ولحقوا بالشام فين انضم اليهم من البحرية واختنى من تخاف منهم واستصفيت اموالهم وزخائره . فلما تخلص المعز أيبك من طائفة الصالحيين قبض على الملك الاشرف وخلمه والقاء في سجن مظلم وخطب لنفسه وتزوج شجرة الدر زوجة الصالح وكانت شجرة الدرعقبمة لم تلد فنزوج عليها سراري اخريات فولدت له احداهن ولدًا دعاه نورالدين علياً ثم عزم على مصاهرة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فاثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدر واغرت به جماعة من الخصيان فقتلوه يوم ٢٣ ربيع اول سنة ٦٥٥ ﻫ

# ٥٧٧ \_ نورالديم على بن ايبك

من سنة ٦٥٥ – ٦٥٧ هاو من شنة ١٢٥٧ – ١٢٥٩ م

ولما قتل المعز ايبك اجتمع امراء الماليك و بايعوا لابنه نور الدبن علي ولاول دولته امر بقتل شجرة الدرقائلة ايه فقتات . وفي هذه الاثناء اخذ التتار بداد وقتلوا الخليفة وتقدموا الى الشام فارتابالامراء بشأنهم واستصفروا سلطانهم نور الدين علي بن المعز ايبك عن مدافعة المدو لمدم نمارسته للحروب وانفتوا على البيمة لسيف الدين قطز المدرى ( من مماليك المعز ايبك ) وكان معروفًا بالصرامة والاقدام فبايعوا له واجلسوه على الكرسي وخلعوا نور الدين علياً لسنتين من ولايته واعتقاره في اواخر ذي القعدة سنة ٢٥٧ هـ

#### ٨٧٥ \_ المظفرسيف الدبيره قطز

من سنة ٢٥٧ – ٢٥٨ ء أو من سنة ١٢٥٩ – ١٢٦٠ م

وأستولى سيف الدين قطز على ممكة مصر وتلقب المظفر و يقال أن نبسب قطز هذا يتصل بالموك الخوارزمية ، وحالما استام زمام المماكمة قبض على نور الدين علي وقتله ، وكان النتار بعد استيلائهم على بغداد قد تقدموا بقيادة بطلهم الشهير هولا كوخان بن تولي خان وعبروا الفرات سنة ١٥٥ هـ ووصلوا إلى الشام ودكوها دكاً وحرثوها حرثًا ولم يبقوا على شيء منها وبدخولهم أنفرض بنو أيوب من الشام كا أنفرضوا من مصر ، ولما ضاق أهل الشام ذرعاً أرسلوا الى السلطان سيف الدين قطز صاحب مصر يستنجدونه وفي الاثناء وصل رسل هولاكو الى قطز أيضاً حاملين رسالة مؤداها أن يخضع قطز لهولاكو ويخطب له في مصر فضرب قطز أيضاً حاملين رسالة مؤداها أن يخضع قطز لهولاكو ويخطب له في مصر فضرب قطز أيضاً بانور على عين كنيفا قائد النثر بمن معه وسار الى لقاء إلمسلمين والنق الجمان بالغور على عين جالوت وأقتلا قتائد الثلا شديداً فانهزم المنز هزيمة قبيحة وأخذتهم سيوف المسلمين حالوت وأقتلا قتائد قتالا شديداً فانهزم النثر هزيمة قبيحة وأخذتهم سيوف المسلمين

وقتل قائدهم كتبغا وفر من بتي مثهم الى رؤوس الجبال وتبعهم السلمون فافنوهم وهرب من سلم منهم الى المشرق وقالى بعض الشعراء في ذلك

هلك الكفر بالشام جيماً وأستجدالاسلام بعد دحوضه ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتزرنا بسمره وييضه أرجبالله شكرذلك علينا دائماً مثل واجبات فروضه وقال آخ

غلب التنارعلى البلاد فجاهم من مصرتركي يجود بنفسه بالشام أهلكم و بدد شمايم ولكل شي آفة من جنسه وساق يبرس البندقداري ورا التنار الى حلب وطردهم عن البلاد وأظهر شباعة فائقة في الفنك بهم حتى وعده السطان المظفر بحلب ثم نقض السلطان وعده فنا ثر ببرس جدا ووقمت الوحشة بينها وأضمر كل لصاحبه الشر فائفت يبرس مع جاءة من الامراء على قتل المظفر فتناوه على الطريق يوم ١٦ ذي القعدة سنة ٢٥٥ه

#### ٥٧٩ \_ الظاهر بييرسي البنز قداري

من سنة ٢٥٨ ــ ٢٧٦ ه أو من سنة ١٢٦٠ ــ ١٢٧٧ م

ولما قتل المظفر اجتمع امراء الماليك وبايسوا يبرس البندقداري ولقبوه الظاهر ثم تقدموا المي مصر فدخلوها في اواخر سنة ٢٥٨ ه واستقر يبرس على كرسي السلطنة بها وازال ما كان احدثه سلفه من المكوس ، وكان قطاز قد استناب علم الدير في الاستيلاء على الشام الدين سنقر الحلمي بدمشق قابا قتل قطاز طمع علم الدير في الاستيلاء على الشام ودعا الناس الى البيمة له فاجابوه الى ذلك واستقر امره بدمشق و بلغ الخبر العلك الظاهر يبرس البندقداري افارسل حسكرًا اسنة ٢٥٩ ه مع علا الدين البيم واقتلوافي خلاهر ( وهو استاذ الملك الظاهر) لقتال علم الدين فخرج علم الدين اليهم واقتلوافي خلاهر دمشق فانهزم الشاميون ودخل المصريون دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين

الى بطبك فتبعه عسكر المصر بين وقبضوا عليه وحمل الى مصرواعتقلهها واستتب الشام ومصر للملك الظاهر

وفي سنة ٩٦٠ ه قدم الى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص اسمه احمد شهدوا انه ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصر العباسي فيكون عم المستمصم الذي قتله الثاتار سنة ٢٥٠ ه ببغداد . فعقد الملك الظاهر يبرس مجلساً حضر فيما كابر العلماء واثبت القاضي نسب احمدا لمذكور و بايعه الملك والناس بالحلافة ولقب المستنصر بالله قاصبحت القاهرة من ذلك الحين متر الخلفاء العباسيين غير ان سلطتهم تمكن تعتبر الا من وحها الديني فقط وكانوا يلقبون بالايمة

ثم اراد الملك الظاهر بيبرس ان يسترجع بفداد للخلفاء العباسيين فانفق المالاً جسياً في اعداد المدات واستخدم المسكر ثم نهض من مصر ومعه الخليفية المستنصر بالله المذكور فلها احتلوا دمشق عاد بيبرس الى مصر وتقدم المستنصر بالله قاصداً بغداد وقبل ان يصل اليها وصات اليه النتر وقتلوه وغالب اصحابه ولم تكن خلافته الاخمية اشهر وعشرين يوماً وكان في حلب رجل من العباسيين هو احمد ابو العباسي بن على نجا مختفيا من بنداد فاستقدمه الملك الفاهر الى مصر وبويم له بالحلافة ولقب الحاكم بامر الله

وكان الصليبون في ذلك الوقت لايزالون مالكين مددنا كثيرة في بلاد فلسطين فعزم بيبرس على اخراجهم منها وشجيز المسير لقتالهم ونهض سنة ٦٦٣ ه من مصر ونازل قيصرية في ٩ جمادى الاولى من السنة وضايقها وفقها بمد سنة ايام وامر بها فهدمت مار الى ارسوف ونازلها وفقها في جمادى الآخرة من السنة وعاد الى مصر

وفي سنة ٣٦٤ هخرج الملك الظاهر من مصر ثانيسة وسار الى الشام وجهز عسكرًا الى ساحل طراباس فنتحوا القليمات وحليسا وعرفا ونزل هو على صفد وضايقها بالزحف وآلات الحصار ولاحق الجند القلمة وكثر القتسل والجراح في المسلمين ثم فقها بالامان وقتل اهلها عن آخرهم . وسير عسكره الى الارمن ووصافا

الى بلاد سيس فانتصروا على صاحبُها وقتِلوا احد أولاده واسروا الاخر ورجموا وايديهم ملأى من الغنائم ثم عاد النفاهر الى مصر ظافرًا منصورًا . وفي سنة ٦٦٦ ه استأنف الظاهر الحرب مع فلسطين فاستولى على يافا والشقيف وطبرية وارصوف وانطاكية وبقراس والفربن وصافيتا ومرقية وايباس ثم عاد الى مصر وفي سنة ٦٦٨ ه عاد الظاهر الى الشام وأغار على عكما فرأى ان لا مطمع له فيها وقتئذ فتوجه الى دمشق ثم الى حماة وجهز عسكرًا الى بلاد الاسهاعيلية فتسلموا مصياف وعاد الى دمشق ومنها الى مصر . وفي سنة ٦٦٩ ه عاد الملك الظاهرمن مصر الى الشام ونازل حصن الاكراد وهو للفرنج وجد في حصاره واشتد القتال عليه ومالكه بالامان ثم رحل عنه الى حصن عكار و بمد ان نازله استولى عليــه بالامان ايضاً ثم تسلم قلمة العليقة وبلادها من الاسهاعيلية • ثم جهز اسطولاً لغزو قبرس فتكسر الاسطول في مرسى اليمسوس واسر الفرنج من كان فيه فاهتم الظاهر بيناء اسطول آخر فعمل في مدة يسيرة اسطولاً أعظم واقوى من الذي تكسر وفي سنة ٦٧٦ ه توفي الملك الظاهر يبرس البندقداري بدمشق ودفن فيها قرب الجامع الاموي وكتم مملوكه بدر الدين بلباي ( بيلي باي ) المعروف بالخاندار موته وارتحل بالمساكر وممهم المحفة مظهرًا ان الملك فيها وانه مريض ولما وصل بدر الدين بالمسكر الى القاهرة اظهر موت الملك الظاهر وبايع لابنه بركة خان وكانت مدة ملك الملك نحو سبع عشرة سنة

٥٨٠ - السعيد بركة خاله به بينرسي

من سنة ٢٧٦ – ٧٧٨ ه او من سنة ١٢٧٧ – ١٢٧٩ م

واستقر بركة خان في السلطنة بعد ابيه ولقب بالسميد وقام بامر دولتهه مملوك ابيه بدر الدبن باباي ولحسن ظن السميد به سلمه مقاليد الامور فسمدت البلاد في ايامه الا ان مدته لم تطل لانه توفي بعد مدة قايلة ولم يكن السميد يركن الى غيره من امراء الماليك إل كان يمتسبهم أعداء له ويتهمهم بقتل بلبساي ثم وقع اختيساره على اق سنتر فولاه الانابكة مح بمد يسير خنقه في احــد ابراج الاسكندرية فنباءد الامراء عن هذا المذعب واضمروا السوء قلماك السعيد

وفي سنة ٢٧٧ ه سار الملك السعيد من مصر الى الشام للنظر في مصالحه فله وصل بمسكوه الله دمشق جرد منها عسكراً بقيادة الامير سيف الدين قلاوون الصالحي وارسلهم للاغارة على سيس في بلاد الارمن فشنوا الفارة عليها وعادوا عايمين وغلاف عانمين وقد اجمهوا على الخلاف على الملك السميد وخلمه وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فارسل اليهم الملك السميد يستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا الى ذلك واقوا السير الى مصر فركب الملك السميد وسبتهم الى القاهرة ودخل الى قلمة الجبل فدخات الهساكر بعده في ربيع الاول سنة ٢٧٨ ه فياصروا الملك السعيد بالملة وخامر عليه من كان ممه واخذ احدهم يهرب بعد الاخر و ينضم الى عسكر المحاصرين ولما رأى السعيد ذلك طارعهم على الانخلاع من السلطنة وطلب ان يعملي الكرك فاعطوه اياها فسار اليها وتسلمها

۸۱ – سلامش بن بیبرسه

سنة ٦٧٨ ه اوسنة ١٢٧٩ م

واتفق اكابر الامراء الذين خلموا الملك السعيد على اقامة اخبه سلامش في الملكة فيا يعوه ولقبوه الملك العادل وكان عمره اذ ذلك سبع سنين وشهوراً واختاروه حفيراً ليكون الامر طوع ايديهم واقاءوا الاميرسيف الدين قلاوون الانمي الصالحي وصباً عليه ، وجهز الاميرسيف الدين قلاون شمس الدين سنقر الاشقر وارسله الى دمشق وجعله نائب السلطنة بالشام ، ولم قطل مدة حكم سلام لان الامراء الذين بأيعوه انقلوا عليه في ذات السنة تخاموه و يشوه منفياً الى قلمة الكرك

#### ۵۸۲ – المنصورسيف الديب قيوون

من سنة ٦٧٨ – ٦٨٩ هـ او من سنة ١٢٧٩ – ١٢٩٠ م

ولما خلع امراء الماليك سلامش كما تقدم باسوا للامير سيف الدبن قلاور وأجلسوه على منصة الملك ولقبوه الملك المنصور · ونا عــلم بذلك سنةر الاشةر الذي كان الامير قلاون قد أرسله الى دمشق خرج عن طاعته بمدسلطنته وحلف له الامراء والمسكر الذين عنده بدمشق واستبد بالملك وتلقب الملك الكامسل شمس الدين سنةر فحبز عليه الملك المنصور قلاون عساكر مصر مع علم الدين سنقر الحلمي ( الذي أفدم ذكر سلطمته بدمشق بعد موت قطز ) ولما قار بت عساكر مصر دمشق برز اليهم سنقر الاشقر بمساكر الشام واقنتلوا بظهر دمشق فانهزم الشاميون وولوا إلادبار ونهبت العساكر المصرية اثفالهم . وكذب سنجر الحلبي الى الملك المنصور قلاون يخبره بالنصر · اما سنقر الاشقر فهرباله الرحبةوكاتب اباقا من هولاكو ملك التاتر واطمعه فيالبلاد وسار من الرحمة الي صيبون واستملي عليها وعلى برزنة والشفر وبكاس وعكار وشيزر وفامية وصارت هذه الاماكن له وكثر الارجاف في الشام بان التتر قادمون الى حلب بجموعهم فسار قلاون من مصر ووصل الى غزة قاصدًا دفع التترعن البلاد وكان التترقد وصلوا الى حلب فعاثوا ثم عادوا نلما علم المنصور بمودهم عاد هو ايضاً الى مصر ، ثم عاد الى الشام سنة ١٨٠ ه واقام بدمشق يصلح احوالها. وفي هذه السنة ( ١٨٠ هـ) حشد اباقا ابن وهولاكو ملك التتر جيوشاً كثيفة وسار بها قاصداً الشام فلما وصل الرحية اقام هو و بمض عساكره يجاصرها وقدم باقي جيوشه بقيادة اخيه منكوتمر بن هولاكو فساروا الى جهة حمص • وكان الملك المنصور قلاون بدمشق فجمع عساكره وخرج القائهم والتقي الغريقان بظاهر حمص الساعة الرابعة من يوم الخيس ١٤ رجب الفرد من السنة وُ بعد قتال شديد انتصر المسلمون انتصارًا باهرًا وولى النتر الادبار وانصل خبر الهزيمة باباقا بن هولاكو بمكانه من حصارالرحبة فولي منهزماً . وصرف وصرف الملك المنصور قلارن العساكر الاسلامية فرجع كل منهم الى محله وعاد هو الى دمشق ومنها الى الديار المصرية ، وفي سنة ١٨١١ ه توفي ابنا ( اباقا ) ابن هولاكو وتولى الملك بعده اخوه تكدار بن هولاكو ولما جلس في الملك اسلم وتسمي احمد وارسل رسلاً الى الملك قلاون يعلمه باسلامه و يطلب منه الصلح بين المسلمين فتخوف قلاون من الندر ولم يتبظم ذلك

وفي سنة ٦٨٤ ه سار الملك قلاون من مصر الى الشام و بعد ان استراح بدمشق اياما خرج منها بالمساكر المصرية والشامية ونازل حصن المرقب وكان للصليبيين واستولى عليه و في سنة ٦٨٦ ه كان الملك قلاون قد جهز عسكر اكشيا مع ناثب سلطته بالشام حسام الدين طرنطاي وامرهم بالمدير الى قامة صهيون وكان صاحبها حيثند سنقر الاشقر كامر قنصيت المساكر عليها المجانيق وضايقوها بالحصار فاضطر سنقر الى تسليها بالامان وحلف له حسام الدين قائد الجيش بان السلطان سيكرمه وسار حسام الدين الى اللاذقية وكان بها برج الفرنج يحيط به البحر من جميع جهاته فالتي في البحر حجارة عبر عليها الى البرج فعمره وتسلم بالامان وهدمه . وتوجه بعد ذلك وصحته سنقر الاشقر الى الديار المحرية ولما وصلا الى قرب قامة الجبل في القاهرة ركب السلطان قلاون بنفسه والتقاهما واكرمها ووفي بالامان الذي اعطاء حسام الدين لسنقر المذكور

وفي سنة ٦٨٨ ه خرج الملك المنصور قلاون من مصر الى الشام ثم سار بالمساكر المصرية والشامة ونازل مدينة طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الاول من السنة ويحيط البحر بفالب هذه المدينة وليس عليها قتال في البر الا من الجيةالشرقية . ونصب السلطان عليها عدة كثيرة من الجانيق ولازمها بالحصار واشتد عليها الفتال حتى فتجا يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من السنة بالسيف ودجلها المسكر عنوة فهرب اهلها الى الميناء فنجا اقلهم في المراكب وقتل اكثر رجالها وسبيت ذرارجم وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة

ثم عاد الملك المصور قلارن الى مصر واخذ يحبهز لفتح عكا فحدم العساكر

وهم بالخروج من مصر لكن لم يمهلُ النضاء حتى يثم قصده فنوفي يوم السبث ٦ ذى القمده من سنة ٦٨٩ ه بعد ان ملك احدى عشرة منة وثلاثة اشهر

# ۸۲۳ - الاشرف صلاح الديبه خليل بن قلاوله

من سنة ٦٨٩ -٦٩٣ هـ او من سنة ١٢٩٠ - ١٢٩٣ م

لما توفي الملك المنصور قلاون تولى بعده ابنه الاشرف صلاح الدين لحليل وفرض نيابة السلطنة الى بدر الدين بدرا ، واتماماً لقاصد ابيه خرج من هصر سنة ٩٠٠ هـ بالساكر المصرية الى عكا وارسل الى امراء الشام ان يقدموا عليه بالجبوش والات الحصار فقدم امراء الشام وفي طريقهم نازلوا حصن الاكراد واستولوا عليه ثم وصلوا اخيراً الى عكا واتحدوا مع الملك الاهرف على حصارها ومنازلتها حتى اقتصموها عنوة يوم الجمة ١٧ جادي الاخرى من السنة وفتك المسلمون بالفرنج فيها فتكاً ذرياً وغنموا منها شيئاً كثيرًا يفوق الحصر

المسامون بالفرنج فيها فتكا ذر يهارغنموا منها شيئا كثيرًا يفوق الحصر ولما استولى المسلمون على عكا وكانت احصن مدن الفرنج وقع الرعب في قلوب الفرنج وأخذ منهم الحوف كل مأخذ فاخلوا صيدا و بيروت بغير قسال وسلمها الشباعي نائب السلطنة بدمشق في اواخر رجب سنة ١٩٠ ه وكذلك هرب اهل صور فارسل السلطان وتسلمها ثم عاد إلى مصر، وفي سنة ١٩٠ ه سار الملك الاشرف من مصر الى الشام و بعد ان اتحدث عساكر الشام مع المساكر ونازلها فقتح الى قلمة الروم ( وهي حصن على جانب الفرات في غاية الحسانة) ونازلها فقتحها عنوة وقتل الحله ونهب ذرارجم وعاد الملك الاشرف الى حلب ثم حاة ثم دمشق ثم رجم الى الديل الملعورية واستغاب بدمشق عز الدين إبلك الحلوثة وعزل علم الدين سنجر الشباعي و وكذلك عزل قوا سنقر المنصور تألب السلمانة بحاب واصطحبه ممه وولى موضعه سيف الدين بلباي وعند وصوله الى مصر قبض على سنتر الاشتر وآخرين من امراء الماليك فكان اخر المهد جم

وفي سنة ١٩٣٣ ه كان مقتل الملك الاشرف خليل بن تلاون و بيان ذلك انه ركب الصيد في نفر يسير من اصحابه فقصده بعض امراء الماليك بينهم بيدرا ولاجين وقرا سنقر وغيرهم وكانوا قد انفقوا فيا بينهم على قتله فابتدره بيدرا بعلمنة في كنفه ثم اردفها لاجين باخرى فوقع الملك الاشرف قتيلاً وتركوه مرمياً على الارض فحمله ايدمر الفخري الى القاهرة وكان مدة حكمه ثلاث سنوات وشهرين واربعة ايام والي ينسب الخان المشهور بخان الخليل او الخان الخليل في مكانه قبل بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين في على انقاضها وفي هذا الخان تباع الان جميع انواع الاقشة السورية والهندنة وما شاكل ذلك

# ٥٨٤ - الملك القاهر بيدرا

سنة ٣٩٣ هـ او من سنة ١٣٩٣ م

واتفق القاتلون على سلطنة بيدرا فنادوا به وتلقب بالملك القاهر وسار نحو القلمة ليملكها لكنه لم يملك الا يوماً واحدًا لان مماليك السلطان المقتول اجتمعوا وافضم اليهم غيرهم وساروا في اثر بيدرا ومن معه فلمحقوهم على الطرانة واقتنالوا فانهزم بيدرا وتفرق اصحابه وتبعوا بيدرا فقتلوه ورفعوا رأسه على رمح واشتار لاجين وقرا صنقر

~~~~

٥٨٥ - الناصر محمد بن قلاوله (اولاً)

من سنة ٦٩٣ – ٦٩٤ ه او من سنة ١٢٩٣ – ١٢٩٤ م

. واتفق امرا<sup>4</sup> السلطنة على سلطنة محمد بن قلاون اخي الملك الاشرف فبايموه ولفبوه الملك الناصر واذ كان سنه لا يزيد عن 9 سنوات جعلوا الامير زين الدين كنبغا المنصوري وصياً عليه . ثم ظهر لاجين وقرا سنقر من الاستنار والحد كنبغا لها من السلطان الامان واقر لهما الاقطاعات الجليلة وكان ذلك لفرض سياسي عند كنبغا لانه في سنة ١٩٤٤ ه حجر على السلطان الملك الناصر في قاعة بقلمة الجبل وحجب الناس عنه . ثم استحاف الناس على سلطنته فبايموه وخلموا محمدًا ونفوه الى الكرك

#### ٨٦٥ - الملك العادل كشفا

من سنة ١٢٩٤ – ٦٩٦ هـ او من سنة ١٢٩٤ – ١٢٩٦ م

وجلس كتبفا على شرير الملك ولقب نفسه العادل وخطب له بجصر والشام ونقشت السكة باسمه وجعل لاجين المذكور نائبًا له في الساطنة . وفي هذه السنة التي جلس فيها العادل على سربرا، اللك حدث غلاء عظيم لجدب الارض حتى

رمي جنس عبيه السدن علي طرير الها عندت عام عليم جنب الرسم على الالله المالة والقطط واشتاد منها الله الله المادل كتبفا من مصر وسار الريالشام فوصل

وفي سده ۱۹۰ ه هرج ۱۳۰ نامادان دميله من مصور وسار ابن اسام موصل الي دمشق و توجه الى جهة حمص وقدم الى جوسية وهي قرية على طريق بعابك من حمص وكانت خراباً وشتراها وعمرها فوصل اليها ورآها وعاد الى دمشق وعزل عز الدين ايبك الحموي عن نيابة السلطنة بالشام وولى موضعه سيف الدين غير مملوكه

وفي سنة ٦٩٦ ه خرج الملك المادل كنبفا من دمشق متوجها الى مصر ووصل الى نهر الموجا فركب لاجين نائبه وانضم اليه جماءة و بفت الملك المادل في دهليزه وقتل اثنين من بماليكه وولى كتبفا هار با راجعاً الى دمشق فالنقاه مملوكه غرلو ودخل المادل قلمة دمشق واهتم بجمع المسكر لفتال لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق على ذلك فحلم نفسه عن السلطنة واقام في قلمة دمشق وارسل يطلب الامان من لاجين وموضماً يأوى اليه فاعطاه صرخد فسار اليها

### ٨٧٥ - المنصور لامين

من سنة ٦٩٦ – ٦٩٨ هـ او من سنة ١٢٩٦ – ١٢٩٩ م

اما لاجين فبعد ان فرّكتبفا نزل بدهايزه على نهرالهوجا واجتمع معه الامراء الذين وافقوه على ذلك وشرطوا عليه شروطاً فالنزمها ، منها ان لا ينفرد برأي ولا بسلطة بماليكه عليهم كا قمل بهم كتبفا فاجابهم لاجين الى ذلك ، ثم رحل بالمساكر الى مصر واستقر بتلمة الجبل واقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين وارسل الى دمشق سيف الدين قبحق المنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام موضع غراد مملوك كتبفا

وفي سنة ١٩٧ هجرد الملك المنصور لاجين جيشًا كنيفًا من مصر سنره الى الشام وارسل الى عمله في الشام ان يجردوا عسكرهم وتحمل المساكر الشامية والمصرية على بلاد الارمن فساروا الى حلب ثم اجتمعوا على نهر جيحان وشنوا الاغارات على بلاد سيس وغندوا وعادوا . فامر لاجين ان يجنمهوا ثانية بجلب ويبيروا الى سيس ايضاً فساروا الى حموص وضايقوها وافتنحوها عنوة فخاف الملك الارمن من المسلمين وارسل اليهم يطاب الطاعة الى ما يرسمه سلطانهم فطلب منه العسكر ان يكون نهر جيحان حداً فاصلاً بين الملاك المسلمين والارمن وكل ما كان جنوبيه من البلاد والحصور في المسلمين فاجابهم الى ذلك فتسلم المسلمون مدناً وحصوناً كثيرة وجمل الملك المنصور لاجين بعض الامراء نائباً فيها وفي سنة ١٩٨٨ هو رثب على الملك المنصور لاجين بعض الامراء نائباً فيها الصبيان الذين الصبيان الذين

### ۸۸۰ – انتامتر محمد به قلاوده ( ثانية )

من سنة ٦٩٨ – ٧٠٨ هُ اومن سنة ١٢٩٩ – ١٣٠٨ م

وبعد مقتل لاجين اجتبع الامرا واتفتوا على احضار الملك الناصر من الكرك فاهفروه بعد ان استمر تحت الملكة قامرة النائية وتصرف في المملكة فحضر الملك الناصر وجلس على تحت المملكة قامرة الثانية وتصرف في المملكة بمجهوع عظيمة من المعل والتمر رأي واحسن تدبير . وفي سنة ١٩٩٩ ه خرج قازان بن ارغهون ملك التتر حاة ثم نزل على وادي مجمع المروج بوبر الفرات ووصل الى حلب ثم سار الى الناصر فجمع العساكر الاسلامية و برز بهم من مصو فساروا حتى وصلوا الى ظاهر حص ثم ساروا الى مجمع المروج والتق العسكران عند المصر من نهار الاربعا ٢٧٠ ربيع الأول من السنة في شرقي حمص على نصف مرحلة منها و بعد قتال شديد المتر والمسلمون وتأخر السلمان الى جمع وهرب المسلمون الى مصر وتبهم التتر واستولوا على دمشق وساقوا في اثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكوك التتر واستولوا على دمشق وساقوا في اثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكوك وكنبوا وغنموا من المسلمين شيئا كثيراً . وعاد الملك الناصر الى مصر واخذ وتبهض من مصر سنة ٢٠٧ ه وحل على التر فاجلام عن الشام بعد ان كسره وتبهض من مصر سنة ٢٠٧ ه وحل على التر فاجلام عن الشام بعد ان كسره وسرة ها لا تولوا هار بين وعاد الساهان الى مصر مؤيداً منصوراً

وفي هذه الدنة ( ۲۰۷ ) حدثت زازلة عظيمة بالشام ومصر اخوربت قسماً عظياً من البلاد واخرجت المياه من الآيار الى سطح الارض فاغرقت خلفاً كثيراً واستبد سلار نائب السلطنة و ييرس الجاشنكير بالامور وتجاوزوا الحد في الانفراد بالاموال والامر والنهي ولم يبق السلطان معها الا الاسم فقط قسئبت نفس السلطان الملك الناصر هذا التطاول فخرج من مصر سنة ۲۰۸ ه مظهراً انه يريد الحج وخرج معه من مصر عدة من الامراء فلما وصل الكرك امر الامراء

الذين حضروا ممه ان يعودوا الى مصر وكشف لهم أنه جمل السفر الى الحجاز وسيلة للمقام بالكرك

#### ---------

#### ٥٨٩ \_ بيبرس الجاشكير

من سنة ٧٠٨ — ٧٠٩ هـ او من سنة ١٣٠٨ — ١٣٠٩ م

ولما وصل الامراء الى مصرواعلموا من بها باقامة السلطان بانكرك اشتوروا فيها بينهم واتفقوا ان تكون السلطنة لبيبرس الجاشنكير وان يستمر صلار على نيابة السلطنة كما كان وحلفوا على ذلك و ركب يبرس بشمار السلطنة الى قلمة الجبل بالقاهرة وجلس على سرير الملك وتلقب بالملك المظفر ركن الله بن وارسل الى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم وكتب نقليدًا الملك الناصر بالكرك ومنشورًا بما عينه له من الاقطاع وارسلها اليه

ولم يكن كل امراء الماليك مخلصين الطاعة ليبيرس الجاشنكير وان اظهروا طاعة خوفاً منه فهولاء ابتدأوا يستميلون الناس في الباطن الى طاعة السلطان الملك الناصر ويقبحون عندهم طاعة يبيرس حتى كثرت احزاجم فلها تحققوا قوتهم ساروا الكرك واعلموا السلطان الملك الناصر بما الناس عليه من طاعته ويتعبته فاعاد خطبته بالكرك ثم استدعاء عسكر دمشق مبينين له انهم باقون على طاعته فلما تحقق الملك الناصر صدقهم سار الى دمشق واستولى عليها واخرج منها نائب يبيرس الجاشنكير ثم ابتدأ بتبجيز العساكر السير بها الى مصر واخراج يبيرس الجاشنكيد فلما تكاملت عساكره ساريهم من دمشق قاصداً مصر و بلغ يبيرس الجاشنكيد ذلك فاصتمد القتال وجمع عسكرا شخها وساروا الى الصالحية ، ولما وصل الملك ذلك فاصتمد القتال وجمع عسكرا شخها وساروا الى الصالحية ، ولما وصل الملك خلع ضمه من السلطان ان يعليه أما الكرك او حماة اوصيون قاجايه السلطان الى ما طلب و رغب ان يعطيه صهون

اما يبرس فعاود نفسه وطعع في الملك فهرب الى مصر العليا طامعًا في الاستيلاء عليها فارسل اليه الناصر من تعقبه وقبض عليه فأعتقل في قلعة الجبل وكان ذلك سنة ٧٠٩ هـ • وكانت مدة «لك يبرس احد عشر شهراً

# ه ٥٩ -- الملك الناصر محمد قعوون ( ثالثة )

من سنة ٧٠٩ -- ٧٤١ هـ أو من سنة ١٣٠٩ -- ١٣٤١ م

ونفدم الملك الناصر ودخل القاهرة وجلس على سرير الملك للمرة الثانثة وكان قد نمل مما لقاه فيا سبق كف يدبر امور المملكة بنفسه · ولم يخدث في ايامه حروب او فتن لا خارجية ولا داخلية فصرف جل اهتمامه الى تنشيط الزراعة والصناعة فراجت التجارة في مدته واغنت الناس وكثرت المحاصيل حتى بيع اردب القمح بخسة دراهم واردب الشمير بثلاثة دراهم واستمر الحال على ذلك الى ان توفي في ذي الحجة سنة ٧٤١ ه بعد ان جلس على منصة السلطنة ثلاث مرات كا تقدم واستمر في السلطنة الاخبرة من حين استبد وصفا له الملك ائتين سنة

-----

# ٥٩١ -- المتصورايو بكريبه فحمد

من سنة ٧٤١ – ٧٤٢ هـ او من سنة ١٣٤١ – ١٣٤١ م

ولما توفي الملك الناصر محمد بن قلاون تولى بعده ابنه ابو بكر ولقب بالملك المنصور وقام قوصون و زير ابيه يتدبير ممكنه · ولم يكن الملك المنصور ابو بكر اهداً قسلطنة لانه مذجل على تخت المملكة نزع على لذاته وانهبك في شرب الخر وعشرة النساء وصار يمثي في سكك المدينة منتكرًا بخالطًا السوقة فنكر الامراء

ذلك عليه وخلمه قوصون مدبر دولته لسبمة وخمسين يوماً من ولايته وذلك اوا ثل سنة ٧٤٧ هـ

# ٥٩٢ - الاشرف علاء الدين كجك بن محمد

سنة ٧٤٧ هـ أو سُنة ١٣٤١ – ١٣٤٢ م

وبعد غلم ابي بكر ولى قوصون بعده اخاه علا، الدين كجك بن مجمد واقبه الملك الاشرف واستبد عليه و ها بانغ الامراء بالشام الحبر باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكانه واعتزموا على البيمة لاحمد ابن الملك الناصر اخي ابي بكر وكبك ( وكان مقياً بالكرك لان اباه كان ولاه امارتها ) فكاتبه طشمر فاشب حمص واخضر ناشب حلس واخضر ناشب على الملك ، و بلنغ الحبر الى مصر فارسل ناشب دمتى للمدير في عساكره الفبض على طشتمر ناشب حمص واخضر ناشب حمل ب وكان قطاد بنا مستوحثاً من صاحبه قوصون لاستبداده عليه فلما خرج بالجند من مصر بعث بيميته الى احمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الى الشام بالجند من مصر بعث بيمته الى احمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الى الشام يستدعي الناس لمبايعة احمد المذكور ، فاستولى قطاد بنا على الشام اجمع بدعوة احمد وبعث الى الامراء بمصر فاجابوه اليها وهيجوا الشعب لحذل قوصون فنهبوا يوته وخربوها واقتموا الغلمة وقيضوا على قوصون وبعثوا به الى الاسكندرية فات في بحبسه ، وخاموا الاشرف علاء الدين كعبك بن محمد ، وكانت مدة فيسة الد

امتميل في محرم سنة ٧٤٣ ه

## ۵۹۳ \_ الناصرشهاب الدین احمد به محمد

من سنة ٧٤٧ – ٧٤٧ هـ او من سنة ١٣٤٢ – ١٣٤٢ م

وقدم السلطان احمد من الكرك الى مصر في رمضان سنة ٧٤ هو معه طشتمر نائب حمس واخضر نائب حلب وقطاو بنا الفخري فاستوى على عرش السلطنة واقب الملك الناصر وولى طشتمر نبابة السلطنة بمصر و بعث قطاو بنا الفخري الى دمشق وقبض على اخضر والي حلب وولى عليها مكانه ايد نخش و بلغ الحبر الى الى قطاو بنا الفخري قبل وصوله الى دمشق فعدل الى حلب وقبض على ايدخش و بعث به الى مصر فاعتقله السلطان وارتاب هو بهم فارتحل الى الكرك بعد ثلاثة فيه الهر من بيعته واخذ معه طشتمر وايد نحش معتقاين و بعث اليه الامراء بمصر بالرجوع الى دار ملكه فامتنم وقال ههذه بملكتي انزل من بلادها حبث ششت » بالرجوع الى دار ملكه فامتنم وقال ههذه بملكتي انزل من بلادها حبث ششت » ثم عد الى طشتمر وايد خش المعتبر وخاموه و بايدوا الاخيه

### ۵۹۵ ـ الحلك الصالح اسمعيل به محمد

من سنة ٧٤٣ ــ ٧٤٣ هـ او من سنة ١٣٤٢ – ١٣٤٥ م

وجلس اسماعيل على كرمي السلطنة واقب الملك الصالح وولى اقسنةر السلاري نيابة السلطنة بمصر . وفي سنة ٧٤٤ ه سرح العساكر لحصار الكرك والقبض على الحيه الملك الناصر ، ونزع عن الملك الناصر بعض المساكر ولحقوا بمصر وكثر التئال بالكرك الهان اقتحمت عساكر الملك الصالح الملك الناصر وقتلوه سنة ٧٤٥ هـ واستبد الملك الصالح بالمسلطنة لكنه ارتاب بكثير من الامراء ونقبض على نائبه اقسنقر السلاري و بعث به الى الاسكندرية فتتل هناك ، وولى ، كانه انجاح

الملك. وفي سنة ٧٤٦ هـ توقي الملك الصالح حنف انفه بعد ان اقام بالملك ثلاث سنين وثلاثة اشهر ،

## ٥٩٥ – الكامل زيبه الدين شعبان بيه محمد

من سنة ٧٤٦ ـ ٧٤٦ م او من سنة ١٣٤٥ م ١٣٤١ م ١٣٤٥ م ويو يم بعده اخوه زين الدين شعبان بن محمد ولقب بالملك انكامل فجمل النيابة عصر لارغون الملاوي وارسل انجاح الملك لبكون نائبا بصفد ثم استرده من من طريقه و يشه معتقلاً الى دمشق وتوفي بعد ذلك في محبسه وارهف السلطان الكامل حده في الاستبداد على اهل دولته فراراً مما يتوم فيهم من الحجر عليه فتراسل الامراء بمصر والشام وانتقض عليه طنبنا البصياوي نائب السلطنة بدمشق من الحجر عليه حابي وحسينا اخويه بالقلمة وثار الامراء بمصر وركبوا الى قبة النصر فركب السلطان اليهم في مواليه واقتالها فقتل ارغون الملاوي نائبه فرجع السلطان الى الشام واعتقل المقلفة منهزماً ورخل من باب السر مختفياً وقصد يحبس اخويه ليقتلها فحال الحدام دونهما واغلقوا الابواب و وحفل الامراء القلمة من بعده فاغرجوا حاجي الحالسلطان من ممتقله فبايوه و وافاقدوا الكامل فوجدوه واعتقلوه مكان حاجي الحالحية وقبل في اليوه الثاني في السنة المذكورة وكان ملكه سنة وشهراً وإياماً

٥٩٦ - المظفرزين الدين حاجي به محمد

من سنة ٧٤٧ – ٧٤٨ هـ او من سنة ١٣٤٦ – ١٣٤٧ م

السلطنة عهد النياية له بمصر الى ارغون شاء والحجازي وولى طقتم الاحدى النيابة بجلب والصلاحي النيابة بجمص · ولم يكن المظفر اقل استبدادًا من اخيه الكامل لانه لم يمض على جلوسه على كرسي السلطنة ٤٠ يومـــاً حتى قبض على الحجازي والناصري وقتلهما وارسل ارغون شاه نائبه الىصفد للنيابة بها وارهف في الاستبداد فاستوحش الامراء بمصر والشام وانتقض اليحياوي نائب دمشق وتبعه نواب الشام في الخلاف و بلغ الخبر الى مصر فتواعد الامراء بها للوثوب على المظفر ونما الخبر اليه فاستدعاهم من الغد الى القصر وقبض على كل من اشهمه منهم بالخلاف وهرب بحضهم فادركوا واعتقلوا جميعاً فقتل بعضهم وبعث بحضهم الى الشام فقتلوا في الطريق وولى من الفد مكانهم خمسة عشر اميرًا ووصل الخبر الي دمشق فلاذ اليحياوي بالمفالطة وقبض على جماءة من الامراء. وكان الملك المظفر قد ارسل احد خاصته الى دمشق يستطلع الاخبار فحمل الناس على طاعة المظفر واغراهم بقتل البحياوي فقتاوه وبعثوا براسه الي مصر . وسكنت الفتنة واستوثق الملك للمنظفر ، ثم تجددت انثورة بمصر وخرج الامراء الى قبة النصر فركب المظفر في مواليه البيهم و بعض الامراء الذين معه يرون ما يراه خه ومه من خلعه ولمسا تورط في الزحف اليهم أسلمه من كان معه الى الامراء المحالفين له فقتلوه على تر بة امه خارج القلمة ودفن هناك في ١٢ رمضات سنة ٧٤٨ ه بعد ان ملك سنة وثلاثة اشير

#### -cooce

#### ٥٩٧ - الناصرحين به محمد

من سنة ٧٤٨ – ٧٥٧ ه او من سنة ١٣٤٧ – ١٣٥١ م

و بعد مقتل المظفر تشاور الامراء في من يولونه ثم اجمعوا على مبايمة حسن ابن محمد الناصر وهو ضابع الاخوة الذين ملكوا بعد ابيهم فجايعوه ولقبوه الملك الناصر وقام بيقاروس القاسمي بامر دوائه · ثم شرع الناصر بالاستبداد على عادة اخوته فمزل امرا واستمعل غيرهم وقتل ونفي كثيرين منهم واخيرًا قبض على يقاروس القائم بامر دولته واعتقله بالاسكندرية واستمعل مكانه احد الامراء المدعوطاز . ثم استوحش طاز من الناصر وداخل الامراء في الثورة فإجابوه اليها فركبوا ودخلوا القلمة من غير ممانع وقبض طاز على الناصر واعتقله وكان ذلك سنة ٢٥٧ هـ ، وكانت مدة ملك الناصر ثلاث صنين ونحو عشرة الشبر

## ٥٩٨ \_ الصالح صلاح الديبه به محمد

من سنة ٧٥٧ - ٧٥٥ ه او من سنة ١٣٥١ -- ١٣٥٤ م

ولما اعتقل الناصر بايم طاز لاخيه صلاح الدين بن محمد ولقبه الملك الصالح وهو ثامن الاخوة ابنا محمد الناصر ، ولم يابث طويلا حتى وقع بينه و بين الامرا فأن فركبوا عليه فظفر بهم فاخلدوا الى السكنة ، وفي ايامه كثر فساد المر بان في الصعيد فجرد غم الامير شيخو فك مرهم وابادهم بالقتل . وفي ايامه ايضا منحت اليهود والنصارى ان يباشروا بالدواوين وان تكون عمائهم دون المشرة اذرع ولا يدخل احد منهم الحام الا بصليب في رقبته ولا يدخل نساوهم مع نساء المسلمين وان تكون ازر التصارى زرقا واليهود صفرا فنالهم من جراء ذلك شدة عظيمة ، ثم داخل الملك الناصر حسن المنقل بعض الامراء في خلع اخيه الصالح واعادته هو فواقعه الامراء على ذلك ودخلوا على الملك الصالح لمخلموه عوم ٢٢ شوال سنة ٧٥٥ ه

## ٥٩٩ - الناصر مسه بن محمد ( ثانبة )

من سنة مع٧ - ٧٦٧ ه او من سنة ١٣٥٤ - ١٣٦١ م

ثم جاس الملك الناصر حسن على كرسي المملكة ثانية فعزل وولى كثيرين

من الامراء واستبد شيخو بالدولة وتصرف بالامر والنهي وكان سرنجتم رديعة في الولاية الى ان وثب يوماً بعض المرالي سنة ٢٥٨ ه على شيخو بمجلس السلطان وضر به بالسيف ثلاثاً اصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فحمل الى منزله . وأمر السلطان بقتل المملوك الذي ضر به . ثم مات شيخو وهو اول من سمي بالامير الكير بجسر ، واستفل مسرنخش رديعة بتدبير مهام المملكة الى ان استوحش منه السلطان فقبض عليه وعلى جماعة من الامراء سنة ٢٥٩ ه وحبسهم بالاسكندرية واستبد السلطان بملكه . وجعل السلطان مملوكه يلبنا امير الف . وكان هذا السلطان يأنس بالملة واقضاة ويجمعهم في داره مبتذلاً ويقاوضهم في مسائل السلطان يأنس بالمله ويحسن اليهم

ثم استوحش يليفا من السلطان فلزم مخيمه ولم يخوج منه مدة فركب عليه السلطان ليلاً لاعنيائه وكان يليفا قد علم بالخبر فخرج عن خيامه واكن السلطان ومن معه فا كبس السلطان عليه بالخبر خرج يليفا ومن معه من خلفهم فكسروم وهرب السلطان ومن معه الى القلمة واليس بماليكه فلم يجد لهم خيولاً لان خيولهم كانت في الربيع وحجز يلبفا ما بينهم وبينها فتيقن السلطان الهزيمة فلبس لس العرب هو وايدم الدو يدار ونزلا من القلمة في آخر المهلر بخر دهما قاصد بن الشام فقيها بعض الماليك فاحضروها الى الاعبر يليفا فكان آخر العهد بالملك الناصر وذلك سنة ٧٦٢ ه و به انتهى ملك ابناء السلطان الناصر الثانية

#### • ١٠٠ - المنصور فحمد به حاجي

من سنة ٧٦٢ – ٧٦٤ ه او من سنة ١٣٦١ – ١٣٦٣ م

و بعد وفاة الملك الناصر حسن بن محمد نصب يلينا نائب السلطنة المذكرر مجمد بن المظفر حاجي بن محمد بن قلاون ولقبه المنصور وقام بكفالته وتدبير دولته فاستبد بالنقض والابرام · ولما اتصل بالشام ما فعله يلينا وانه استبد بالدولة وكان اسندم نائبًا بدمشق امتمص لذلك وعول على الانتقاض ووافقه عليه بمض اصحابه فامتولى على قلمة دمشق

وعلم بلبغا بذلك فسار في العساكر من مصر ومعه السلطان المنصور ووصلا الى دمشق فاعنصم المخالفون بالفلمة وترددت بينهم القضاة بالشام حتى نزلوامن القلمة على الامان بعد ان حلف لهم يلبغا . فلما نزلوا بعث بهم الى الاسكندر بة فحبسوا بها . وولى الامير المارداني نائبًا بدمشق وقطلو بفا الاحدى نائبً بحلب ثم عاد السلطان وبليغا الى مصر

و بدا ليلبغا استرابة في الملك المنصور فخلمه سنة ٧٦٤ هـ في منتصف شعبان من السنة وحبسه بالفلمة وكانت مدة ملكه سنتين وثلاثة اشهر وسنة ايام

#### ----

#### ۲۰۱ \_ الاشرف شعبان بن حسن

من سنة ٧٦٤ ــ ٧٧٨ ه او من سنة ١٣٦٣ - ١٣٧٧ م

ونصب يلبغا مكان المنصور محمد بن حاجي شعبان ابن الناصر حسن وكان عمره عشر سنين واقب الملك الاشرف وتولى كفالته • وفي سنة ٧٦٧ ه قصد ملك قبرص الاسكندرية في اسطول عظيم يقال بلغ سبعين مركباً مشحونة بالمدة والمدد وانزل عسكره الى البر وزحفوا الى المدينة وحاميتها قليلة حيننذ واسوارها خالية من الرماة ونائبها غائب • ووصل الفرنج الى الباب فاحرقوه واقتحموا المدينة فاضطرب اهلها وماج بعضهم في بعض واجعلوا الى جهة البر بما المكنهم من عيالهم وبولدهم وما اقتدروا عليه من الموالهم وشعر يهم الاعراب اهل الشاحية فتخدفه الكثير منهم وتوغل الفرنج في المدينة فنهبوها وملاً واسفتهم من المال والمتاح والبضائم وسبوا وأسروا كثير بن • وكثر اليهم الصريخ من المرب وغيرهم فاتكفاؤا الى اساطيلهم واقلموا من الغد • واتصل الحبر بمدير الدولة يلبغا المعري فتح ج لوقته بساطانه وعداكره ومعهم ابن عوام ناشر الاسكندرية فيلغهم الخبر في

طريقهم باقلاع المدو فلم يشهم ذلك عن المسير الى الاسكدرية . وشاهد يلبنا ما وقع بها من ممرة الحراب واثار الفساد وقد امتلات جوانحه نميظاً وحنقاً على اهل قبرص فامر بانشاء مائة مركب واعتزم على غزو قبرص و بعد ان قاربت العارة على التمام في يوروت بالحل المعروف بالمسلبة الآن لم يقدر على اتمام غرضه من الجباد لما وقع من العواثق كا سيجيي،

كان استبداد يابغا على السلطان قد طال وثملت وطأبّه على الامراء واهل الدولة وخصوصاً بماليكه وارهف حده في التأديب لهم حتى بجــدع الانوف واصطلام الأذان وكان كبير خواصه استدمر . وكان يلبغا قد اوقع في بعض الايام مثل همذه العةو بة باخي اسندم فاستوحش له وداخل سائر الامراء في الثورة على يلمغا . وكاشفوا السلطان في ذلك سنة ٧٦٨ ه فسرح يلبغا الى البحيرة واخذ الامراء يتشاورون في نكبته فنما الخبر اليه فماد الى القاهرة وجم من كان بها من الامراء والحجاب فحلم الاشرف ونصب اخاه اتوك ولقب الملك المنصور واستمد للعرب وكان السلطان الملك الاشرف غائباً عن دار ملكه واراد المود اليها فالتقاه يلبغا واصحابه يرشقونه ومن ممسه بالسهام ويرسلون عليهم الحجارة من المجانيق فاحتمت المساكر مع السلطان وهاجموا الخونة فانتقض اصحاب يلبغا عنه وتركوه اوحش من وتد في قلاع فولى.منهزماً الى يبتهفاستحضره السلطان وحبسه بالقلعة ثم ضربه بمضهم وهو مقبسل للتضرع فقطع رأسه . وقام بتدبير امور الدولة اسندمر الناصري ورديفه يبقا الاحمدي وغيرهما من الامراء وابدوا الاستهتار بالسلطان والرعية ونادوا بخلم السلطان . فركب السلطان في مماليكه وبعض الجند والعامة فهزم هؤكاء المنتقضين وجيء باسندمراسيرًا وشفع به الامراء فاطلقه السلطان باقياً على أتابكيته . ثم استأنفوا الانتقاض فركب اليهم السلطان والامراء فهزمهم وقبل كثيرين منهم وارسل بعضهم إلى الحبس بالاسكندرية ٠ واستبد السلطان بامره واستدعى سنكلى بغا من حاب وجعسله أتابكأ وأحضر الامير عليا المارداني من دمشق و ولاه النيابة وكأن ذلك سنة ٧٦٩ هـ وفي سنة ٧٧٤ ه قرفي سنكلي بنا الاتابك وكان الجائي اليوسني اميرسلاح عند السلطان فحيله اتابكاً فاسخط السلطان وخمط نمته وانتقش فلاطفه السلطان فيطر . فارسل اليه مماليكه واذنهم يقتله فقاتلوه وانهزم المامهم حتى غرق في البحر المدري وكان نائباً بطرابلس فولاه الاتابكية مكان الجائمي المذكور ورفع رتبته ، وولى في نيابة السلطنة منجك اليوسني نائب السلطانة بالشام، واستتر السلطان الاشرف في دولته على اكل حالات الاستبداد واذعن الناس لطاعته

واراد الملك الاشرف قضا فريضة الحج فخرج اليه سنة ٧٧٨ د فلما انتهى وجاهروا بالخلاف فركب الساهان في خاصته يضان انهم يرعوون او يجنح اليه وجاهروا بالخلاف فركب الساهان في خاصته يضان انهم يرعوون او يجنح اليه بعضهم فابوا الا قتاله فرجم السلهان الى خيامه منهزماً وركب البحر في انميف من خواصه قاصد المهود الى القاهرة و وكان عند سفره عنها استخلف بها ابنه عليا بكفالة قرطاي الطازي فسولت لقرطاي نضه الانشاض وداخل بعض الامراء به وحضر يجم غفير الى القلمة فحيل الاميرا على بن الاشرف وبايه واستدعى الامراء الما الشاهرة فبايمره وأخذ هو كنالة السلهان وجمل ايبك البدري رديفاً له وانتهوا الى قبة النصر ليلا وغشيهم النماس فناموا واغرد السلهان عنهم واخذ في وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقناوهم وجاحت امرأة الى اببك فدلته على وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقناوهم وجاحت امرأة الى اببك فدلته على وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقناوهم وجاحت امرأة الى اببك فدلته على المطان في يبت جارتها فاستخرجوه من ذاك البيت وسادوه الى ايبك فدلته على دلم على الخزينة ثم قناوه خنقاً في خامس ذي القعدة سنة ٧٧٨ ه وكانت مدة دهم على الخرية شة

#### ٣٠٢ - المنصور على بن شعبانه

من سنة ٧٧٨ - ٧٨٣ هاو من سنة ١٣٧٧ - ١٣٨١ م

وبعد مقتل الاشرف شعبان تم الامر لابنه على بن شعبان ولقب الملك المنصور وقام بالدولة قرطاي الطازي و رديفه ايبك البدري • وكان قرطاي غير مهتم بامور الدولة بل منعكفاً على لذاته فانتهز رديغه ايبك البدري المذكور الفرصة الاستبداد بامور الدولة وداخل السلطان في ذلك فوافقه وعهد اليه نيابة المملكة وعلم قرطاي بذلك فلم يمارض وغاية ما فعله انه طلب من ايبك الامان لنفسه فامنه ثم قبض عليه بمد قليل وسيره الى صفد واستبد ايبك بالدولة . ثم اننقض طشتمر بالشام ووافقه على الانتقاض كثيرون من الامراء فنادى ايبك في الناس بالمسير الى الشام فنجهزوا وسرح مقدمتهم مع ابنه احمد واخيه قطلونجا ثم خرج بالساقة ممَّ السلطان والامراء والمساكر • فثار الامراء الذين كانوا في المقدمة مم اخيه فرجّم اليه منهزماً فاجفل ايبك راجعاً الى القلمة ومعه السلطان والعساكر فخرج اليه ساعة وصوله جماعة من الامرا<sup>ء</sup> فسرح اليهم العساكر مع اخيه فاوقعوا به وقبضوا عليه فسرح ايبك اليهم من بقي معهم من الامراء ولما تواروا عنه فرًّا هار با مختفياً ثم ظهر من الاختفاء وجا. آلى بلاط احد الاعراء فيعثوا به الى الاسكندرية فحبس بها - واقام الامراء بيبقا النساطري مكانه لكنهم لم يمضوا له الطاعة ويق امرهم مضطركا وأراؤهم مختلفة فاستدعوا طشتمر من الشام ووضعوا زمام الدولةفي يده فصار اليه الامر والنهي ثمانتةضوا عليه واستدعوه الىالقلمة فقبضوا عليه و بشوا به الى الاسكندرية · وقام بالدولة من بعده الاميران برقوق و يركة ثم وقع الخلاف بينهما وتغلب برقوق على بركة و بعثه الى الاسكندرية فحبس بها ثم قال . واستبد برقوق بالدولة وصار صاحب النقض والابرام ولم يكن السلعان ممه سوى الاسم فقط ولم يزل الحال كذلك الى ان توفي السلطان المنصور على في صفر سنة ٧٨٧ ه

### ٣٠٣ \_ الصالح حاجى بره شعباد

من سنة ٧٨٣ – ٧٨٤ ه أو من سنة ١٣٨١ – ١٣٨٢ م

ولما توفي الملك المنصور علي بن شعبان استدعى برقوق نائب السلطنة الاحراء واتفقوا على تولية الحيد الامير حاجي واقبوه الملك الصالح وكان صغير السن فقام برقوق بكفالته فولى كثيرين من الاعراء اصحاب يليفا الذين كانوا انصاره لانه منهم فطمعوا في الاستبداء وظفروا بلزة الملك وسمت احوالهم ان يسقل اميرهم بالدولة ويستبد بها وانس برقوق الرعبة بحسن سياسته وجيل سيرته ، فامتمض جاعة من الاحراء المختصين بالسلطان وتفاوضوا في الغدر به وغا الخبر الى برقوق بندك فقبض عليهم وغرب بمضهم الى دمشق وبمضهم الى قوص فاعتفلوا بها ، ثم قاوض الاعراء اصحاب برقوق في قيامه إمر الدولة مستقلاً تجمعهم الذلك في الشورى واجعوا على يبعة برقوق وعزل السلطان الصالح وبعث برقوق اميرين من الشورى واجعوا على يبعة برقوق وعزل السلطان الصالح وبعث برقوق اميرين من الأمراء فادخلا السلطان الى يبته وتناولا السيف من يده واحضراء الى برقوق فليس شعار السلطنة وخلمة الحلاقة وجلس على تخت المملكة واتاه الناس بيمتهم وكان الملك الصالح اخر ملوك دولة المايلك البحرية وخلفهم دولة المايلك الجراكمة الآتى ذكرهما

------

#### ۲۰۶ \_ الملك الظاهر برقوق

من سنة ٧٨٤ – ٨٠١ هـ او من سنة ١٣٨٢ – ١٣٩٩ م

. هو اول ملوك دولة الماليك المعروفة بالجراكسة ودعيت هذه الدولة كذلك نسبة الى منشأ سلاطينها فانهم من الشعب الجركسي ( الشركسي)رهم قبيلة مواطنها في نواحي بحيرة بيكال بسبيريا

اما برقوق فهو مملوك منهم اشتراء يلبغا يوم كان نائب السلطنة بمصر فريي في اطباق بيته وتعلم الفقه وسائر العلوم الاحلامية حتى لقمه يلبغا بالشيخ وتعلم ايضاً اداب الملك واتقن الرماية والثقافة وما زال في خدمة يليغا المذكور الى ان قضي الله على يلبغا بما قضى وتشتت بماليكه وقبض على بعضهم وسجنوا . فسجن برقوق هذا في الكرك هو وامير آخر يقال له بركة خمس سنين ثم اطلقا فدخلا في خدمة منجك حاكم الشام يومئذ . واستمر برقوق عنده الى اناستدعاه الملك الاشرف واستضافه لولده الامير على • فلم يزل برقوق معه حتى صار في دولة على المذكور نا أب السلطنة ولما توفي السلطان على نصب برقوق الخاه السلطان حاجي ثم طمع في الجلوس على تخت المملكة فتمله ما اراد وخلع السلطان الصالح حاجي وجلس على تخت المملكة يوم ١٩ رمضان سنة ٧٨٤ م كما مر ذكر ذلك ولقب الملك الظاهر ولما استتب الامر للملك الظهر برقوق قبض على بيبقا الناصري واعتقله في الاسكندرية ثم افرج عنه فسار الى حلب وداخل بعض الامراء في الانتقاض على السلطان . و بلغ ذلك الى السلطان فاعتقل هؤلاء الامراء فاستراب الناصري واضطرب وشرع في اسباب الانتقاض ، واجتمع الامراء الى النــاصري واعصوصبوا عليهودعاهم الىخلع الطاعة فاجابوه الىذلك سنة ٧٩١ه واتصل الحبر بطراطس وبها جماعة من الامراء يرومون الانتقاض فعمدوا الى الايوان السلطائي وقبضوا على نائب السلطنة بها وحبسوه · وفعل مثل ذلك اهل حمص وغيرها وبانم الخبرالى السلطان الملك الظاهر برقوق فسرحالمسا كرلقتال هولاء المنتقضين ولما وصلت عساكر السلطان الى دمشق اختاروا من القضاة وفـــدًا اوفدوه علم الناصري وعلى اصحابه بحلب فلم يجببوا وامسكوا الوفسد عنهم وساروا للقاء عسكر السلطان وال تراعى الجمان التحم الفتال بينهما ودارت الدوائر على عساكم السلطان وتشتت شملهم . ودخل الناصري دمشق واستولى عليهـا وعاثت عسا كرها في نواحيها. واستعد السلطان برقوق للمدافعة واقام روسا العسا كره مكان من خسرهم بدمشق واقام الناصري واصحابه إياماً بدمشق ثم عمدوا على السيرالي مصر وتهضوا

اليها بجموعهم وخفيت الحبارهم حتى اطلت مقدمتهم على بلبيس ثم تقدمواالى بركة الحاج · و برزالسلطان في بماليكه ووقف أمام القلمة بقية يومه والناس من المساكر والعامة يتقاطرون الى الناصري · واستأمن اكثر الامراء الذين مع السلطان

والعامة يتفاطرون الى الناصري . واستأمن أكثر الامراء الذين مع السلطان الى الناصري فأمنهم . فارتاب السلطان بامره وعاين انحلال عقدته فنس الى الناصري بالصلح و بدث اله بالملاطنة . فاشار عليه الناصري ان يتواري بشخصه

تخافة أن يصيبه آحد بسوء فلما غشبه اللبل صرف من يقي من ماليكه وخرج متنكرًا . وباكر الناصري واصحابه القلمة فاستولوا عليها واستدعوا السلطان حاجي امن الاشرف شعبان ( الذي تقدم ذكره وهو الذي خامه برقوق واستولى على كرسي

المملكة مكانه) فأعاده الى التخت كما كان واقبوه الملك النصور وأستدعوا المجوبة في الأمراء المتقلين بالاسكندرية فاتوا وركب الناصري واصحابه ثقائهم واشرك الناصري الجو بافي في تدبير الدولة . ثم نادوا بطلب الملك اغاهر برقوق حتى دل عليه بعض الماليك وجاواً به الى القلمة واشتوروا في امره وكان منطاش وغيره يطلمون قتله وأبي الناصري والجو بافي الا الوفاء بعهد الناصري له ثم قر رأيهم وغيره يطلمون قتله الماكان أن الماليات الماكان الما

وغيره يطلبون قتله وابي "اناصري والجو بابي الا الوقاء بعبد الناصري له ثم قر رابهم على ارساله الى الكرك فارساوه البها واعتقلوه مها ووكل الناصري به احد خواصه واوصاه بخدمته ومنمه ممن يريده بسوء واها الامراء الثاثرون فجملوا الجو بانى اتابك السلطان المنصوروالناصري رأس الله قالك مرا أمريد الدالم كشرة الذلار الثالم على حدثة مكشرة المالا

النوبة الكبرى (أي مدير الدولة )ثم بشوا بذلار ذائباً على دمشق وكمشيقا نائباً على حاسق وكمشيقا نائباً على حاب ، وقبضوا على جاءة من الامراء الذين كانوا مع السلطان برقوق منهم النائب سودون والطرنطاي نائب دمشق وغيرهم فحبسوا بعضهم بالاسكندرية و بعضهم بالشام . وتتبعوا مماليك السلوان برقوق فحبسوا اكثرهم واشخصوا بقيتهم السلوان

الى الشام وكان منطاش مذدخل مع الناصري الى مصر متر بصاً الدولة طاوياً جوائحه على الغدر برجالها لانهم لم يوفروا حظه من الاقطاع ولم يجعلوا له امهاً في الوظائف. فلم يزل يداخل الامراء والماليك في الثورة على الناصري والجوباني حتى وافقه كثيرون

منهم · ونما الخبر الى الناصري والجو باني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فتارض واقام في بيته اياماً يطاولهم أبحكم التدابير عليهم - ثم عدا على الجو باني وكان قد اكمن في بيته رجالاً للثورة فقبضوا على الجو باني وقتلوه لحبته · وركب منطاش الى الرميلة واجتمع اليه من داخله بالثورة . وبرز الناصري فين حضر وامر الامراء بالحلة على اصحاب منطاش فوقفوا ولم يجيبوهالى ذلك فأحجم الناصري عن الحَمَلة في ذلك النهار ، وفي الغد لزايدت جموع منطاش فاقتحم الناصري فانهزم وانفض اصحابه عنه فذهب محتاراً · واستقل منطاش بتدبير الدولة ونصب في وظائفها من شاء من اصحابه ، ثم كتب الى نائب الكرك بان يقتل السلطان برقوق وكان الناصري قداوصاه كما مر ان يمنعه ممن يريده بسوء فلم يفعل · وشعر برقوق ان منطاش يروم اغتياله وعلم باستقلاله بالدولة فمخاف على نفسه منه فارسل غلمانه الذين معه لقنال حامية الكرك فهزموهم وقتلوا قائدهم واستولى السلطان ر قوق على قلمة الكرك وبايعه نائبها واهاما · وفشا الخبر بالنواحي فتسارع اليه ماليكه من كل جهة · وبلغت اخباره الى منطاش فاوعز الى ابن باكيش نائب غزة ان يسير في المساكر الى الكرك وتردد السلطان برقوق بين لفائه والنهوض الى الشام وعزم على المسير الى دمشق فسار من الكرك في الف رجل أو يزيدون من المرب والترك فسرح جنتمر نا أب دمشق العساكر لدفاعه فالتقوابمحل يسمى شقحي وكانت ينهم وقمة عظيمة اجلت عن هزيمة اهل دمشق وقتل الكثيرين منهم واتبعهماالسلطان الى دمشق ثم احس بان ابن باكيش وعساكره يتبعونه فكر اليهم لبلاً وصبحهم على غفلة فانهزموا ونهبت عساكر السلطان مامعهم. واستفحل امر السلطان ورجع الى دمشق ونزل بالميدان واغلق الدمشقيون أيواب المدينة

وعزم منطاش على المسير الى الشام فنادى في العسكر واخرج السلطات الملك المنصور حاجي والخليفة والقضاة والعلما. في اخر سنة ٧٩١هـ و لما بلغ خبر

فاقام محاصرهم الى محرم سنة ٧٩٢ ه كما سياتى

مسيرهم الى السلطان برقوق وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره القائهم ونزل قريهاً من شفحب ولما تراعى الجمان كانت بينهما وقمة هائلة اجلت عن انتصار السلطان برقوق واستحوازه على الملك المنصور والخليفة والقضاة ودخولهم في حكمه وهزيمة منطاش وجموعه ولحوقه بدمشق ٠ ولما وصل منطاش اليهااوهم نائبها جنينمر ان الظفر له وان الملك المنصور مواف على اثره · فركب السلطان برقوق في عساكره من شقحب فهزم منطاش وجمعه واثخن فيهم ثم عاد الىشقحب وحمل الملك المنصور على التبريء من الملك والبجز عنهواحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلى الخليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والمود الىكرسيه واقام السلطان بشقحب تسعة ايام ورحل الى مصر وبالغ الخبر الى منطاش فركب لاتباعه لكنه لم يجسر ان يناوئه وعاد الى دمشق . وواصل السلطان المسير الى مصرحتى اصبح يوم التلاثاء ٤ صفر سنة ٧٩٧ ه في ساحة القلمة في القاهرة وقلده الخايفة الملك وعاد الى سريره وافرج عن الامراء الذير · كان منطاش قد حبسهم بالاسكندرية وانتظم امر دولته في مصر واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من فساد منطاش فولى بعض الامراء نوابًا عنه في مدنااشاموسيرهم اليها بالمسكر وكان منطاش قد استنب امره بالشام فحصلت بينه وبين عساكر السلطان برقوق فتن وحروب يطول شرحها كان من نهايتهااستيلاءعسا كوالسلطان برقوق على الشام واجلاء منطاش عنه · فهرب منطاش ولحق بحي من العرب يقال له آل فضل ولزوج منهم واقام بينهم فدافعوا عنه بقدر مافي امكانهم وحار بوا ممه مرارًا ولكن بلا فائدة . واخيرًا وفد على السلطان برقوق احد امرا • آل فضل واستأمن البه ووعده بتسليم منطاش وقت طلبه فاحسن السلطان اليه ووعده ومناه فرجع الامير وقبض على منطاش و بعث الى نائب حلب في من يستلمه فهعث اليه بعض امرائه فسلمه اليهم وارسل معهم الفرسان والرجال حتى أوصلوه الى حاب و بعث السلطان اميرًا من القاهرة فاحتز رأسه وطاف به في ممالك الشام وجاءيه الى القاهرة سنة ٧٩٥ ه فعلق على باب القاهرة ثم دفع الى أهله

فدفنوه وانتهت به الفتن والثورات

وفي سنة ٧٩٦ ه فر احمد بن أو بس صاحب بنداد امام تيورانك التتري الذي كان قد ماك اكثر البلاد الشهالية وأثمن فيها وحاصر بغداد فانهزم احمد المدكور الى الرحبة ثم الى حاب ومصر مستصرخاً بالملك الظاهر برقوق على طلب ملكمه والانتفام من عدره فاجاب السلطان صريخه رجهز عساكره وسار فيها الى الشام ومعه احمد بن او يس المذكور وكان تيمورلنك بعد ان استولى على بغدادقد زحف في عسكره الى تكريت وحاصرها ار بعين يوما وملكها وانتشرت عاكره في عسكره في على حكم الى تكريت وحاصرها ار بعين يوما وملكها وانتشرت عاكره في ديار بكر الى الوها فلكوها وكتب السلطان الظاهر الى جليان ناثب حلب باخروج الى الفرات واستيماب العرب والتركان للاقامة هنائك رصداً الهدو شمال بعصار ماردين فاقام عليها اشهراً ثم ملكها وامتنمت عليه قلمتها فارتحل عنها الى ناحية بلاد الروم رمر بقلاع الكراد فنارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها الى ناحية بلاد الروم رمر بقلاع الكراد فنارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها اما تيمور فبدا له حينثذ أن يقصد بلاد المند فقصدها وشغل بتدويخها فعاد السلطان الظاهر برقوق الى مصر

وفي سنة ١٠٨ هـ ارسل تيمورلـك الى الملك الظاهر رسالة يطلب منه ان يخطب له بحصر والشاء ويهده ان ابي فارسل اليه الملك الظاهر جواباً مزدرياً بتهديداته ومبدياً المزم على قناله و وابتدأ الطاعر بجمع المساكر والسلاح وتأهب للدفاع او الهجرم لكنه لم يكديتم هذه الاستمدادات حتى ادركته الوفاة بداء العسرع في يوم الجمعة ١٥ شوال سنة ١٠٨هـ المذكورة

------

#### ٩٠٥ - الناصر فرج به الظاهر برفوق

من سنة ٨٠١ – ٨٠٨ هـ أو من سنة ١٣٩٩ ــ ١٤٠٥ م

ولما توفي الملك الظاهر برقوق اجتمع الامراء و بايعوا لابنه فرجولةبوه الملك الناصر وكان عمره عشر سنين فظن الناس انه ستكون فتنة عظيمة بمدموت والده فل يحرك احد ساكنا وانشد ابن الاوحدي في ذلك

مضى الظاهرالسالهاان اكرمالك الى ربه يرقي الى الخلد في الدرج وقالوا ستاتي شدة بعد مدوته فاكدجم ربي وما جا سوى فرج وفي سنة ٨٠٣ هاغار تيمورلنسك التتري على الشام ونازل حلب وضايقها وافتتحها عنوة ومثل باهابا تأيلاً شنيماً فحاف اهل الشام وارسلوا بطاعتهم هكذا فعل اهل حاة وحمص ١ ما اهل بعلبك فامتموا بها فسار اليها بتمورلتك وضيق عليها فطلب اهلها الامان فلي يو منهم ولم يتغت الى مقالهم ولم يوث لندائهم بل ارسل فيهم جوارح النهب والاستثمال

واقصل الخبر بالملك الناصر فرج فخرج من مصر في المساكر ولما وصل الى دمشق بلغ تيمور اليها بجيشه الجرار واقام سيفى غربي المدينة بداريا وما يليها وحصلت بين الفريقين مناوشات ليست بذات بال . ثم دخـل الحالف عساكر السلطان فعاد فريق منهم الى مصر . ودخل على السلطان احد خواصه فحوفه من بطش تيمور ان هو وقع في قبضة يده فأثر كلامه في السلطان مخرج ليلاً من القلمة قاصدًا الرجوع الى مصر ومر باليقاع المزيزة و بات في سفح لبنان بين قريقي نيحا وجباع الحلاوة لئلا يعلم به احد وسار في طريق الساحل الى مصر

ولما علم نيمور بهرب السلطان احتاط دمشق بالعسا كرفلكهاوقتل اعيانها وسبى نساءها واحرقها مع الجامع الاموي وكان فيه جم غفير من النساء والاطفال فهلك جميعهم واغرب المساجد والمدارس والممايد ودك القامة وارتكب جنوده بهاافنظائم وسار تيمور عن دمشق الى جهة ماردين و بغداد فلكهاستة ١٤١١م وحارب

< V1 D

بايزيد السلطان المثماني سنة ١٤٠٢ م . وفي هذه السنة ( ١٤٠٣ م )ارسل تيمور رسلا وهدايا نفيسة الى السلطان فرج واعتذر عماصدرمنه بسور يةووقع الصلح بينهما وفي سنة ٨٠٨ ه وقمت فتن بين الامراء بمصر فخاف السلطان فرج على نفسه واختنى ولم يملم احد اين ذهب بعد ان اللئ ست سنين واشهرًا

- TRESTANDON

#### ٣٠٦ – المنصور عبر العزيز به برقوق

سنة ٨٠٨ هـ إو سنة ١٤٠٥ م

فاجتمم القضاة والامراء عند الخليفة وتشاوروا في من يولونه فقر رأبهم على مبايعة اخيه عبد العزيز بن برقوق فبايعوه ولقبوه الملك المنصور ٠ ثم ظهر الملك الناصر فرج فامسك اخاه المنصور عبد العزيز وحبسه في الاسكندرية ثم قتلسنة ٨٠٩ هـ وكانت مدة ولائه ٤٧ يوماً

۹۰۷ \_ الناصر فرج بن برقوق ( ثانية )

من سنة ۸۰۸ – ۸۱۵ ه او من سنة ۱۴۱۰ – ۱۴۱۲ م

وعاد الناصر فرج الى عرش ملكه . وفي ذات السنة وثب يعبر بن مهنى امير العرب في خلق كثير من العرب على دمشق فالتقاء نائبها خارج المدينةوالقم بين الفريقين القتال فانهزم الناثب واستولى يعبر على دمشق . وشكت الناس من جوره وظلمه نحرج اليه السلطان الناصر فرج من مصر في المساكر المصرية

فازاحه عن دمشق وعن الامصار الشامية وجدد بنا الجامع الاموي وامن الناس ورتب امور البلاد وعاد الى مصر وفي سنة ٨١٥ ه أتفق الامير شيخ ونوروز نائب الشام وغيرها من الامراء

على العصيان بالشام فحرج اليهم السلطان فلما وصل الى غزة خامر عليـ عسكره

ولحقواا بألامير شيخ ونوروز الى حمس فتوجه السلطان في طلبهم فله قرب من حمس قصدوا القاهرة من على بعلبك وواهى التيم فعاد السلطان في طلبهم الى ان وصل الى اللجون ( بقرب الناصرة ) واقتلوا قالاً شديد افانكسرالسلطان وهرب الى دمشق فنابهوه وحاصروه بقلمتها اياماً ثم اشتد الحصار على السلطان فطلب الامان فامنوه و فلما نزل من القلمة قبضوا عليه وسجنوه وادعى عليه احدهم بقتل اخيه ظلما فحكوا بقتله عوضه فقتلوه ويتي ثلثة ايام مرمياً على مز بلة عرياناً وأضيفت السلطنة الى الخليفة المستمين بالله ابي الفضل العباس بن محمد العباسي وصاد خلينة وسلطاناً مدة سنة اشهر و وكان الامير شيخ الحمودي الذي اوعلى الناصر خليلة وسلطاناً مدة سنة اشهر و وكان الامير شيخ الحمودي الذي الوعلى الناصر

ونوروز النيابة عنه بالشام ، ثم طمع الامير شيخ المذكور بانتزاع الامر من الخليفة خوف ثبوت قدمه بها فداخل امراء الماليك في ذلك و بين لهم الاضراراافي المحقهم من انتزاع الملك منهم فجاهروا بالمصيان على الحليفة ونادوا بالامير شيخ سلطانا عليهم نخلموا المستمين بالله من الخلافة والسلطنة مما وتولى الخلافة بعده الفضل داود العبامي وتولى السلطنة السلطان الرابع من الجراكسة وهدو الملك المؤيد شيخ الآثي ذكره

فرج كما تقدم انما يجر النار لقرصه فلما ولي الخليفة السلطنة ولي هو النيابة عنه بمصر

# ۲۰۸ - الملك المؤيد شيخ

من سنة ٨١٥ – ٨٢٤ ﴿ أُومَن سنة ١٤١٢ – ١٤٢١ م

كان الاهير شبخ بن عبد الله المحمودي الظاهري من مماليك اللك الظاهر يرقوق اعتقه وقدمه في الراتب الى ان صار مقدم الف في دولة الملك الناصر فرج . ثم نائب الساطنة بطراباس ثم بالشام ايضاً واسره تيمورانك في حلب ثم نجا من الاسر . وكانت له امور مع الملك الناصر فدجنه مدة . ثم التف الى نوروز نائب الشام في عصيانه المار ذكره ولما قتل الملك الناصر وتسلمان الخليفة العبادي كان شيخ اتابك المسكر بمصر لمخلع الحليفة من السلطنة وتسلطن مكانه سنة ١٥٨ ه كما تقدم وتسمى الملك المؤيد ,

وكان السلطان المك المؤيد عاقلاً حسن السياسة فسمدت البلاد في ايامه ولم يكدر ملكه الا عصيان نوروز نائب الشام عليمه لانه لما رأى استبداده بالمملكة وخيانته العهود التي كانت بينهما بقي يخطب باسم الحليفة العباسي على منابر دمشق واستمر واضعاً يده على البلاد الشامية من غزة الى الفرات الى سنة باقد داود والقضاة اللار بعة فرجد بوالهسا كر من مصر الى الشام ومعه الحليفة المنضد باقد داود والقضاة الار بعة فرجد نوروز قد حصن دمشق فحاصره المويد وطال الحصار وفي اخر الامر سلم نوروز نفسه الى الملك المؤيد فقطم رأسه وارسله الى الملقة فالمنافذة مناب زويلة ثاثة ايام ثم دفن . وكان مقتل نوروز سنة ٨١٨ هواقام الملك المؤيد بعد ذلك بدمشق اياماً فنظم البلاد الشامية ثم هاد الى مصر . واستمر الملك المؤيد بلطون من المنتذ ، ومن اثاره جاء علم المؤيد بالقرب من داب زويلة ألمة ، ومن اثاره جاء علم المؤيد بالقرب من داب رويلة

# ٣٠٩ — المظفر احمر به شيخ

سنة ٨٢٤ ﻫ او من سنة ١٤٢١ م

لما توفى الملك المؤيد شيخ اجتمع الامراء و بايموا لابنه احمد بن شيخ وكان طفلاً رضيعاً لم يتجاوز الثانية من عمره نعارض الخليفة في توليته ولكنه اذعن الى قبول ذلك لما رأى اصرار الماليك فبايع له ولقبه الملك المظفر . وقام الاميرططر بتديير الدولة ثم طمع في الملك فخلسع الملك المظفر وتسلطن مكانه وذلك في ١٩ شميان سنة ١٨٤ه

### ٣١٠ – الملك الظّاهر لمطر

### سنة ٨٢٤ھ او سنة ١٤٢١م

واستثب الامر للامير ططر (ويقال تنر) وخطب باخمه على منابر مصروالشام وتلقب الملك الظاهر ولكنه لم يهنأ بالملك طويلاً لانه توفي يوم الاحد؛ ذي الحجة من السنة

### ٦١١ -- الصالح محد بن ططر

من سنة ٨٢٤ – ٨٢٥ هـ او من سنة ١٤٢١ – ١٤٢٢ م

ولما توفي الملك الظاهر ططر بويع بالساطنة بعده ابنه محمد واتب الملك الصوفي الصالح وكان عمره حينئذ احدى عشرة سنة ققام بتدبير دولته جاني بك الصوفي فصار صاحب الحل والمقد والابرام والنقض فاستوحش لذلك باقي الامراء ووثب الامراء برس باي على الاتابك جاني بك قهرب منه فقبض عليه بعض الماليك واحضروه الى الامير برس باي فقيده وارسله الى السجن في الاسكندرية ونزل منزلته وتولى الحل والمقد مكانه ، ثم وقعت نفرة بين برس باي والامير طراباي حاجب الحجاب فقبض برس باي عليه وارسله الى السجن بالاسكندرية وقو بت شوكة برس باي وتعصب له جماعة من الامراء فخلموا الملك الصالح محمد ان طهر من الملك وادوية عشر يوماً ملكة اشير واربية عشر يوماً

-coole

#### ٦١٢ - الملك الاشرف يرسه باي

من سنة ٨٢٥ ــ ٨٤١ هـ او من سنة ١٤٢٧ - ١٤٣٨ م

وجاس برس باي على كرسي السلطنة بوم الار بدا. ٨ ريم الاخرسنة ٥٨٥ ولقب الملك الاشرف. وكان برس باي عاقلاً حسن السياسة فازال المظالم التي احدثها سلغة وسعدت البلاد في ايامه واغتى الفقراة . ومن اعماله التي تستحق المدرثها سلغة وسعدت البلاد في ايامه واغتى الفقراة . ومن اعماله التي تستحق المدر منه الناس من تقبيل الارض بين يديه كمادة الملوك قبله وابدال ذلك انتشيل الد فقط

وفي سنة ٢٠٩ هـ ارسل السلطان الاشرف تجريدة الى فبرس اقتال ملكها و بلغوا اولاً الى الماغوصة ثم الى الملاحة وكان قتال شديد بين الجيشين و دارت الدواثر على عسكر ملك قبرس فنهت عساكر السلطان واسروا الملك اسير وملكوا حصن لا مسون وانهزم القبرسيون وقتل اخو الملك واسروا الملك فضه واتوا به الى مصر بعد ان نهبوا داره واهرقوها واحرقوا دوراً اخرى كثيرة واخذوا من الفنائم شيئاً كثيراً و بالماغوا بملك قبرس الى القاهرة اصطفت العساكو امام باب القلمة صفين ودخل الملك ينهما مقيداً راكاً بغلاً وامر السلطان بسجنه ، ثم انفق ملك قبرس مع السلطان ان يوم دي اله ٢٠٠ الف دينار يدفع بسجنه ، ثم انفق مالك قبرس مع السلطان ان يوم دي اله ٢٠٠ الف دينار يدفع نصفها وهو بالقاهرة والنصف الثاني بعد عوده الى قبرس ويدفع كل سنة ١٠الف دينار قافرة جالسلطان عنه وعاد الى بلاده

وفي هذه السنة كملت عمارة المدرسة الاشرفية التى بناها الاشرف هذا عند سوق الوراقين بالقاهرة . وفي سنة ٨٣٣ هـ وقع ظاعون شديد الوطأة في مصر واستمر اربعة اشهر فات به من الناس كثيرون هتى قبل انه مات في يوم واحمد غو ٢٤ الف شخص وضم الناس من ذلك وصار يودع بعضهم بعضاً وقال شاعر في ذلك

قد نقص الطاعون ثاث الورى واهلَّك الوالد والوالدة كم منزل كالشمع سكانه اطفاهمو في نفضة واحدة وفي سنة ١٤٨ ه مرض السلطان الملك الاشرف برس باي وحصل له مخوليا فامر بنفي الكلاب من القاهرة الى بر الجيزة فاقبوا امره . ورسم ان لاتضرج امرأة من بيتها فكانت المرأة اذا ارادت الخروج من بيتها لحاجة اخذت ورقة من الحقسب وجملتها برأسها لتباح ان تمشي بالسوق الى غير ذلك من الاوامر التي لاطائل تحتها . ثم اشتد مرضه وترفي يوم السبت ١٢ذى الحجة من السنة المذكورة بعد ان ملك ١٧سنة وستة ابام

#### -----

#### ٦١٣ \_ العزيزيوسف بن برسه باى

من سبَّة ٨٤١ – ٨٤٢ هـ أو من سنة ١٤٣٨ – ١٤٣٨ م

فتولى بعده ابنه يوسف بن برس باي واقب الملك الدريز وكان عره يوم توليته اربع عشرة سنة فقام بتديير دولته الانابك جقمق فاستيدبامورالدولة وصار صاحب الحل والمقد ، وفي سنة ١٤٧٧ ه دبت عقارب المنتنة بين الانابك جقمق وابن الامراء الاشرفية واخذوا يماكسون الانابك في ما يسعله من الامور ، وكان الملك العزير يبد جقمق كلولب يحركه كيف شاء وليس له من السلطنة الا الاسم فقط وقصد الامراء مرات قتل الانابك جقمق ولكن النف جاءة من الامراء المؤيدية والناصرية عليه وتمصبوا له ووثبوا على الملك العزيز ومعهم كثيرون من المالك السيفية وانتشب القتال بين هؤلاء وبين الامراء الاشرفية فلم تكن ساعة حتى الهزم الامراء الاشرفية وتشتنوا واتفق محازير جقمق على غليكه واستدعوا الخليفة المتضد بالله داود وقضاة المذهب الارسة فحلموا الملك العزيز من السلطنة ولوا الانابك جقمق الاكين ذكره

### ٣١٤ - الملك الظاهر مِقْمق

من سنة ٨٤٧ – ٨٥٧ هـ أو من سنة ١٤٣٨ – ١٤٥٣ م

فجلس حِتمق على كرسي السلطنة وتلقب بالملك الظاهر. وبعد سلطنته وزع المناصب والاقطاعات كيف شاه فولى نيابة السلطنة بمصر اقبغا التمرازي وهو آخر من تولى نيابة السلطنة بمصر اذا اجللوا هذه المرتبة

من وفي سنة ١٨٤٣ هخرج اينال الحكمي ناثب الشام عن الطاعة واظهر المصيان وتابعه على ذلك تفري برش ناثب حلب فارسل السلطان اليها المساكر ونصب الاتابك اقبنا التمرازي المذكور نائبا بالشام عوضاً عن اينال الحكمي، فسارالتمرازي الى الشام وحارب النواب المنتضين فك مرهم واسرهم وقطع رو وسهم وارسلها الى الناهرة فعلقت على باب زو بلة

و في سنة ٨٥٧ ه توفي الملك الفاهر جقمق الملائي ولما شعر بثقل مرضدها الحليفة الفائم بامر الله حزة وقضاة المذاهب الاربعة وعهد بالملك الى ولده عثمان وخلع نفسه من السلطنة . وقعد انشأ الملك الظاهر كثيرًا من المساجد والمعابد والمعابد الفاطور والجسور وكان يكرم العلماء ويصلهم ويحب الفقراء ولا سيما الاينام منهم

## ٣١٥ – النصور عثمان بي جقمق

#### سنة ٨٥٧ هـ او سنة ١٤٥٣ م

هو فخر الدين عثمان بن جممى جلس على سر بر الملك في حياة ابيه اذخام نفسه عن السلطنة كما حرسنة ٨٥٧ ه ولقب بالملك المنصور · وكان اتابك عسكره إينال الملائي

ولم يكن في الحزينة مال فانقص الملك المنصور من نفقة المساكر وضرب دنانير ذهباً بنقصكل ديثار منها عن الاشرفي قيراطين وارادان ينفق هذه الدنانير على المساكر فتألب الماليك الاشرفية والمؤيدية والتف البهم جماعة من الماليك السيفية وقصدوا بيت الاتابك إينال العلائي فاركبوه على كره منه ودهوا الخليفة القائم بامر الله حزة وكتبوا محضراً شهد فيه جماعة بما يوجب خلم الملك المنصور وبايموا الاتابك اينال العلائي بالسلطنة وثبوا على الملك المنصور وحاصروه في القلمة واستمرت الحرب بينهم من يوم الاثنين الى يوم السبت وقطموا الماء عنه ومنموا الاقوات عن عسكره حتى يش الملك المنصور وانهزم من كان معة فتبض اينال على الملك المنصور وقيدة وارسله الى الاسكندرية وسجينه بها فكانت مدة ملطنته عبديهما

### ٦١٦ \_ الملك الاشرف إينال العوثى

من سنة ١٤٦٧ م المدين من سنة ١٤٦٠ م او من سنة ١٤٦٠ م الما اينال الملائي فيعد مبايعته بالمسطنة سمي الملك الاشرف وكني ابا نهير واقب سيف الدين وكان عاقلاً حسن السيرة فسمدت الدولة على يدم ولم يحصل في ايامه ما جم ذكره المي ان توفي سنة ٢٦٥ ه فكثر عليه الحزن والاسف كا قبل وتم مرورها خذلت وتفعل بالذين بقوا كافي من مضى فعلت وتفعل بالذين بقوا كافي من مضى فعلت وكانت مدة ملك الملك الاشرف اينال ثماني سنين وشهرين وسنة ايام

۱۱۷ ــ الحوُّيد اجمد بن ايشال أ سنة ۱۹۲۱ ه اوسنة ۱۹۲۱ م

وبويع بعده ابنه اجمد بن اينال ولقب الملك المؤيد وكان عمره لما الهتوى

وكان عمره ٨١ سنة

ولقب الملك الغاه

على منصة الملك ٣٨ سنة . وكان اهلاً قساطنة و بصيرًا بعالح الزهية لكن خانه الزمان وغدر به مماليك ابيه لار بعة أشهر من ملكه فمفلموه من السلطنة و بايموا بالبك المسكر خشقدم

#### ٦١٨ – انظاهر خشقرم

~~~~

من سنة ٨٦٥ – ٨٧٢ هـ أو من سنة ١٤٦١ -- ١٤٦٧ م

هذا الملك ليس جركسي الاصل كباقي ملوك هذه الدولة بل هو رومي جلبه التاجر ناصر الدين فعرف بالناصري واشتراه منه الملك المؤيد شيخ المار ذكره واعته وصار جادارًا و يتي خاصكا في دولة الملك المفلر احد بن المؤيد شيخ الى ان صار مقدم الف بدمشق ولما تغير خاطر السلطان على الامير قاني بك حاجب الحجاب ونفاه استحضر خشقدم من دمشق وانم عليه باقطاع الامير قاني بك سنة ٨٥٤ ه . ثم صار خشقدم امير سلاح في دولة الملك الاشرف اينال ولما توفي هذا الملك وتولى بعده ابته المؤيد وعهدوا بالسلطانة الى خشقدم فيوبع بها في ١٧ رمضان سنة ٨٥٥ ه

وكان الملك الفااهر خشقدم المذكور حكيا بارًا حلياً محباً لرعيته خاهرًا على راحثهم فاحبته الرعية واجموا على طاعته والاخلاص له فحكم ست سنوات ونصفاً · كابا سلام ونميم وتوفي في ١٠ ربيع إول سنة ٨٧٢هـ

119 ــ الظاهريليان الويدي 🖫

سنة ٨٧٢ ه أو سَنِة ١٤٦٧ م

لما توفي الملك الظاهر خشقدم اتفق الامراء على مبايعة اتابك عسكره الامير

بلماي المؤيدي (نسبة الى الملك المؤيد شيخ) وحضر الخليفة المستنجد بالله يوسف وقضاة المذاهب الاربقة فيايموه بالسلطنة وسمي الملك الظاهر وكني بابي نصر واقب بسيف الدين فلما جلس على منصة الملك جمل تمر بنا اتابك المساكر ووزع بابي المناصب على من اراد وقيش على بعض الامراء وارسلم الى السجن بالاسكندرية وقطع نفقة بعض المندام . فنفرت منه قلوب الرعية وحصلت فتنة بين الماليك افضت الى احتاع الامراء يوم السبت ٧ جادى الاولى من سنة ٢٧٨ ه واحضروا الحليفة والقضاة الاربمة وخلموا الملك الظاهر بلياي واتفقوا على ان يبايموا بها الاتابك تمر بنا ثم قيضوا على بلياي وقيدوه وارسلوه الى السجن بالاسكندرية فكانت مدة سلطنة الملك الظاهر بلياي المذكور شهرين الا



#### ٣٢٠ - انظاهرتمرينا

سَنة ۸۷۲ه او سنة ۱۵۹۷ – ۱۵۹۸ م

فاسنتمر الامير تمرينا بالسلطنة ( وهو رومي الاصل ) ولقب بالملك الظاهر وكني بابي سعيد وكان كفؤا السلطنة وله المام بعض العلوم والفنون. ولما استوى على عرش السلطنة جعل الامير قايت باي اتابك العساكر ووزع المناصب والاقطاعات على من شاه من الامراه ثم وقست الوحشة بينه و بين الماليك الخشقدمية . فاتفق مقدمهم خير بك مع باقي الماليك على خلع الملك الظاهر والبيعة له فهجموا على قصر السلطان ليلة الاثنين ٦ رجب وقبضوا على السلطان وعلى جاعة من امرائه وسجنوم، وظن الاميرخير بك ان الامر ثم له واخذ يوزع وعلى جاعة من امرائه وسجنوم، وظن الاميرخير بك ان الامر ثم له واخذ يوزع المناصب في تلك الهية ولسان الحال ينادية وكلام الهيل يمحوه النهار ه

وكان الاتابك قايت باي غائبًا ولما بلنه الحَبر اسرع الىالمدينة وشميع جماعة الظاهرية واستمال الاينالية على الامير خير بك ووعدهم ومناهم فاتفقوا تلك الليلة

نفسها على خلع السلطان تمرينا وتولبة الاتابك قايت باي . وعند الفجر اركبوه وساروا به نحو القلمة فلما رأى خبر بك ذلك اضطرب وضاق به الامر فاخرج السلطان تمرينا من السجن واجلسه على منصته وقبل الارض قدامه مستنفرًا واستلق إمامه وقال «اقتلني فانا كنت باغياً عليك » فاجابه السلطان « لا أنا ولا انت بق لنا بقاء » ودافر الخشقدمية وخير بك قايت باي وجماعته بقدر طاقتهم ولكنهم انكسروا وتشتتوا وقبض قايت باي على خير بك و بعض عصبته فقيدهم وسجنهم بمحل بالقلمة وارسل السلطان تمرينا الى ثغر دمياط دون قيد مكرماً . ودعوا الخليفة والقضاة الاربعة وبايعوا قايت باي بالسلطنة . وكانت مدة سلطنة تمرينا ۸٥ يوماً

#### ٣٢١ - الملك الاشرف قايت باي

من سنة ٧٧٢ – ٩٠١ هـ أو من شنة ١٤٦٨ – ١٤٩٦ م

اصل قانت باي جركسي جلبه الى مصر تاجر اسمه محود فنسب اليه فقيل المعبودي واتسل الى الملك الظاهر جقمق فنسب اليه ايضًا فقيل الظاهري . والملك الظاهر جقمق هوالذي اعتقه وصيره جداراً ثم خاصيكياً ثم داوداراً اكبراً ولما بَوْقِي الظاهر جَمْعَيْ وتسلطن الظاهر بلباي جعله رأس نوبة النواب ولما تولى الظاهر تمر بنا جعله أتابك المساكر إلى أن أتغق المسكر على سلطنته وبأسه بها الخليفة والقضاة الاربمة سنة ٨٧٢ ه وسمى الملك الاشرف وكنى ابا نصر ولقِب سيف الدين

ولاجلس الاشرف على كرسي المملكة كانت الملاد في غاية الاضطراب لتوالى الفتن بها فاستعمل الصرامة والحزم في معاملة المفسدين حتى استتب امره وعادة السكينة الى البـــلاد وساد الامن ويم المدل ولم يحصل في داخلية البلاد مدة ملكه الطويلة شيء من الفتن ، فالتفت الاشرف الى خارجية البلاد

ورأى ان بلاده وان امنت من الفتن الداخلية فلا تأمن من عدو خارجي متربص لها يريد ابتلاعها وضمها المى بلاده الواسعة تعني به بايزيد المثاني الذي بعد ان السست دولته بما فتحه من بلاد الروم طمع في الاستيلاء على الشام ومصر وسير عساكره سنة ١٩٩٨ ه . فلما وصل المسكر المثاني المى ادنة اقصل الخبر بالملك الاشرف فجند عسكرًا لصدهم فكانت بين المسكرين وقعة قتل فيها خلق كثير من الغريقين وعاد المثانيون الى ادنة فنبعهم المصريون اليها وحاصروها وتسلوها الخيرًا بالامان و وعاد المصريون ظافرين

وفي سنة ١٩٩٤ لما رجع المصريون. طمع الشانيون في الاستيلاء على البلاد الحليبة فاهتم الملك الاشرف بارسال تجريدة اخرى أمر عليها قانصوه الشامي احد مقدمي الالوف فاستولوا في السنة المثالية على يسفى الاماكن من الدولة المثانية ولكن حصل في الدسكر المصري قلق من قبل النفقة فعادوا إلى مصر سنة ١٩٨٦ وبعد قابل حصل الصلح بين بايزيد المثاني والملك الاشرف واطلق الامرى من الفريقين

وفي سنة ٨٩٧ ه كان بمصر طاعون شديد الوطأة مات به الوف من السكان وفيل كان بموت بهذا الوباء كل يوم اكثر من الف شخص . وعم الوباء الشام ولم يكن عدد الموتى بدمشق اقل من الموقى بالقاهرة أ

وفي سنة ٩٠١ هرم السلطان الأشرف قايت باي وزاد مرضة فاجتمع يوم السبت ١٦ ذي القمدة من السلطان والسبت ١٦ ذي القمدة من السنة الحليفة والقضاة الاربعة وخلموه من السلطنة وهو في المزع و بايموا ابنه محداً بالسلطنة ولما كان يرم الاحد ١٧ من الشهر المذكور توفي الملك الاشرف وعمره نحو ٨٦ سنة ومدة سلطنته ٢٩سنة واربعة اشهر واياماً ولم ثنفق هذه المدة لغيره من سلاطين هذه الدولة ، وقد يخلف كثيراً من الآثار التي تحيي ذكره منها مدرسة بمكة المكرمة وعمارة المسجد الشريف فيها ومدرسة بميت المتدس ومدرسة بدمشق واخرى بغزة واخرى بدمياط واخرى بالاسكندرية والجامع الذي بالتحراء والجامع الذي بالتحراء والجامع الذي بالتحراء والجامع الذي بالرضة الى غير ذهك من معاهد الملح والدين

### ٦٢٢ \_ الناصر محمد بن قايت باي

من سنة ٩٠١ ــ ٩٠٢ هـ او من سنة ١٤٩٦ -- ١٤٩٧ م

بويم بالسلطنة يوم النبت ١٦ ذي القمدة بجياة ابيه ودون رضاه لانه كان في النزع وكان له من العمر عند مبايعته ١٤ سنة واشهر وكني ابا السعادات ولقب باللك الناصر وحالما جلس على كرسي السلطنة وزع الوظائف والاقطاعات على من شاء من الامراء وولى وعزل كثير بن وانفس في الشهوات الجسدانية وانمكف على الالعاب الصبيانية حتى تقلت وطاءته على رعبته . فاجتمع الامراء عند قانصوه خسيانة ( لقب بخمسهائة لانه ابتيع بالاصل بخميانة دينار ) اتابك المسكر واحضروا الخليفة والقضاة الاربعة نخلوا الملك الناصر بصورة شرعية وبايعوا قافعة حدسائة الآتي ذكره



# ٦٢٣ \_ الاشرف قانصوه خمنگايز

سنة ٩٠٢ هـ او سنة ١٤٩٧ م

واستقر قانسوه خمسائة المذكور بالسلطنة ولقب الملك الاشرف وارسل بمض الامراء قلبض على الملك الناصر واعتقاله فتصب له جماعة من الماليك ومنعوا الامراء من دخول القلمة وانتشب القنال بين الفريقين واستجد قانسوه خمسائة الناس فلم يمدوه بل حاصره بماليك الناصر في باب السلسلة ومعه الحليفة والقضاة الاربمة واستمر الحال حلى ذلك يومين وفي آخر القتال جرح قانسوه خمسائة وأغيى عليه فجعله بعض غلانه ، ونزل بماليك الناصر الى باب السلسلة وهزءوا من كان به وانتجوا كل ما فيه وانتصر الناصر وعاد الى كرسي بملكته

## ۲۲۴ – الناصر محمد بن قایت بای ( ثانیة )

من نستة ٩٠٢ -- ٩٠٤ هـ او من ستة ١٤٩٧ -- ١٤٩٨ م

وعاد الناصر الى المملكة بعد هزيمة قانصوه خمسائة كما تقدم وفي ثاني يوم توجه الخليفة والقضاة الاربعة الى قصر الناصر وهنأوه بانتصاره

وفاد الناصر الى ماكان عليه من شرب الحمّر وفشرة النساء واللمو واللمب واهمل امر السلطنة ولم يتملم مما حدث كيف يحسن سيرته حتى اوغر عليه صدور الماليك ثانية وتر بصوا الفرص لاغتياله

وفي سنة ٤٠٤ ه سار السلطان الى بر الجبزة واقام هناك ثلاثة ايام في ارغد عيش وقد خرج عن الحد في اللهو والحلاعة والطيش · وكأن لسان الحال مقدل له ·

تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليك هل تعيش اله الفجر فكم من صحيح ما من غير علة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر وكم من فتى عشي و يصبح آمناً وقد نسجت اكفائه وهو لا يدري ثم ركب السلطان في آخر تلك الا يام ولم يكن ممه الا ابنا عمه و بمض سلحد اريته ومر على الطالبية وكان هناك ظومان باي متوجهاً الى البحيرة فخرج مسرعاً القاء السلطان وسأله ان يجل عنده فأبي فقدم له ظومان باي جفنة من لبن فاخر فوقف السلطان وهو راكب على فرسه وأخذ يتناول من الابن وطومان باي ضابط لجام فرسه واذا بخمسين مملوكاً خرجوا من الخيام التي هنالله وعاجلوا السلطان بالجسام قبل الكلام فتناوه شر قتلة ونسب قتله الى طومان باي

#### ٩٢٥ -- الظاهر قانعنوه الاشرقي

من سنة ١٠٤٤ - ١٥٠٠ ﴿ أُو مِنْ سَنَّةُ ١٤٩٨ -- ١٥٠٠ م

ولما توفي الناصر اختلف الأحراء في من يولونه السلطنة بعده ثم تفقوا على مبايعة قانصوه الاشرفي ( وهو خال الملك الناصر ) فبايعوه وثلقب بالملك الظاهر وكنى ا با صعيد ولما استقر له الملك اسند الى الاميرجان بلاط اتابكية المسكر بمصر واستممل دولات بلي في نيابة حلب والامير قصروه في نيابة الشام وبلباى في نيابة طرابلس

وكان طومان باي يطمع في الساطنة فلما تولى الملك الظاهر هرب الى الصعيد فارصل اليه السلطان يستدعيه وحلف له انه لا يهينه أذا قابله ولا يقبض عليه فلم يشق طومان باي بذلك الحلف واخلير السعيان . فتحقق الملك الظاهر التورة عليه واخلير والسعيان . فتحقق الملك الظاهر التورة عليه واخذ يهمين الامراء الذين وقعت له بهم الشبهة . وتوجه طومان باي الى الارجية بمن معمن الامراء وكل الاتابك جان بلاط ساكنا هناك وانقلو الاناثب القلمة و بعض الامراء ونحو الحاسرون القلمة و بمن الامراء ونحو الحد رجل ومع ذلك استمرت الحرب بين الفريقين ثلاثة ايام و بعدها دخل طومان باي باب السلسلة وانهزم الملك الظاهر وتشتت من كان مه بالقلمة و وخو مؤمن باب المسلسلة وانهزم الملك الظاهر وتشت من كان مه بالقلمة و دخل شهر و بعد ذلك على باب السلسلة وانهزم الملك الظاهر الذي تولى بعده كان يقي مختفياً غونصف شهر و بعد ذلك على باب المسلمة وانهن باب بالاط ( الذي تولى بعده كان أي ) فقيده هوارد المن المنافرية ووضعه في البرج فاستمر محبوسا ١٧ سنة وولد له هناك وارصله الى الاسكندرية ووضعه في البرج فاستمر محبوسا ١٧ سنة وولد له هناك الولاد . وكانت عدة ولايته عاماً واحداً وثانية اشهر و يومين

#### ٦٢٦ \_ الملك الاشرف جاله بلاط

من سنة ٥ ٩ - ٩٠٦ هـ أو من سنة ١٥٠٠ – ١٥٠١ م

و بعد خلع الملك الظاهر قانصوه الاشرفي المنقدم ذكر اجتمع الامراء وقر" رأيهم على مبايعة الامير جان بلاط فبايعوه يوم ١٢ ذي الحجة سنة ٩٠٥ هو القب الملك الاشرف فعصى قصروه نائب الشام فارسل له عسكراً بقيادة اتابك عسكره الامير طومان باي ولكن هذا عوضاً عن ان يقاتل العاصي اتفق معه وعاد الى القاهرة مع العساكر المجبزة الى الشام فحاصروا القلمة واستمرت نار الحرب ثلاثة يام وظهر اخيراً ان الدائرة ستدور على الاشرف جان بلاط فاخذ الامراء والجنود ينسحبون من القلمة ويحضرون الى طومان باي ولما ضاق الامر على الاشرف جان بلاط دخل الى دور الحريم واختفى ودخل طومان باي وجاعته القلمة وقبضوا على جان بلاط وقيدوه بقيد ثقبل ثم ارسلوه الى السجن بالاسكندرية شخنقوه باللسجن بالاسكندرية شخنقوه باللسجن واللسكندرية

#### ----

### ٦٢٧ - الملك العادل طومان باي

#### سئة ٩٠٦ هـ اوسئة ١٥٠١ م

بويم له اولاً بدمشق يوم الجمة ١٥ جادى الاولى سنة ٩٠٦ ه ولقب الملك العادل و بعد ان صلى الجمة بالجامع الاموي دخل قلمة دمشق وسكن بها وخطب الهادل و بعد ان صلى الجمعة بالجامع الاموي دخل قلمة دمشق وسكن بها وخطب نائب الشام . وفي ١٩ جمادى الاخرى طلع الملك العادل طومان باي الى قلمة مفسر واحضرالفضاة والخليفة وقرت عليهم مبايمته بدمشق فأمضى له الجميع وفرح الناس بذلك ليفضهم لجان بلاط لحبث طويته ورجاء لمدل هذا الملك ولما تمكن من الملك بعد نصف شهر قتل قصروه واستخف بالامراء المقدمين فحقدوا عليه من الملك بعد نصف شهر قتل قصروه واستخف بالامراء المقدمين فحقدوا عليه

واتفتى الامير قنبل امير السلاح والإشرف النوري الدودار الكبير وغيرهما فركبوا عليه في ١٧ رمضان من السنة فنزل في آخر نهاره من القلمة هار بأ واخذني فتهمه المسكر الى ان ظفروا به فتلوه وقطعوا رأسه ودفنوه في تر بته التي اعدها لنفسه ايام امارته في اطراف الصحراء من جهة القبلة فكانت مدة سلطنته ثلاثة اشهر ونصفاً

#### ٣٢٨ - الملك قانصوه الغوري

من سنة ٩٠٦ – ٩٢٧ هـ او من سنة ١٥٠١ – ١٥١٦ م

و بعد خلع الملك العادل طومان باي اتفق الامراء على تولية الامير قانصوه

الفوري الدودار الكبير فبايموه ولتبوه الملك الأشرف وقد اختاره امراء مصر السلطنة لانه كان لين العريكة سهل الازالة اي وقت اوادوا عزله عزلوه لانه كان اقلهم مالاً واضعنهم حالاً واوهنهم قوة ولما عرضو عليه السلطنة قال « لا اقبل السلطنة الابشرط ان لاتفناوني فاذا اودتم خلمي فاخبروني وانا اوافقكم وانزل كم عن الملك » فماهدوه على ذلك فقبل وفرح المسكر بولايته . وكان كثير اللها ذا فطنسة ورأي الا انه كان شديد الطمع كثير الظلم فاخذ يلتي الفتنة بين الامراء ويأخذ هذا بهذا ويدس لهم السم في الطمام حتى افني كبراءهم ودهاتهم . ولم يجدث في داخلية البلاد في ايامه امر يستحق الذكر

ودهاتهم. ولم يحدث في داخلية البلاد في ايامه امر يستحق الذكر
وفي سنة ٩٢٢ ه بلغ الملك الاشرف قانصوه الغوري ان السلطان سايا
الاول المثاني عازم على ان يحمل على سو رية ومصر لينتزعها من ايدي الملوك
الجراكسة . فقيهز الملك الاشرف وخرج بالعساكر المصرية الى الشام أضار الى
دمشق ومنها الى حلب وهناك وصله وفد من السلطان سليم المثاني للمفاوضة في
الصلح ( وكان ذلك. خدعة حربية من السلطان سليم ليمنع قانصوه من الاستمداد)
فظم الملك الاشرف على وفد السلطان المثاني وارسل الى السلطان سليم الامير

مغلباي الدوادار للمقاوضة بامر الصلح · فقيض السلطان سليم عليه ووضعه في الحديد وقصد شنقه فشفع به بعض و زرائه · ثم امر السلطان سليم عساكره ان يسبروا نحو حلب فوصلوا الى عنتاب وملكوا قلمة ملطية وغيرها · فلما بلفت هذه الاخبار الملك الاشرف خرج من خلب وسير امامه النواب والمساكر · وعاد اليه الامير مغلباي مهاذاً وقص عليه ما انزل به السلطان سليم من التعذيب والتهديد ثم خلى سبيله وقال له « قل لسلطانك ان يلاقينا الى مرج دابق » فاضطرب الاشرف من ذلك

وفي بوم الار بداء ١١ رجب سنة ٩٣٢ هر حل الاشرف الى مرج دابق . وفي ١٥ من الشهر المذكور اقبلت عليه جبوش السلطان سليم وحصات بين الفرية بن مم كه شديدة انجلت عن هزيمة المصر بين وقتل الملك الاشرف قانصوه الفوري ووثب عسكر المثانيين على من بقي من عساكر الفوري فتناوا من ادركوا وشننوا الباقين شدر مدر وغنوا ما كان في ممسكرهم و وكانت مدة سلطنة الفوري ١٥ سنة وه اشهر . ومن آثار المسلم الفورية ومدرسة الفورية في اول شارع السكة الجديدة بالقاهرة

ثم دخل السلطان سليم حلب فلكها دون معارض ثم توجه الى حاة فلكها والى حمص فاستولى عليها ثم قدم الى دمشق فخرج اهلها الى لقائه وطلبوا منه الامان فأمنهم وضبط حصون المدينة ومهد امورها . وكذا استحوز على سورية كلها واقام بها عمالاً من خواصه وسار منها نحو مصر

#### 759 - طومانه بای

من سنة ٩٢٢ – ٩٢٣ ه أو من سنة ١٥١٦ – ١٥١٧ م

و بعد وفاة الغوري وعود من سلم من الامراء في وقعة مرج دابق الى مصر اجتمع الامراء في القاهرة وانفقوا على تولية طوءان باي ابن اخي الغوري الذي كان يدبر الملك في غيبة النوري فيايموه واقبوه الملك الاشرف و وحال جاوسه على كرسي السلطنة ابتدأ يستمد بتجهيز الساكر التخليص الشام من المثانيين و واكن السلطان سلياً المثاني لميها له ريثا يتم قصده لانه لما تم فتح سورية ألهدم الى مصمر وقسم عسكره فرقتين فرقة جات من قحت الجبل الاحمر وفرقة صدمت المصر بنين في الريدانية فهزموهم رشتوا شهامم وثبت الملك الاشرف طومان باي يقاتل بنفر قليل الى ان خاف القبض عليه فولى واختنى و وخل القاهرة جماعة من المثانيين شاهرين سيوفهم واحرقوا بعض الدور ونهبوا بعضها وذلك في اوالحرسة ٩٤٣هـ

وفي افنتاح سنة ٩٢٣ هـ امر السلطان سليم بالكف عن النهب. واشخصوا لديه من قبضوا عليهم من الجراكسة فامر بضرب اعناقهم وفي يوم الاثنين ٣ محرم سنة ٩٢٣ ه دخل السلطان سليم القاهرة في موكب حافل ١ اما طومان باي فلما هرب جمع عسكرًا كثيرًا ووثب يوم الار بعاءً ٥ محرم على محلة السلطان سليم. واحتاطها من جميع الجوانب فانتشبت الحرب وحمى وهيسها ودامت اللبل كله واستأنف القتال في اليوم التالي فانهزم المصريون بعد ان دافعوا دفاع الابطال ولولا البارود والمدافع التي مع المثمانيين وكان المصريون لا يعرفونها لذلك الوقت لما انهزم المصر يون ولكن هي الاقدار فاذا اراد الله امرًا هيأ اسبابه ولما ظهر لطوءان باي عيزه عن مقاومة المثانيين هرب الى الصعيد ولحق به هناك كثيرون من الامراء والعسكر حتى قوى جمعه فنقدم الى بر الجيزة و برز اليه المثمانيون من القاهرة وحصات بين الفريقين موقعة اخرى هائلة تغلب في اولها المصريون ولكن دارت عليهم إلدوائر في آخرها وولى طومان باي منهزماً فلاقاه حسن بن مرعي في ضيعة اسمها البوعلة وكان حسن المذكور صديقاً قديمًا الطهمان باي فنزل عليه ضيفاً بعد ان حلف له ان لا يخونه ولا يدل عليه واذا بالعر بان احتاطوا عليه من كل جهة وهو لا يدري واعلموا السلطان ساباً فارسل جماعة من عسكره فقبضواعليه وغللوه واتوا به اليه فاقامه مقيدًا عنده ايامًا وفي يوم ١١ربيع

اول سنة ٩٢٣ ه شنقه على باب زويلة في القاهرة وكانت سلطنته ثلائة اشهر واربعة عشر يوماً وانقرضت به دولة الماليك الجراكسة واصبحت سورية منذ ذلك الحين الى الان في قبضة سلاطين آل عثمان الفخام واستمرت مصر كذلك مدة طويلة الى ان ظهر محمد على باشا رأس الدولة الحمدية العلوية فاستولى عليها ولم ترن مصر الى اليوم تحت حكم الدولة المحمدية العلوية ادام الله ظاها و والمزيز الحكيم

## ٣٣٠ -- بقية المبار الصليبيين

من سنة ٢٥٩ – ٦٩٠ هـ او من سنة ١٣٦١ – ١٣٩١ م

انتهبنا في كلامنا عن الصليبيين في فصل ( ٤٧١ ) جزيمة الملك لويس ملك فرنسا ووقوعه انيرًا في ايدي المصر بين الى ان فدى نفسه وسار بن سلم من رجاله الى فلسطين ومن هناك توجه الى اوربا سنة ١٢٥٤ م · ثم اغار النتر على سورية فاشتفل المسلمون عن الفرنج بهم وكان النتر بأ · نون احيانًا الفرنج عند غزواتهم اسورية كيلا يتجشموا حرب المسلمين والنصارى مما · ولم يكن الفرنج المتيمون بسورية على وفاق بينهم بل كانت عداوة شديدة بين اهل جنوة واهل البندقية المتوطنين بمكا · ولم يكن الاورشليم ، ولك الا بالاسم فقط · وكانت وربا في اسوأ حال من تهديد البربر لها ومن الاختلافات بين ملوكها والانقسامات الداخلية ايضاً في بعض بمالكها · وزاد في الطيئة بلة وفي الطنبور والانقسامات الداخلية ايضاً في بعض بمالكها · وزاد في الطيئة بلة وفي الطنبور منها الملك بودين الثاني سنة ١٦٦١ م · فني هذه الحال السيئة قام في السلطنة الاسلامية الملك الظاهر بينرس وفي شنة ١٦٣٦ م بعد ان اخرب بلاد انطاكية سار بهساكره المتوافرة الى فلسطين فارتاع الفرنج من دنوه اليهم وارسلوا يطلبون سار بهماكره المتوافرة الى فلسطين فارتاع الغرنج من دنوه اليهم وارسلوا يطلبون منه الامان فارسل واحرق كنيسة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي يين منه الامان فارسل واحرق كنيسة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي يين

نايين وجيل طابور واتوا فحلوا تجاه عكا ومن الغريب ان الملك الظاهر استطاع ان ينري ا.ير صور الافرنجي ليعاونه على عكا فوعده بالاجابة الى ذلك واتفق مع اهل جنوة وحاصر عكا بحرًا حين كان بيرس يحاصرها برئًا . على ان امير صور راجع نفسه وكف عن حصار عكا فاستشاط بيبرس من الحلاف الامير وعده له وجاهر انه سوف ينثقم من الفرنج فاخرب القرى والمزارع وقام سكان المدن

على اسوارها ينتظرون يوماً فيوماً قدوم المسلمين اليهم وفي سنة ١٢٦٥ م قصد ببيرس قيسارية فدافع اهلها شديد الدفاع ولما يئسوا تركوا المدينة وامتنعوا بالقلمة لكنها مع مناعتها لم نقوَ على مهاجمات عسكر بيبرس فافلتحوها وساروا منها الى ارسوف و بعد أن حاصروها أربعين يوماً أظهر فيها الفرنج شُعِاءة فائنة افنتحوها عنوة ودخل المسلمون اليها فصلوا في كنائسها التي حولوها جواءم وقتلوا الكثيرين من سكانها واستبعدوا الباقين منهم ثم عاد بيبرس الى مصر . وفي سنة ١٢٦٦ م خرج بببرس قاصدًا فلسطين ونازل صفد وافتتمها بعد قتال شديد ثم أندم الى يافا فلكها ودك اسوارها سنة ١٢٦٧ م . وفي سنة ١٢٦٨م ساق سيرس عساكره الى انطاكية ويعدان نازلها ودافع الفرنيج عنها بقدر ما في امكانهم دخل السلمون الدينة عنوة فلم يبقوا على احد ممن وجدوا من سكانها واستحلوا دم الغرنج وعرضهم والوالهم . ولما السي الفرنج بسورية بهذه الحال السيئة سار رئيس اساقفة صور اللاتيني ورئيس الفرسان الهيكليين والاسبتاليين الى اوربا يــتصرخون البابا والملوك والشعوب لانجادهم فكان جل من لي دعوتهم لو يس التاسع ملك فرنسا فنهض ثانية سنة: ١٢٧ م بجبش عظيم ( وهذه هي التجريدة التاسعة والاخيرة الصابيبين ) وقصد اولاً شطوط افريقية " لينتقم من التونسيين قبل مسيره الى فلسطين لانهم كانوا قد ازعجوا وافلقوا امنية البحر بتواتر غزوات مراكبهم القرصانية وللبوا اكثر الذخائر والمعات التي كانت ترسل من اور با اسعافًا الى فاسطين. فحاصر لويسالناسم المذكور مدينة ورطاجنة

وضيق عليها وهزم جيوشها وافتلحها ولكنه توفي في اثناء ذلك مع جانب من جيشه

من امراض وبائية اصابتهم · وبمدوفاة لويس انتصر ابنه الملك فيليب وعساكره على سلطان تونس وارغموه على معاهدة مم الفرنج مذلة له ومشرفة للفرنج وفي جملة موادها اباحة النصاري مباشرة أمور دينهم و بناء المعابد لهم ٠ وكان ادوارد بن انريكس الثالث ملك انكاثراقد لحق بلويس التاسع ملك فرنسا الى تونس وبمد وفاته سار الى عكا ومعه نحو ثلثاية فارس والف راجل وانضم اليهم فرسان الهيكل والاسبيتال وجماعة من الفرنج حتى صار عسكرهم نحو سبمة الاف مقاتل فزحفوا اولاً الى فونيتي لاعادة الاتصال بين مدن النصارى وكان المسلمون قد قطعوه فعانوا مضضالحر وافرط بمضهم في أكل الفواكه والعسل فمات بمضهم • ثم توجهوا ﴿ النَّاصِرَةُ فَلَكُوهَا وَتَذَكُّرُوا تَدْمَيْرُ بِيْرُسُ لَكُنْيُسُمَّا فقتلوا من وجدوا فيها من المسلمين ونهبوا بيوتهم . و بعد هذا الانتصار لم يشاء الامير ادوارد ان يستأنف القتال اما لانه لم ير َ قوة كافية الثبات في الفتال وأما لانه رأى الافرنج المنيمين بسورية لا يرغبون فيه فمقد هدنة مع الملك الظاهر بيبرس الى مدة عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات وبعد التوقيع عليها عاد الى انكلترا سنة ١٢٧١ م وهكذا انتهت هذه الحلة التي هي التاسمة والاخيرة من حملات الفرنج على سورية . وانحمرت اخيرًا فتوحات الصليبين في سواحل فلسطين مثل طرابلس وعكا وصور وبيروت وغيرها ولكنهم لم يلشوا الا قليلاً حتى وافاهم الملك المنصور قلاون ونازل طرابلس و بعدقتال شديد استولى عليها سنة ١٢٨٩ م ثم تجهز للمسير الى عكا لكنه وافاه القضاء قبل اتمام قصده حبث توفي سنة ٦٨٩ هـ او سنة ١٢٩٠ م وتولى بعده ابنه الملك الاشرف صلاح الدين بن قلاون ولم يكن اقل رغبة من ابيه في اخراج الأفرنج من فلسطين فحرج من مصر في ذات السنة في جيش غظيم بلغ عدده ٤٠ الف فارس و٢٠٠ الف راجل وتوجه توًا قاصدًا عكا ونازلها وحاصرها حصارًا شديدًا وضربها بالمنجنيق ودافع الفرنج عنها بكل ما في قوتهم واخيرًا اقتحم المسلمون عكا ودخلوها بالسيف واثخنوا في الفرنج واشتدت نكايتهم فيها الى درجة لم يسبق لها تطیر حتی تکردست جثث الافرنج و الآت الشوارع واحرقوا کنائسها ودورها فاحترق فیها جمع کثیر · وامر السلطان اخیراً بهدم کل القلاع والحصون والابرجة والکنائس وامست عکا قاعاً صفصهاً وکوم انقاض اما من نجا من الفرنج من عکا فنفرقوا شذر مذر وقل من نجا منها ولحق باور با

من على المعرور سدر مدر وهل من سيا مها وقوب الرزيا والذين بساحل الشام ولما فتح المسلمون عكا وقع الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام من المخوا صيدا و بيروت وتسلمها نائب السلطان وهكذا خرجت سواحل الشام من المدي الفرنج بهد ان استمرت في ايديهم نحو ١٩٣ سنة ، ومن ذلك الحين انمحت اخبار الصليبين من بلاد فلسطين وكان بعدد من مات وقتل منهم في هذه الحروب من باب التقريب نجو مليوني نفس فعبحان المهدي الميد الفاعل ما يريد (تنبه) اخبار الصليبين تفرقت في هذا الكتاب في الفصول الآتية (٥٤) و (٥٠) و (٥٠) و (٥٠) و (٥٠) و (٤٠) و (٤٠) و (٤٠) و المناد المنادر على الخارس المنادر بالمنادر م

#### ٦٣١ - الدولة العلبة العثمانية

(تمبيد) المتأنيون فصيلة من الاتراك سموا بهذا الاسم نسبة الى عثان ابن ارطغرل بن سليانشاه . وكان سليان شاه المذكور سلطاناً في بلاد ماهان قوب بلاد بلخ والما ظهر جنكزخان النتري واخرب بلاد بلخ واخرج منها خوارزم شاه سنة ٢١٧ ها رقيل سليان في عشيرته الى جهة بلاد الوم فغرق في احد الانهر عند عبورة به وعاد ابنه ارطفرل فقام في جهات ارزروم وكان ينجد علاء الدين السلجوقي سلطان قونية في حرو به فكافأه باقطاعه اياه عدة اعمال ومدن وهو اخذ لنفسه من ملك الوم مدينة قره حصاروغيرها، ثم توفى ارطفرل سنة ٦٨٧ هـ

### ٣٣٣ -- السلطاق عثمان تمان بن ارطغرل --

من سنة ٧٨٧ – ٧٢٦ ه او من سنة ١٢٨٨ – ١٣٢٦ م

ولما توفي ارطفرل عين الملك علام الدين السلحوقي اكبر أولاده مكأنه وهو « عثمان » مؤسس دولتنا العلية العثمانية · ولما اغار التتار سنة ٧٠٠ هـ على اسيا الصفري وقتل علاء الدين السلجوقي سلطان قونية استقل من كان تجت سلطته من الامراء ولقاصموا المالك بينهم فكان نصيب الامير عثمان جزأ من مملكة بورصة وبعض بلاد ير الاناضول فنولى احكام البلاد المذكورة وقرر لها قواعد وتنظیات وضمی بادیثاه ( ای سلطان ) آل عثمان وجمل قصبة ملکه ایکی شهر واخذ في تحصينها وتحسين ابنيتها وتوسيع مملكته وحاربالروم في نيكومدية وظفر بهم و بعد ان استتب امره وقوي ملكه ارسل الى جميع امراء الروم ببلاد اسيا الصغرى يخيرهم بين ثلاثة امورالاسلام او الجزية او الحرب فاسلم بعضهم وانضم اليه وقبل البعض دفع الخراج واشتمان الباقون على السلطان عثمان بالتتار واستدعوهم لتجدتهم . ولما علم السلطان عثمان بذلك جهز جيشاً لمحار بنهم وارسله بقيادة ابنه اورخان وبعد قنال عنيف انهزم التتار وتشتت شملهم فقويت شوكة الشهانيين بهذا الانتصار وسمت همة السلطان عثمان بالاستيلاء على اسيا الصغوى جميعها وقبل ان يشرع في ذلك قسم بلاده بين اولاده واقطعهم اياها وابقي هو لنفسه مدينة ايكي شهر . ولما اطمأن باله من جهة داخلية بلاده وجه همه الى توسيغ نطاق مملكته فنتح سنة ٧٠٧ ﻫ ناحية مرمرة وحصن كته وحصن لفكه وجصن آق حصار وحصن قوج حصار . وفي سنة ٧١٢ هـ افتتح حصن كبوه وحصن يكبعه ظراقلوا وحصن تكور بيكاري وغيره وفي سنة ٧١٧هـ ابتدأ بمحاصرة مدينة بورصة ولماطال حصارها امر بيناً قلمتين في ظرفي المدينة واسكن فيهما الجند وامرهم بالتضييق على اهل البلد وقطمُ الميرة عنهم وعاد هو الى مدينة ايكي شهر ثاركاً ابنه اورخان لاتمام فتح مدينة بورصة فحاصرها نحو عشر سنوات ودخلها اغيرا بلا قتال اذ أوبيل ملك قبطيعانينية اوابمرم الى عامله على هذه المدينة بالانسحاب فاخلاها ودخلها اورخان وعساكره ولم يتعرض لاهلها بسوء مقابل دخم ٣٠ الله من علمتهم الذهبية وذلك سنة ٢٢٦ ه . وفي هذه الاثناء توفي السلمان عبان بن ارغفرل بعلة النقرس وكان شجاعاً كريماً حتى كان لا يسك شيئاً ولم يترك عند موته من جميع الاحوال والقف النفيسة التي استجوز عامها. في حرو به ومفاذ به سوى بعض ملبوسات وامتمة لا تذكر من جملها سيمة كان يجملها دائمةً يقال انها لم تران موجودة في دار النحف في المتسطنطينية

# ۳۲۳ – السالمان اورنيان بير عثمان

من سنة ٧٢٦ ــ ٧٦١ هِ او من سُنة ٢٣.١ – ١٣٣٠ م

ولما توفي السلطان عنهان تولى بعده أبنه أورخان وفي أول ولايته نقل كوسي مسلطنته إلى مدينة بورصة لحسن موقعها ومن أهم أعمال السلطان أورخان وضعه نظاماً للهيوش الشاينة أذ كانت قبل ذلك الوقت لا تجمع الا وقت الحرب وتصرف بعده . فخشي السلطان أورخان من تحزب كل فريق من الجند الى القبيلة التابع اليها وانفصام عرى الوحدة الشانية التي كان كل سعيه في أيجادها فاشار طيه أحد فحول ذلك الوقت وأسمه قره خليل ( وهو الذي صار فيا بعد وزيراً أول باسم خير الدين باشا) باخذ الشبان من أسرى الحرب وفصلهم عن كل ما يذكرهم بجنسهم وأصلهم وترييتهم تربية أسلامية بحيث لا يعرفون ين لا الما السلطان ولا حوفة الا الجهاد في سبيل الله ولعدم وجود أقارب لهم ين الاحالي لا يخشى من تحزيهم معهم ، فاعجب السلطان أورخان هذا الزأي وأمر بتنفيذه في الحال وذعا هذا الجيش المنتظ بالتركية « يكيجاري » أي الجيش وطال السلطان أورخان مسلك أيه في توسيم نطاق عملكته فحارب الروم وطاك السلطان أورخان مسلك أيه في توسيم نطاق عملكته فحارب الروم

واخذ منهم تبقية سنة ١٣٣٠م وساقس سنة ١٣٣٤م . وما زال يتندم في فوحاته عنى اشرف كالي غليج القاطاطينية توغازغليبولي

وكانت الامبراطورية الرومية بيرمند في خالة الانحطاط الكلي بواركانها فلاتخوعة بسبب الحروب الداخلية التي حدثت فيها بين شئة ١٣٤١ سالا ١٣٤٧ م في زمن وكالة يوحنا كنتا كورين الذي كارت تائباً للامبراطور بوخا باليولوغوس مدة حدالته فكان ذلك داعيا الى دخول الدولة المثانية الى بلاد اوربا وذلك ان النائب المذكور لما رأى نفسه مبغوضاً ومرفوضاً من عطوائف الروم استمان عليهم بال عثان فاهدوه وانقصروا له عند منطوطها من عطوائف الواضعة اختواطه الموروط على جلة محصون و بلدان في تلك الجبات وفي سنة ١٣٥٩ م المختاز الامير سليان ابن السلطان اورخان بوغاز شنق قلمة وقدح مدينة عليوني التي منتاح القسطنطينية ثم توفي في عنفوان شبابه سنة ١٣٠٦ م (١٣٧ م) فحون عليه بود الامراض ولم يمكن بسده الا يستبراً وتوفي في السننة تفسها ودفن علياتة بورسة

## ٣٣٤ \_ السلطان مراد خان الاول ابع. اورخان

من سنة ٧٦١ – ٧٩١ هـ أو من سنة ١٣٦٠ – ١٣٨٩ م

وتولى بعده أينه السلطان مراد خان الأول وكان من شجمان الرجال عجاهداً في تصرة دين الاسلام ، وكانت فاتحة اعالة احتلال مدينة انقرة مقر سلطنة القرمان وذلك أن سلطان هذا الاقليم واسمة علاء الدين اراد انتهاز فرصة انتقال الملك من السلطان اورخان الى ابنه السلطان مراد الاثارة حية الامراء المستقلين باسيا الصفرى وتمحر يصهم على قنال الشمانيين ليقوضوا اركان مملكتهم الآخذة في الامتداد يوماً مَوماً فَكَانت عاقبة دسائسه أنه فقد اهم مدانته و بعد ضياعها منه ابرم الصلح مع السلطان مراد وزوجة ابته تمكين عرى الاتماد يينها و بذلك انضمت مدينة كرتاهية الى المملكة الشبانية لان امير قرمان وهبها لابته عند زقافها اما في اور با فقتح البكلر بك لاله شاهين مدينة ادرنة (ادريانا بوليس) في سنة ١٣٦١م وجعلها السلطان مراد عاصمة المملكة الشبانية واستمرت عاصمة لها الى ان قحت مدينة القسطنطينية · وفتح ايضاً مدينة فيلية ( فيليوبوليس) قصبة الروملي الشرقي

وفتح القائد افرينوس بك مدينتي وردار وكلجمينا باسم السلطان مراذ خان واضطرب لذلك الماوك المسيحيون الحجاورون الدولة العلية فاتحد في سنة اسمم العرب والفلاخ ودلما على السلطان مراد خان قاصدين بذلك تعطيل فتوحاته وتوقيقه عن التقدم و قا علم السلطان مراد خان قاصدين بذلك تعطيل فتوحاته وتوقيقه عن التقدم و قام و بعد قتال مراد باتحادم ساق جيوشه اليهم والتي الفريقان في سهل قوص أوه و بعد قتال شديد انهزم الفرنج وانتصر العثمانيون انتصاراً باهراً خلد لهم ذكراً جميلاً واستولوا على بلاد الصرب و بعد تمام النصر والغلبة المثمانيين كان السلطان وادر ير بين القتلى اذ قام من ينهم جندي اسمه مبلوك كو بلوئش فطهن السلطان مراد يم بين القتلى اذ قام من ينهم جندي اسمه مبلوك كو بلوئش فطهن السلطان

۳۳۵ – السلطان بایزیر الاول این مراد خان

بمدية فقتله · وكانت وفاته في ١٥ شعبان سنة ٧٩١هـ

من سنة ٧٩١ – ٨٠٤ ه او من سنة ١٣٨٩ – ١٤٠٢ م

وخلفه ابنه السلطان بايريد الاول وكان غلى جانب عظيم من الشجاعة وقد تمود مقاساة الحقلوب ومشقات الحروب فتبع خطوات ايه في النزو والجهاد . وكان اول امر شرع فيه افتتاحه المالك التركية الصيفيرة التي كانت مستقلة في جهات الاناضول . ثم افتاح ايالات الروملي ومكدونيا والبلغار . وبعدهذه الابتصارات صمع على فتح القسطنطينية واخضاع المالك الافرنجية فرحف يجيش عظيم الى نواحى

اور با واسئولي على مدينة سالونيك ثم شن الفارة على بلاد المجر وانتصر على حيش الافرنج في وقمة عظيمة حدثت في ٢٧ سبتمبر سنة ١٣٩٦ م ٠ ثم حول وحمسه نحو القسطنطينية وشرع في حصارها • وكان امبراطورها يومثذمانو ثيل باليولوغوس فاضطرب وبعث الى من جاوره من الماوك يطلب اليهم المساعدة والامداد على المسلمين . وكان السلطان بايزيد قد خاف من اتحاد الملوك النصارى وتحزبهم عليه فعقد مع الروم صلحاً على عشر سنين بشرط ان يدفعوا له ٣٠ الف ريالوان يُجِمل في القسطنطينية قاضياً من قضاة الاسلام وان يبني بها مسعدًا المسلمين غير انه لم يمكث الا قليلاً حتى عاد الى حصار القسطنطينية ثانية وضبق علمها حتى كاد يفتحها ولكن لما بلغه قدوم تيمورلنكالتتري بعسا كردعلى مملكته وافتتاحه كثيرًا من بلدانها اضطرب وعظم الامر عليه والتزمان يرفع الحصارعن القسطنطينية و يقفل راجعاليصد هجمات النترعن بلاده • وسبب اغارة تيمورلنك النترى على الدولة المتمانية أن سلطان بنداد المدعو أحمد بن أويس النجأ الى السلطان بايز بد حينا هاجمه المغول في بلاده · فارسل تيمورلنك الى السلطان بايز بد يطلبه فابي تسليمه · فاغار تيمور بجيوشه الجرارة على بلاد اسبا الصغرى وافتتح مدينة سيواس بارمينية واخذابن السلطان بايزيد المدعو ارطغول وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه وسارلحار نة تيمورلنك فتقابل الفريقان في صهل انقرةً و بعد قتال شديد انهزم الثمانيون ووقع السلطان بابزيد اسيرًا بيد النتار وذلك في ١٩ ذي الحجة سنة ٨٠٤ ﻫ فاعتقله تبمورلنك الى ان توفي في اعتقاله في في ١٥ شمبان سنة ٨٠٥ه . و بعد وفاة السلطان بايزيد وقع الخلاف والشقاق بين اولاده ودامت بينهم المنازعة نحو ١١ سنة وكان ولده الامير عيسي قد وضع يده على جميع البلاد الواقعة بالقرب من انقرة وسينوب والبحر الاسود فوثب عليه اخوه الامير محمد جلبي فقتله واستولى على ثلك الاقالم أما اخوهما سليان فاختاره المثانيون ان يكون سلطانًا عليهم في اور با فبايعوه بعد موت ابيه السلطان بايزيد وكان اخوه الامير موسى يترقب فرصة لكي بنتك به فانقض عليه ذات يوم وهو

راقد في فراشه ولحمنه بجنجر في صدره فتله وكان ذلك سنة ١٤١٠ م ثم اقتسم السلطنة مع اخيه محمد جلبي المتقدم ذكره . وفي سنة ١٨١٨ هالموافقة ١٤٣٣ موقع بين الاخو بن خلاف افضى الى القتال فتمار با وكانت الدائرة على الاميرموسى فولى هار با فتيمه فارس من فرسان اخيه محمد جلبي وقيض عليه واحضره بين يدي اخيه فامر بقتله

#### 

## ٣٣٦ - السلطان محمذجلني يعه بَايرُ يُو

من سنة ٨١٦ – ٨٢٤ ه أو من سنة ١٤٢٣ – ١٤٢١ م

و بعد ذلك انفرد السلطان محد الاول بالسلطنة وصفت له الايام وثوافد اليه رسل ملوك الفرنج والروم مقدمين له التباني، بالنيابة عن ملوكهم فاحترمهم واكرمهم ثم شرع في تمهيد الامور وعقد الصلح مع الدول الاجنبية وقوى معهم ووابط المحبة والاتحاد ليتمكن من التفرغ لاصلاح داخلية بلاده . فاعاد رونق السلطنة بعد ذيه ووسع نظامها وفظم امورها وجعلها على امتن اساس بعد ذلك الحراب الذي إصابها من وقائم تبعورنك والمنازعات التي وقعت بين الاخوة ابنا السلطان بايزيد كما تقدم . وبالجلة كان سعيد الطالع عادلا كريماً شفوقاً على الرعبة واستمر عزيزًا جابلاً الى ان ثوفي سنة ٨٤٤ه

## ٦٣٧ – التلطان مرادخان الثاني اين، محمد

من سنة ٨٢٤ ــ ٨٥٥ هـ او من سنة ١٤٢١ ــ ١٤٥١ م

وتولى بعده ابنه السلطان مراد الثاني ولاول ولايته عقد محلمًا منم أمير قرمان. وعقد هدنة مع ملك الحجر الى خمس سنين . وقد طلب منه عما توثيل ملك الوؤم ان يتمهد له بان لا يجار به معلقًا وان يسلمه اثنين من اخوته رهينة لقيامهمذا التميّد والا فيوليق سبيل الامير مصطفى (عم السلطان مراد الذى كان في حوزة هذا الملك ) وافيًا لم يخبه السلطان الى طلبه أطلق الملك عما نوئيل الامير مصطفى واعطاه عشرة مراكب بامرة ديمتريوس لانسكار بس فاقى مصطفى بهارحاصر كليبولي فسلمت اليه القبقة . فيركما وقصد ابن اخية السلطان مراد بادرنة نخافه بعض قواد دوتركه اكثر جنوده فاضطر الى الانهزام وعاد الى كليبولي فسلمه بعض اتباعه الى ان اخيه السلطان مراد فكان اخو الصد به

وسار السلطان مراد الى القسطنطينية ليأخذ بتأره من ملك الرومالذي الحلق عِه فحاصر هذه المدينة في ٢٤ اغسطس سنة ١٤٢٢ مالموافق٣رمضانسنة ٨٢٥هـ فإيتمكن من فتم المصيان اخد اخوته عليه واستمانته عليه ببعض امراء اسيافاخد المناطان مراد هذه الفتنة ايضاً بقتل اخيه وارهاب محازبيه واسترد الولايات التي كان تيبورلنك قد اعادها إلى استقلالها وانصرف عزمه إلى استرداد ما كان المبثانيين في اور با فكانت له محار بة شديدة مم ملك الحبر فانتصر عليه واجبره على معاهدة من نحواها أن ينخلي ملك الحجر عن كلُّ ماله على عدوة نهر الدانوب اليمني ليكون هذا النهر فاصلا بين املاك الدولة العلية والحجو • ولمارأي اميرا اصرب جورج برنكوفيتش عجزه عن مناواة السلطان مراد عاهده أن بدفع اليه كل سنة · ه الف دوك ذهباً وان يقدمله فرقة من جنوده في وقت الحرب وفي سنة ١٤٣٠م اعاد السلطان مراد فنح سالونيك التي كان ملك الروم قد تخلي عنها الى جمهورية البندقية وقصيد البانيا فاطاعه سكان يانية وغيرهم مشترطين عدم التمرض لهم في امور دينهم وعوائدهم . وفي سنة ١٤٣٣ م اعترف امير الفلاخ بسيادة المثمانيين عليه بتخلصاً من غوائل الحرب ثم ثار هو وامير الصرب على السلطان مراد بتحسين ملك الحجر لها الانتقاض على السلطان فحاربهما وقهرها . وحارب ملك المجروائض في بملكة وعاد سنة ١٤٣٨ م من هذه الحرب بجم غنير من الاشرى عثم حاصر بلغراد عاصمةالصربُ ولم يتوفق الى فقها ﴿ فَلَمَا ذَاحٍ فِي اور بَاحْــبر فتوح الاتراك ارتمدت فرائص المالك الافونجية خوفا سن ضياع القسطنطينية وتقدم العثمانيين

على باقي المالك النصرانية فنهض البابا اوجينيوس وشرع في عقد تجالف بين الدول الافرنجية لاجل مقاومة المسلمين فتصدىاذلك لادسلاس ملك المحر وبولونيا وتقدم بعسا كره تحت قيادة رئيسهم يوحنا هونيادس الشهير وانضم البهم جم غفير من المجاهديرس الفرنساويين والجرمانيين وصدموا الاتراك في معركتين عظيمتين واستظهروا عليهم حتى اضطر السلطان مراد ان يعقد معهم صلحاً وينسحبوكان ذلك سنة ١٤٤٣ م · فلما سكنت الفتن والقلاقل تنازل السلطان مراد عن كرمي السلطنة الى ولده محمد الثاني ( الملقب بالفاتح ) وانقطع في داره منفردًا عن الناس وعكف على العبادة · فانتهز لادسـالاس ملك المجر تلك الفرمـــة لفسخ الهدنة المذكورة وتقدم ثانية لمحاربة الاتراك بعد انحرض التالقرمان على مقاتلتهم ولما رأى السلطان مراد هذه الاحوال خاف من عواقب الامور واضطر ان يعود الى الملك ثانية نحمز جيشًا عرمرماً وسار لمصادمة الافرنج فتلاقى الفريقان في ١٠ نوفمبر سنه ١٤٤٤ م تجاه مدينة فارنا على سواحل البحر الاسود فشبت بينهمانيران القنال وثبتت جيوش النصارى امام صغوف المسلمين في تلك المعركة الهائلة وقاومت الجيوش العثمانية اشد المقاومة مم انهم اقل عددًا منهم بسبب انسحاب معاضديهم الفرنساويين والجرمانيين الذين كانوا قد رجموا لبلادهم بعد الانتصار الاول · ولكن حمية لادسلاس ملك الحبر و بولونيا وشجاعته الخالية من\لتبصرحملته على اقتحام مواكب الاعداء فقتل في ساحة الممركة وبموته انهزمتجنودهوتفرق شملهم - فاخذ هونيادس قائدهم يجمع شتيث العساكر ويحرضهم على الرجوع والثبات فلم ينجح لان الرعب كان قد اشتولي عليهم وكان عدد قتلاهم عشرة الاف نفس • وُ بعد تمام النصر واستخلاص مدينة فارنا رجع السلطان الى عزلته وتنازل عن الملك ثانية الى ابنه السلطان محمد الثاني الفاتح ولكنه لم يلبث في عزلته ظو يلاً لان الانكشارية ازدروا ملكهم محدًا وعصوه ونهبوا ادرنة فعاد السلطان مراد والخمد فتنتهم سنة ١٤٤٥م ولكي يشغلهم بالحرب اغار على بلاد اليونان وقصد مدينة كورنتية (كورنتوس) وكانت محصنة ففتحت مدافع الشمانيين ( هذا كان اول استممال الدثانيين المدافع) ثلما في اسوارها دخلت منه الجنود الى هذه المدينه وملكوها ولكنهم لم يتادوا باخذ باقي البلاد لثورة اسكندر بك واثارته الفتن في بلاد البانيا كما نذكره الان انشاء الله

اسكندر بكهذا ابن رجل يدعى يوحنا كاتريوكان حاكاً بالارث على قسم صغيرمن تلك البلاد فلمارأى قدوم السلطان بالمساكر الجرارة لمحار بثه خاف سو العواقب وعقد ممه صلحاً وعاهده على دفع الجزية وانه ينقاد لجيع اوامره بشرط ان يبقيه في ولايته و ان يكون من جملة عماله فاجابه السلطان الى ذلك بعد ان اخذ اولاده الاربية رهينة عنده فاختلط ثلاثة منهم بمماليك السلطان حتى صاروا لا يمتازون عنهم في العوائد والملابس واما الرابع وهو اصغرهم المسمى جورج فارتقى في باب السلطان الى درجة سامية بسبب ذكاته وشجاعته ثم اسلم بعد ذلك ولقب باسكندر بك وصرف معظم آيامه في الحروب في خدمة الدولة الشانية ولكنه ندم اخيراً علىما فرط منه في مُعاربة الطوائب المسيحية فارتد الى مذهبهالاصلى ودخل البانيا ودعا رؤسا قبائل الالبانبين فوافقوه على استخلاص بالادهم من يد المثانبين وجمعوا الرجال وطردوا المثمانيين من اكثر مدن للادهم فسار السلطان في جيش كثيف وحاصر مدينة آق حصار مدة ولما لم يجد سبيلا الى فتحها لضعف جيوشه بسبب هذه الحروب المتواصمة اراد ان يتفق مع اسكندر بك على الصلح بان يقلده امارة البانيا في مقابلة جزية سنوية ولما لم يقبل اسكندر بكعذا الاقتراح رفع السلطان الحصارعن المدينة وعاد الى ادرنة عاصمة ممالكه ليجهز جيوشاً جديدة لقمم هذا الثائر لكنه توفي في يوم ٥ محرم سنة ٥٥٠ ﻫـ

٦٣٨ - السلطاق محر الثاني الفائح ابن مراد خال

من سنة ٨٥٥ – ٨٨٦ هـ أو من سنة ١٤٨١ – ١٤٨١ م

وخلفه ابنه السلطان محمد الشاني الملقب بالفاتح ( لقب بالغاتح لانه فاتخ

مدينة القسطنطينية ) وقد سنة ١٤٣٩ م واسئوى على عرش الملك وله اثمنتان وعشرون سنة فنقل جثة ابيه الى بورصة وأخذ يتأهب لفتح ما بقى من بلاد الىلقان ومدينة القسطنطينية وكان يومثذ على القسطنطينية الامبراطور قسطنطين دراغاسيس ابن الامبراطور عمانوئيل فلما بلغه هذا الخبر انزعج وتأثر وارسل الى السلطان محمد يلاطفه بالكلام فطرد رسله وجعل يبنىحصونا وابراجا علىجهات بوغاز القسطنطينية ثم بعث اليه سفارة ثانية يقول له ﴿ أَنْ بِنَا هَذَهَالقَلَاعَ ۖ والحصون ما ورا•ها الا الخصام وجيوش الشر والحرب فان لم تحملك المهود والموائيق على عقد الصلح بيننا فذاك البك وقد فوضت امرى الى الله تعالى فانُ هداك وعطف قلبك كان ذلك غاية المراد وان كان قسد قضي لك بفتح القسطنطينية فلامرد لقضاء احكامه والا فلا ازال ادافع عنها بكل طاقني وجهدي الى آخر نسمة من حياتي » فلم يلتفت السلطان محمد الى ذلك المفال بل حاصر مدينة القسطنطينية سنة ١٤٥٣ م منجهة البر بجيشلا يقل عن ما يتي الفجندي ومن جهة البحر باسطول موالف من ١٨٠ سفينة . وكان الأمبراطور قسطنطين المذكور قد استمد ملوك اوروبا فلبي دعوته جمهورية جنوة وارسلت اسطولاً بامرة جوستبنياني فكانت حرب هاثلة بين الاسطولين انتصر فيها الجنوبون ورفع الروم لهم السلاسل الحديدية المانمة لدخول سفن العثمانيين فدخلت سفن جنوة وأعادوا تلك السلامل وراءم · فهد السلطان محد طريقـاً في البر ورصفه بالواح صب عليها زيتًاودهناً لتزلق السنن عليها وبهذه الطريقة تمكن في لبلة واحدة ان يدخل صِمِين سفينة الى البحر داخل السلاسل · وفي اليوم التالي هاجم المدينة بجيشه البرى وبمن كانوا بالسفن فافتحها بعد أن قتل امبراطورها قسطنطين في المعركمة وذلك في ٢٠ چادي الايلي سنة ٨٥٧ ﴿ سنة ١٤٩٣ م ﴾ وأرخ يعص الشعراء هذا الغنج بقوله

رام امر الفتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخرون

ودخل السلطان محمد كنيسة أجيا صوفيا شاهراً سينه في يدة قائلاً و اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمداً رسول الله » وأمر ان يرزن فيها اعلاناً بجسلها جامعاً للسلمين ، و بعد الفتح عزم السلطان محمد على جعل القسطنطينية مقرسلطنته فرخص لكل من اراد الرجوع اليها من الروم ان يبقى على دينه رغبة في عمارها لكن نا كان ذلك غير كافر لترميها وتخدينها امر بجمع نحو عشرة الاف عائلة من ولا يات مختلفة ليأ توا اليها و يسكنوها ، وولى على الاروام بطر يركا واعطاه من ولا يات مختلفة ليأ توا اليها و يسكنوها ، وولى على الاروام بطر يركا واعطاه بالي المدينة من كنائس ومعابد بين النصارى والمسلمين وجعل لكل من الفريقين حدوداً الا يتعداها

ومن ذلك الوقت دهيت مدينة القسطنطينية اسلام اول ( تحت الاسلام او مدينة الاسلام ) . وبعد فتح السلطان القسطنطينية اسلام او مدينة الاسلام ) . وبعد فتح السلطان القسطنطينية اسلام اعلى المورة فارسل ديمة الوسلام اخرا قسطنطين الملك حاكم المورة يسرضان عليه قبول دفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر الف دوك فاكتفى السلطان بذلك وسلر الم بلاد الصرب فسأل اميرها الصلح مع السلطان على ان يدفع كل سنة ثمانين الف دوك فإجابه السلطان اليه وكان ذلك سنة 1894 م لكنه اعاد الكرة في السبة التالية على بلفراد عاصمة الصرب وحاصرها . وكان هونيادس القائد الجري الشهير قلد دخل اليها قبل الحصارة وساحه على احتى اضطر السلطان الى رفع الحصار عنها سنة الده المورة فاستور السلطان بعد موته الصدب الاعظم محبود باشا فاتم فقها من سنة ١٤٥٨ – ١٤٦٥ وزال استقلال الصرب قطمياً . وفي هذه المدة عاد السلطان الى المورة فاستحوز وسلاء وحرب توماس الى ابطاليا وفق ديمة بوساد الى اسيا المهشرى يدوح ما بتى بها مراد ) وترك له ولاية البانيا واييروس ، وسار الى اسيا المهشرى يدوح ما بتى بها مراد من المي وقع المنافق ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتى غير خاضم له فناز به تمنى ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتى غير خاضم له فناز به تمنى ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتى غير خاضم له فناز به تمنى ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتي غير خاضم له فناز به تمنى ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتى

بصاحبها داود كومرين اسيرًا الى القسطنطينية

وقصد السلطان بعد ذلك بلاد الفلاخ فتظاهر ملكها بطلب الصلح على ان يدفع كل سنة عشرة الاف دوك فاجابه السلطان الى ذلك . نكن هذا الملك اتحد مم ملك الحبر وانتقض على السلطان فسار اليه بمائة وخمسين الف مقاتل فهزمه وشتت جمعه وانتهى الى بخارست عاصمة ملكه وانهزم ملك الفلاخ الى ملك المجر فمزله الساطان ونصب اخاه مكانه وضم بلاده الى املاك الدولة العلية . وفي سنة ١٤٦٢ م حارب السلطان امير البشناق لامتناعه عن دفع الجزية واسره هو وابنه وامر بفتلها فدانت له البشناق . وفي سنة ١٤٦٤ م حاول ملك المجر اخذ البشناق فهزمته جيوش السلطان واصبحت البشناق ولاية عثمانية وخسرت ما كان

لها من الامتياز . ومنذ سنة ١٤٦٣ م ابتدأت العداوة بين السلطان وجمهورية . البندقية فاستحوز المثانيون على مدينة ارغوس وكانت للبنادقة فأرسلت الجمهورية اسطولاً الى المورة فئار سكانها وقاتلوا الحامية التي بها وحاصروا قرنتية واستردوا ارغوس فهب السلطان اليهم في تمانين الماً فارجموا ما كان البنادقة قد اخذوه .

ولكن ثار اسكندر بك الشهير والى البانيا وحارب العثمانيين في مواقم كثيرة وشغل العثمانيين عن قتال البنادقة مدة حتى توفي سنة ١٤٦٧ م · ثم استثنف القثال بين العشانيين والبنادقة فافتلح العثمانيون اجريبوس مركز مستعمرات البنادقة في بحر الروم سنة ١٤٧٠ م . وفي هذه السنة ضم السلطان بلاد قرمان الى مملكته وفي سنة ١٤٧٥ م حار بت العساكر العثمانية بلاد البفدان فلم تفز بالنصر فعزم السلطان على فتح بلاد القرم ليستمين بفرسانها على فتح بلاد البغدان فدانت له بلاد القرم واصبحت ولاية من ولاياته وعاد جيثه الى البغدان فاشتهر اسطفانوس الرابع اميرها بالمدافعة سنة ١٤٧٦ م فلم تنل العساكر العثمانية مأر بًا من

هذه البلاد . ثم جرت معاهدة صلح بين السلطان والمنادقة سنة ١٤٧٩ م بعد تخليهم عن اشقوردة الساطان

وفي سنة ١٤٨٠ م صمم السلطان محمد على افتتاح جزيرة رودس فارسل لها .

عارة بحرية مشحونة بمائة الف مقاتل ثحت قيادة ميشطس باشا الذي هو من المائة الباليولوغية وكان قد اعتنق الديانة الاسلامية بعد فنح السلطان محمد مدينة المسطنطينية فحاصر الجزيرة المدكورة ثلاثة اشهر بدون نتيجة ثم ارتحل عنها م

وفي هذه السنة فتحت عساكر السلطان الجزر الواقعة بين بلاد البونان وايطاليا ومدينة اوترانت في جنوبي إيطاليا

وكان هذا السلطان المظليم لا تكل همته ولا تفتر عن الفنوحات وشن الفارات فيهيز صنة ١٤٨١ م جيشين عظيمين احدهما لمحاربة جزيرة قبرس تحت قيادة احد و زرائه وقاد الثاني بنفسه لفتال المجم وبينا هو في اثناء الطريق ادركته الوفاء فات بمدينة ازنكيد وذلك يوم ٤ ربيع الاول سنة ٨٨٦ ه الموافق ٣ ما يو سنة ١٤٨١ م وكان هذا السلطان من اشهر سلاطين آل عثمان موسوفاً بالشجاعة

وقوة الجنان وطو الهمه وقد قال فيه بعض واصفيه تاج الموكث محدّ من دوخت هام الملوك من العدا صطواته فحر السلاطين المقالم وبأبه شرف الانام رفيعةٌ درجاته

بملكه طاب الزمان وقد صفت اوقاته واستسمدت ساعاته وكانت مدة ملكه ٣١ سنة تمم في خلالها ،قاصد اسلافه ففتح القسطنطينية

ووسع السلطنة

## 7٣٩ - السلطان بايزيد تمان بير محمد

سنة ٨٨٦ ــ ٩١٨ هـ أومن سنة ١٤٧١ ـــ ١٥١٢ م

وخلفه في الملك اننه السلطان بايزيد الثاني الذي كان حاكماً باماسية وكان ميالاً الى السلم اكثر من ميله الى الحرب · وكان له أخ يسمى جم ( ويسميسه الفرنج زيزم ) كانحاكمًا بقرمان فلما بلنه خبر وفات ابيه سار في من لاذ به فدخل مدينة بورصة عنوة وراسل أخاه السلطان بايزيد في ان يتسما المملكة بينها فلم يجبه اخوه الى ما طلب · فعزم جم على اغتصاب المملكة من يداخيه وتقدم بمحاز به نحوه وبرز السلطان بايزيد لقتاله فالتق المسكران في المكان المعروف

بسلطان أوكي على شاطى نهر ايكي شهر فوقع بينهما قتال شديد ثم انتصرالسلطان بايزيد وانهزم أخوه جم الى طرف حاب مستنصراً بالملك الاشرف قايت باى ولما وصل الى مدينة القاهرة اكرمه السلطان قايت باي اكراماً عظماً ثم بدا له ان يحج الى بيت الله الحرام ولما اتم مناسك الحج عاد الى البلادالقرمانية وجم لنفسه احزاباً ونهض بهم الى قتال اخيه ثانية وعزم على حصار مدينة قونية فصده واليها عنها وراسل اخاه في ان يقطمه بعض الولايات فأبي · فأ لتجأ الامير جم الى فرسان الانديس يوحنا برودس طالبًا أن يساعدوه على نيل اغراضه فقبلوه بالقبلة والاكرام فارسل السلطان بايزيد الى رئيس هولاء الفرسان أن يبقى أخاه عندهم ويتعهد له بعدمالتمرض لاستقلال جزيرتهم مدة ملكه وبدفع لهم كلسنة ٤٥ الف دوك فقبل الفرسان ذلك ووفوا بمهدهم وارسلوا الامير محفوظاً الى نيس ثم الى شميري وبقي متنقلاً في فرنسا الى سنة ١٤٨٩ م ثم انتفل الى رومة • وفي هذه الاثنــا• حاصر . لك فرنسا رومة وطلب من البسابا تسليم الأمير جم فسلمه آياء وبتي مع جيش فرنسا الى سنة ١٤٩٥ م حين قوفي بنابولي ونقلت جثته الى بورصة · اما السلطان بايزيد فقل ما كان له من الفتوحات ولكن كانت له وقمات مع بعض المتاخين لملكته فصدهم عن السطو عليها . وحصلت بينمه وبين قايت باي سلطان مصر وسورية حرب وذلك لان الاخيركان قد آوى أخاه جم واكرمه فاغتاظ مز ذلك السلطان بام: مدوحه: حدثًا لقتال قايت باي ويرز قايت بالمساكر المصرية والشامية لة ال السلطان بايزيد والنقي الفريقان عند جبل امان في قرمان و بعد قتال شديد انتصر قايت اى وعاد السلطان بايزيد بدون فائدة ثمقصد بلاد اوروبا سنة١٤٨٦م واستولى على جدانب عظيم من بلاد البغدان وغيرها من اقاليم تلك الاطراف. وفي سنة ١٤٩٧م زحف على بلاد بولونيا فاوقع بها واستولى على جانب عظيم منها . وكانت للسلطان بابزيد علاقات جسنة مع روسيا وكانت مخابرات بين

السلطان وبين البابا اسكندر السادس وملك نابولي ودوك مديولان وجهورية فورنسا طمعاً بساعدة المساكر الدثانية لهم بشوه ونهم . ثم استجد الخلاف بين السلطان والبنادقة ، وارسل البنادقة فحاصروا جزيرة مدللي ( متباين ) ليمنعوا المثانين عن السطوعلي بلادهم فانصر المثانيون على البنادقة ولمسكن اضطربت احوال المملكة الداخلية لمصيان أولاد السلطان عليه فاضطر أن يقمد صلحاً مع محاربيه ليتغرغ تمهد داخلية بلاده

وكان السلطان بايزيد ثمانية أولاد مات خمة منهم صفاراً وبقي له ثلاثة وهم كرد واحمد وسليم وكان كركود من اهل العلم والادب لابهتم بالسياسة والحرب فلم يكن له معهم شأن يذكر وكان احمد محبوباً من الاعيان والامراء اماسليم فكان بطلا شجاعاً فاحبته الجنود عامة والانكشارية خاصة · وخشي والدهم ان اختلاف النزعة بينهم بو دي بهم الى النزاع فنصب كلا منهم في ولاية · وكان نصيب سليم طرابزون فلم يرضه وطلب الى ايه ان يوليه احدى ولايات اوروبا فأبي السلطان النزاء لله المناهلين وسار في جيش من قبائل النزاء الى الوملي وأرسل والده جيشاً لارهابه فلم يرهب وسار الى ادرنة وسمى النزاي الوملي وأرسل والده جيشاً لارهابه فلم يرهب وسار الى ادرنة وسمى النزاي الوملي وأرسل أبوه جيشاً فانهزم منه لكن أرغم والده على العفو عنسه لالحاح الانكشارية في طريقه واتوا به الى القسطنطنية باحتفال عظيم وساروا به الى القصر وسألوا السلطان أن يتنازل عن الملك فقيل واستقال في يوم ٧ صفر سنة ١١٨ وسألوا السلطان أن يتنازل عن الملك فقيل واستقال في يوم ٧ صفر سنة ١١٨ من السنة

## • ٦٤٠ — السلطان سليم الاول ابه بايزير

من سنة ٩١٨ — ٩٢٦ ه أو من سنة ١٥١٢ ــ ١٥٢٠م

وحالما جلس السلطان سليم الاول على كرسي المملكة نازعه اخوه الامير احمد وبرز السلطان سلم لقتاله فنقاتلا امام مدينة ايكي شهر فانتصر السلطان سليم على اخيه وامر به فخنق وحماوا جسده ودفنوه في مدينة بورصة · وبعد ان اخمد السلطان هذه الثورة الداخلية عزم على قصد بلاد المجم لقثال شاه اسماعيل سلطان المجم لانه كان يساعد الامير احمد بن بايزيد سرًا ويجتهد ان يتحد مع ملك مصر على قتال السلطان سليم · فلما رأى الساطان هذه المظاهر العدوانية ـ تهض في جيش كثيف في سنة ٩٢٠ ﻫ قاصدًا بلاد المجم وبرز شاه اساعيل بظاهر تبريز للدفاع عن بلاده فحصلت بين الفريقين ممركة شديدة دامت سأعات طويلة وكانت الدائرة فيها على الاعجام فولوا الادبار واركنوا الى الفرار بعد ان قتل منهم عدد عظيم وقتل من العثمانيين اربعون الفًا حتى عدوا ذلك اليوم الذي انتصروا فيه من الايام المشؤمة ثم دخل السلطان مدينة تبريز وهي لذلك الوقت كرسي المملكة وصلى فيها الجمة وخطب إسمه وبعد ان استراح بها تُمَانية أيام قام بجيوشه وأخلى مدينة تبريز لعدم وجود المونة الكافية لجيوشه بها مقنَّفياً اثر الشاء اسهاعيل حتى وصل الى شاطى نهر الرسوعندها امتنع الانكشارية -عن التقدم لاشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمؤنة اللازمة لهم فقفل راجماً الى مدينة اماسيا باسيا الصغرى للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في اواثل الريغ

وعندماً أقبل فصل الربيم رجع السلطان الى بلاد العجم ففتح قلمة كوماس الشهرة ثم عاد الى القسطنطينية وترك قواده يستكماوون فتح باقي مدن الشاه اسميل ففتحوا مارد.ن. والرقة والموصل وكان ذلك سنة ٩٣١ ه الموافقة سنة ١٥١٥م

وفي سنة ٩٢٢ هـ ( ١٥١٦ م ) سار السلطان سليم قاصداً فتح الشام ومصر واستخلاصهما من ايدي الماليك الجراكة . وكان سلطان مصر في ذلك الوقت. قانصوه الغوري فلما علم بتقدم السلطان سليم الى الشام خرج من مصر في جيش كثيف للمدافعة عن بلاده فتقابل الجيشان في مرج دابق وبعد قنال شديد انهزم المصريون والشاميون وقتل سلطان الجراكسة قانصوه الفورى في المركة وعلى اثر هذا الانتصار دخل السلطان سلىمدينة حلب واستولى عليهاوبغير كثير عناء وضع يده على مدائن حص وحاة ودمشق وفي مدة قريبة صارت الشام احدى الايالات المثمانية اما مصر فبعد مقتل الغوري بايموا السلطان طومان باي فوضع يده عليها وابتدأ بالاستمداد لاخراج العثمانيين من الشام · ثم ارسل السلطان سليم الى ـ طومان باي المذكور يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة الدولة العثمانية على القطر فظن طومان باي انه لولا ضعف المساكر العثمانية وعدم مقدرتهم قطع الرمال المحرقة بين الثام ومصر لما أرسل انيه السلطان سليم بطلب الصاح فتكبر وتغطرس و ظهر الاستنداد لاخراج المثانيين من الثام أيضاً قلما عاد الرسول الى السلطان سليم واعلمه بما كان من هذا الجركسي تقدم مسرعاً الى الديار المصرية بجيشــه الظافر ولم يمض طويل وقت حتى اطلت مقدمته على القاهرة فمسكر بجيشه بالخانقاة ( الخانكة ) في اواخر ذي الحجة سنة ٩٢٢ ه . وفي ٢٩ ذي الحجة من السنة المذكورة انتشب القتال بين العلرفين بجهة العادلي (جهة الوايلي ) ودام القتمال والمناوشات مدة حتى تم الظفرةمثماليين ودخل السلطان سلىمالقاهرة في ٨ محرمسنة ٩٢٣ ه . اما طومان باي فاتجأ في من بقىمعه الى بر الجيزة وصار يناوش العثمانيين ويقتل كل من يأسره منهم لكنه لم يلبث ان وقع في ايدي العثمانيين بخيانة بعض من ممه وشنق بامر السلطان سليم في يوم ٢١ ربيع الاول سنة ٩٢٣ هـ الموافق ابريل سنة ١٥١٧ م ومن ذلك الوقت انقرضت دولة الماليك الجراكسة وصارت مصر ولاية عثانة

وكانت مدينة الفاهرة مقر الخلافة الاسلامية من بني العباس بعــد دخول

بغدادفي حوزة النتر وكان الخليفة منهم في ذلك الوقت المنوكل على الله محدًا فلما دخل السلطان سلم القاهرة تنازل له هذا الخليفة عن حقه في الحلافة الاسلامية وسلسه الاثار النبوية الشريفة وهي الواية والسيف والبردة وسلمه ايضا مفاتيح الحرمين الشريفين. ومن ذلك الوقت صار كل سلطان عثاني اميراً للمو منين . وصارت

اليهم السلطة الدنتية والدنيوية معآ وفي اوائل شهر سبتمبر سنة ١٥١٧ م سافر السلطان سليم من القاهرة عائداً الى القسطنطينية التي مارت من ذلك الوقت مقراً للخلافة الأسلامية المظمى وكأن سفره عن طريق بلاد الثام فوصل الى دمثق في ٢٠ رمضان سنة ٩٢٣ هـ ومكث بها الى ٢٢ صفر سنة ٩٣٤ ه ثم سافر الى مدينة حلب فاقام بهاشهرين يدبرشو ونها ثم سار الى القسطنطينية عاصمة ملكه ولم يقم بها الاعشرة أيام للاستراحةوارتحل الى ادرنة فوصلها في ٧١ رجب سنة ٩٢٤ هـ ( سنة ١٥١٨ م ) • وهناك اتاه سفير من قبل ملك اسبانيا يسأله اباحة النصاري الحج الى اورشليم كما كان في دولة الماليك الجراكسة فاجابه السلطان الى ذلك على شرط دفع المبلغ الذي كان يدفع قبلاً للماليك · وأخذ السلطان في تجهيز عمارة بجرية للحملة على رودس واعداد عساكر لحاربة شاه العجم ثانية ونكن عاجلته المنية قبل انجاز ذلك فتوفي في ٩ شوال سنة ٩٣٦ هـ سبتمبر سنة ١٥٢٠ م

## ٦٤١ – السلطان سليمان خان الاول القانوني ابير سليم

من سنة ٩٢٦ – ٩٧٤ هـ أو من سنة ١٥٢٠ – ١٥٦٦م وتولى بعده ابنه السلطان سلمان خان الاول الملقب بالقانوني. ولما وصُل خبر ارتقائه تخت السلطنة الى دمشق سولت الفزالي واليها نفسه الخروج وجاهر بالمصيان واستولى على قلمة دمشق وارسل احد اتباعه ليحتل بيروت وجد في استمالة خير بك والي مصر الى غرضه مبيناً له سهولة النجاح ابمدهما عن مقر الخلافة وحداثة

سن السلطان فلم يجبه خير بك الى ما طلب بل ارسل للسلطان كتاب الغزالي اليه فبمث السلطان فرحات باشا أحد وزرائه فيجيش كثيف نكبت الفزالى والحماد نار ثورته قبل امتدادها . فسار فرحات باشا في آخر ذي الحجة سنة ٩٣٦ ه ولما وصل الى حلب وجد الغزالي محاصرًا لها فعاد الغزالي دون قتــال الى دمشق فتحصن بها فتأثره فرحات باشا وحاصره بدمشق وخرج الغزالي لفتاله في١٧صفر سنة ٩٢٧ ه فهزم وقتل اغلب من كان ممه وفر هو متنكراً ولكرے خانه بعض اصحابه وقبض عليه وسلمه الى فرحات باشا فقتله وارسل رأسه الى القسطنطينية • وكان السلطان سلمان قد ارسل سفيراً الى ملك المجر يطلب منه دفع الجزية او الحرب فقتل ملك المجر هذا السفير · فاختاظ السلطان سلمات لذلك جدًا وزحف بعسكر جرار سنة ١٥٢١ م على بلاد المجر واقام الحصار على مدينة بلفراد وبمد قبال شديد استولى عليها ومعران هذه النصرة فتحت له الباب التقدمالى اوربا الثنى راجماً وصم على افتتاح جزيرة رودس فارسل اليهــا ٢٠٠ الف مقاتل مع عمارة بجر بة مو الله من ٤٠٠ سفينة تحت قيادة صهره وبيري باشا فاقاموا عليهـــا الحصار ولم يكن فيها يومئذ من المساكر الا ٢٠٦٠٠ من الفرسان وجاق شفاليرية ماري يوحنا المدعوين انصار بيت المقدس وكان قائدهم اذ ذاك يسمى شفاليردي ليل آدم وكان من شجمان ابناً زمانه موصوفاً بالذكاء والحزم فمظرعليه الامر وارسل من يومه يستمين بالامبراطور شارنكان ملك أسيانيا وفرنسيس الاول ملك فرنسا ويطلب اليهما المساعده والامداد فلريجيهاه الى هذا الطلب بسبب المنازعات الواقعة بينهما في ذلك الوقت. فاستمر الحصار عليها نحو ستة اشهر واظهر ليل آدم المذكور في اثناء هذه المحاصرة من البسالة والثبات ما لامزيد عليه حتى كلت همة الانكشارية وينها كانوا قد عولوا على الانسحاب أتاهم السلطان سلمان بنفسه وشدد الحمسار وانهض المزائم وضايق المحصورين من كلجهة غير مبال بخسران الرجال · فاضطر اخيرًا رئيس للك الجزيرة ان يسلم بعدان امست خراباً . فتعجب السلطان سلميان من شجاعته فاحترمه ومدحه على شهامته وعزاه على مصيته واجابه الىالشروطالق

كان قد عرضها عليه وهي ان تتى الكنائس على حالها وان يكون للمصارى الصيانة والحرية في دينهم وان لا يتكلفوا الى دفع شيء مدة خمس سنين . ثم انسحب ليل آدم من الجزيرة وتبعه ١٠٠٠ من اهل رودس فاعطاهم البابا مدينة وتبير ية فاقاموا بها الحيان نقلهم الامبراطور شارلكان سنه ١٥٠٠ مالى جزيرة ما لطة فاقاموا بها الحيان استخلفها منهم بونابرت وهو آت الى مصر سنة ١٧٩٨ م وبعدما فرخ السلطان سايان من هذه الحرب عاد الحي القسطنطينية

وفي هذه الاثناء كانت حرب بين شارلكان ملك اسبانيا وهولاندا والمانيا وبين فرنسيس الاول ملك فرنسا انهزم فيهاملك فرنسا ووقع أسسيرا بين يدي الامبراطور شار لكان فاعتقله مدة ثم خلى سبيله · فلما عاد فرنسس الاول المذكور الى بلاده من اسره راسل السلطان سلمان وطاب اليه أن يمقد ممه مماهدة هجومية دفاعية ضد الامبراطور شارلكان فيحاربه السلطان سلمان مر المشرق وفر نسيس الأول من المفرب فاحتق السلطان سلمان بسفير الملك فرنسيس الاول واجاب ملك فرنسا الى ما طلب وجهزفي سنة ١٥٢٧ م جيشاً يبلغ عدده ٣٠٠ الف مقاتل وزحف به الى بلاد الحجر فالنقاء ملكها لويس الثاني شلائين الف مقاتل فقط ولعدم معرفته بادارة الحروب قلد بواس طوموري احد اساقفة بلاده قيادة الجيش وسارممه لمصادمة الاتراك فالتقيا بهم بازاء مدينة موهاكزواشتبك القتال بين الفريقين فكانت واقبة عظمة قتل فيها الملك لويس وهلك أكثر من عشرين الفاَّ من جنوده وانهزم الباقون واستولى السلطان سليان على الحصوب والقلاع الواقعة على الجهة الجنوبية من تلك الملكة ثم ققل راجعًا الىالقسطنطينية محفوقاً بالظفر والغنائم وبمد موت الملك لويس المذكور اقام السلطان سليمان قائد جيوشه يوحنا زابولي حاكماً على المجر من قبله على مال يو-ديهاليه فلمارجم السلطان الى القسطنطينية طمع الملك فردينند ملك النمسا في استخلاص المجر من يد يوحنا زابولي المذكور وسار في جيش كثيف ونازل مدينة بود ( من ضمن مقاطعة المجر التي يحكمها يوحنا زابولي) فاستنجد يوحنا زابولي بالسلطان فأمده في سنة ١٥٣٨ م بجيش بقيادة ابرهيم باشا . ثم سار السلطان پنفسه في جيش عرمرم وانتهى الى مدينةبود فتركها الملك فردينند ولحق بفينا عاصمة ملكه فتتبمه السلطار ليها وحاصرها وسلط مدافمه على اسوارها ولكن طال الحصار واقبل الشئاء ببرده

وحاصرها وسلط مدافعه على اسوارها ولكن طال الحصيار واقبل الشتاء ببرد القارس فعاد السلطان في جيشه الى المجرثم الى الاستانة . وقد ينه وسهور والدرار والتحالي الدراً كما المسترد واستخلام

وفي سنه ١٥٣١ م ارسل ملك النمسا جيشاً لمحاصرة مدينة بود واستخلاصها فلم يقو على فتمها وانصل الخبر بالسلطان سايان فخرج من الفسطنطينية بما تقوعشرين الله مقاتل واربع ماثة مدفع وعند وصوله الى مدينة فينا نصب خيامه بالقرب منها واقام عليها الحصار وكان ملك انحسا قد استعد للمدافعة عن المدينة استعداداً

والام عليها الحصار و وال مها المناسفة لعدامه عن المدينة المسادة كالمرا فل يقو السلطان عنها وعاد الى النسطاطينية . وفي سنة ١٥٣٣ م راسل ملك النمسا السلطان بعقد الصلح فقبل السلطان أن يعقد الولاً هدنة على شروطاختارها ولما قبلت عقدت معاهدة الصلح في ٢٢ يونيو سنة ١٥٣٣ م . ومن ينهدها أن ترد النمسا مدينة كورون السلطان ولا

الساطان أن يمقد اولاً هدنة على شروط اختارها ولما قبلت عقدت معاهدة الصلح في ٢٢ يونيو سنة ١٥٣٣ م · ومن بنودها ان ترد النمسا مدينة كورون السلطان ولا يرد السلطان شيئاً بما فقعه في بلاد الحبر وفي سنة ١٩٣٤ م أرسل السلطان سليان الصدر الاعظر ابراهيم باشا الى بلاد

يود السلطان شيئا ما المحه في بلاد المجر
وفي سنة ١٥٣٤ م أرسل السلطان سليان الصدرالاعظم ابراهيم باشا الى بلاد
المجم التنكيل بشريف بك خان مدينة بدليس. وقبل وصوله كان شمس الدين
ابن والي اذربيجان قد قتل شريف بك المذكور وجاء برأسه الى ابراهيم باشا . فضى
الصدر الاعظم فصرف ايام الشتاء في حاب ثم سار منها الى تبريز قدخلها بالامان
و بني بها قلمة واقام بها حامية عثانية ثم افتتح مدينه بغداد . ثم خرج السلطان
بنفسه بالمساكر تابعا اثر الصدر الاعظم حتى انهى الى تبريز ومنها سار الى بغداد

ثم انثى راجماً الى القسطنطينية وهناك وشو اله على وزيره ابر اهيم باشا المذكور فامر بقتسله وفي هذه الاثناء كان قد اشتهر خير الدين باشا الممروف في كتب الفرنج باسم بر بروس ( أي ذي اللحية الحمراء ) وأصله من اروام جزيرة مدللي (متياين) احدى جزائر الروم وكان هو واخ له يدعى اوروج يشتغلان بالفرصائية بيحر الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي صاحب تونس واستمرا في

القرصانية وهي اسر مراكب المسيحيين التجارية واخذ ما بها من البضائم وبيح ركابها وملاحيها بصفة رقيق و وفي ذات يوم ارسلا الى السلطان سليما لاول احدى الراكب المأسورة اظهاراً خضوعهم لسلطانه فقبلها منهما وأرسل لهما خلماسئية وعشر سنن المستمينوا بها على غز و مراكب الفونج فقويت شوكتهما وأشرأ بت اعاقهما لاحتلال بعض سواحل الغرب باسم سلطان آل عثمان فاستولى خير الدبن باشا على ثغر شرشل باقليم الجزائر اما اخوه اوروج فيعد ان استولى على مدينة الجزائر نفسها فتح أيضاً مدينة تلمسان سنة ٩٣٧ ه ( ١٥٢٥ م ) وقتل بعد قليل في محاربة الاسبانيين الذين ارسلهم شاوتكان لمساعدة صاحب تلمسان ولكن لم يتمكن هؤلاه من استخلاص تلمسان والجزائر بل حفظها خير الدين باشا وقتل أمير الجزائر وارسل من قبله احد اتباعه الى السلطان سليم ( و كان قد اثم فتح مصر ) ليخبره بنتج الجزائر باسمه الشريف فقابله السلطان وعين خير الدين باشا المذكور بكلر بكا على اقليم الجزائر و بذا صار هذا الاقليم ولا ية عثانية.

وبعد ذلك استمر خير الدين باشأ في غزو مراكب الفرنج والنزول على بعض شواطئ الما الما الما وفرنسا واسبانيا واخذ كل ما وصلت اليه يده من اموال واهالي الى ان استدعاه السلطان سليان سنة ١٥٣٣م واتفق معه على انشاء مراكب لفتح اقليم تونس و وبعد انشائها سار بها خير الدين باشاسته ١٥٣٤ م وحاصر تونس سنة و١٥٣٠ م واحتلها ولكن استخلصها منه شارلكان ملك اسبانيا وفي سنة ١٥٣٨ اتفق السلطان سبيان مع ملك فرنسا على محاربة النما فجمع السلطان جيشا كبيراً في البانيا قاصداً شن الغارة على إيطاليا من الشرق وارسل عمارة بجرية بقيادة خير الدين باشا المذكور فدخلت الهارة المجرية الارخبيل الروي واسئولت على عدة جزائر لجهورية البنادقة بعد ان شتت خير الدين باشا عمارتهم ، ثم حصلت هدنة بين ملك فرنسا والا بهراطور شارلكان قعاد السلطان الى القسطنطينية

وفي سنة ١٥٤٠ م توفي زابولي والى المجرمن قبل السلطان فاغارت جيوش النمساعلى المجرواحتلوا بست وحاصروا مدينة بود المقابلة لهــا · فنهض السلطان سليمان بنفسه فرقم حصار النمساويين عن بود ودخلها وجمل بلادالجبر ولاية عثمانية وقعهد كتابة لارملة زابولي انه لا يحتل المجبر الا مدة طفولية ابنها فاذا بلغ رشده ردها المه

وفي سنة ١٥٤١ معادالنزاع بين ملك فرنسا والامبراطور شارلكان فارسل ملك فرنسا المسيو بولان الى الاستانة يستنجد السلطان . فتردد السلطان اولا لوئية تقلب فرنسيس الاول ملك فرنسا لكنه سير اخبراً خير الدين باشا في اسطوله مع السفير فباغ الاسطول الدياني رسيليا وهناك انضم الى الاسطول الفرنساوي واقلموا الىمدينة نيس ففتحوها سنة ١٥٤٣ م ولكن لم يحتلوها للخلاف بين المسكرين . وفي سنة ١٥٤٥ م أبى ملك فرنسامساعدة الاسطول الشافي له لهياج النصارى عليه ونسبتهم لله المرق لاستمارت عليه ونسبتهم المرق لاستمانته بالمسلمين وعقد الصلح معشار لكنان فعاد خير الدين باشا باسطوله الهافي في الدين باشا باسطوله المافية المسلوب الدين باشا باسطوله المافية الاستحداد عبر الدين باشا باسطوله المنافقة المسلوب الكنان فعاد خير الدين باشا باسطوله المسلوب الم

الى القسطنطينية فتوفي بها سنة ١٥٤٦م وفي سنة ١٥٤٧م عقدت هدنة بين السلطان سليان و فردينند ولك الخمسا اجلها خس سنوات بعد ان تمهد فردينند ان يدفع الى السلطان سليان جزية سنوية قدرها ٣٠ الله دوك وفي سنة ١٥٤١ م استثنفت الحرب بين السلطان سليان وطك النمسا لان ايزابلا وصية علك المجر تفلت لملك النمسا عرب اقليم تواند المنانيا خلافا للمهدة وفي سنة ١٥٥١ م استثنفت على النمساويين في عدة مواقع ولكن اضطرهم فصل الشتاء على المود الى الاستانه وفي سنة ١٥٥٣ م بعد وفاة فرنسيس الاول ملك فونساوخلافة ابنه هنري الثاني عقدت بين السلطان سليان ومنري فرنسيسكا فسارت مراكب الدولين وفتحت الجزيرة ولم يستم الاحتلال بها لوقوع كورسيكا فسارت مراكب الدولين وفتحت الجزيرة ولم يستم الاحتلال بها لوقوع للنفرة بين القائدين وعاد الاسطول المثاني الى الاستانة ، وفي سنة د١٥٦ م أرسل السلطان عمارة بجرية لافتتاح جزيرة السلطان عمارة بجرية لافتتاح جزيرة المسلم الذي واحدة مصطفى بأشا وبعد حصار شديد وهجات متعدده ارئد هذا الوزير واجعاً من غير طائل بعد ان فقد من

جيشه نحوعشرين الفآ

وفي سنة ١٥٦٦ م عاد السلطان الى بلاد الحجو لان مكسيميليان بن فردينند ملك النمسا اخذ مدينة توكاي من الشاب امير الحجو فقصد السلطان كبت ملك النمسا وسار ليأخذ قلمة ارلو الشهير ولكن بلنه في طريقه ان امير سكدوار ( في للجر ) تفلب على فرقة في جيشه فاراد ان يكبح جماحة قبل حصارارلو فحاصر مدينته فاخلاها اهايا وتحصنوا بقلمتها فاقام السلطان محاصراً لها وفي اثناء ذلك مرض وتوفي في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤ هـ (١٥ سبتمبر سنة ١٥٦٦م وله من العمر ٢١ سنة . وكانت مدة سلطته ٢٦ سنة غيزن عليه الناس حزناً شديداً ورثاه الشعراء بكل لسان فين ذلك مرثية المغني ابي السعود التي يقول في مطلعها

اصوت صاعقة ام نفخة الصور فالارض قد ملئت من نقر ناقور ومنها ام ذاك نمي سلچان الزمان ومن قضت اوامره في كل مامور ومن ومرس ملأ الدنيا مهانته وسخسرت كل حبسار وتبيمور

ومن ومرس ملاً الدنيا مهاته وسخرت كل جبار وتيمور وكان السلطان سليان رحمه الله رفيم القدر موصوفاً بالحكمة والحزم ولتب بالتمانوني لانه انشأ قوانين جديدة وبها ضبط سلطنته واحسن سياستهاوقد بممالكه الى عدة ولا يات واقام في كل ايالة فرقة من المساكر المحمافظة ورتب مع غاية الاتمان جميم ما يلزم لضبط المساكر ونظم ايضاً منوالاً جديداً الدخل الدولة وخرجها واقام فيها جملة ابنية فاخرة فازدادت شوكة الدولة في ايامه وتحسنت احدالها حداً

و بالجلة نقول ان النياطان سليان كان سلطانا عظيماً لم يقم بين سلاطين آل عثمان اعظم منه حتى ان جميع اهل الارض كانت ترثمد فرائسهم عنداستاع اسمه وتقدمت الغنوحات في ايامه تقدما عظيماً لم تصل اليه بعده و بلغت الدولة اوج سمادتها واخذت بندها في الوقوف تارة والتقهتر اخرى حتى وصلت الى الحالة التي عليها الآن

و بعد وفاة السلطان سليمان كثم الوزير خبر موته خوفا من فشل الجيش

وبعد ثلاثة ايام فتح المثمانيون القلمة ودخلوها وكان المحصورور قد لفهوها فانفجرت الارض وسقط بناء القلمة فاهلك من كان بها ومن دخلها واعلن الوزير هذا الانتصار بكافة الجهات باسم السلطان سليهان حرصاً على عدم اذاعة موتهالذي لم يذعه الا بعد ان اتت اليه الحبار اكيدة من الاستانة بوصول ولده السلطان سليم اليها واسئلامه مهام الاعمال بها

#### ---

### ٣٤٢ - السلطان سليم الثاني ابن سليمان

ەن سنة ٩٧٤ – ٩٨٢ ه او من سنة ١٥٧٦ – ١٥٧٤ م

وكان السلطان سليم اثناني في ايام أبيه أميرًا على امارة كوناهية فلما توفي ابوه بظاهر سكدواركما تقدم ارسل اليه الوزير يدلمه الخبر سرًا ويطلب اليه الاسراع الى القسطنطينية فنهص السلطان سليم ودخل القسطنطينية على حين غفلة من اهلها وجلس على سرير الملك يوم الاثنين ٥ ربيم الاول سنة ٩٧٤ه . وبعد أن أقام السلطان بالاستانة يومين اسرع الى سكدوار للاحتفال بنقل جثة المغفور له والده الى القسطنطينية

ولم يكن السلطان سليم اهلا السلطانة كابيه بل كان محباً الذات والملاهي ولولا وجود الوزير الطويل محد بالنا صقابي المدرب على الاعمال الحربية والسياسية من ايام السلطان سليان للحق الفشل بالدولة لا محالة ولكن حسن سياسة هذا الوزير وعنلم اسم الدولة ومهابتها في قلوب اعدائها حفظتها من السقوط مرة واحدة فتم الصاح بينها وبين النمسا بماهدة مورخة ١٧ فبرا يرسنة ١٥٦٨ م ومن شروطها حفظ النمسا الملاكها في المجر ودفعها الجزية الننوية المقررة بالمهود السابقة واعترافها بنايية ترانسلةانيا والفلاخ والبغدان للدولة الملية ، وتجددت ايضاً المدنة مع ملك يولونيا باعتراف الباب المالي بالتحالف الذي حصل بين الكيولونيا وابيا المالي بالتحالف الذي حصل بين الكيولونيا وابيا المالي بالتحالف الذي فرنسا تأييداً المم كان بين مالوك فرنسا والسلطان سليان الاول وزيد على ذلك اتفاق الدولتين على ترشيح هنري دي

قالوا الحي ملك فرنسا لعرش بولونيا ليكون لحبا تصيرًا ضد النمسا من جهة وروسيا من المحرى

وفي سنة ١٥٧٠ ما مر السلطان سليم الثاني بفتح جزيرة قبرس وكانت بد البنادقة وقوجهت اليها المراكب الحربية وقيل ان عدد ما حملته من العساكر كان ماية الف جندي يقودها مصطفى باشا فاخذوا الملاحة اولاً ثم انتفاوا الى حصار الافقسية وبنوا عامها برجاً ودام الحصار عليها من أول الصوم الى آخرشهر اغسطس ثم حاصروا الماغوصة وقيل انه كان فيها نحوالف مدفع ودافع اهلها والحاءية التي كانت فيها مدافعة الابطال و ودنا قصل الشناء فخيدت نار الحصار ثم اضطرمت في ابريل سنة ١٨٥١ م ولم تفتح الافي ٦ اغسطس من السنة المذكورة اذ عاز الحصورين القوت والبارود فألجئوا الى التسليم واستمرت قبرس تحت ولاية الدولة العلم المائية الى ان احتلها الانكايز سنة ١٨٧٨ م

وال رأى البنادقة تفلب المثانيين خافوا انبساط سطوتهم في غير قبرس من املاكهم ف تعقوا مع ملك اسبانيا وفرسان مالطة وجهزوا اسطولاً يزيد على ٢٠٠ سغينة وقصدوا الاسطول المثاني الذي كان نحو ٣٠٠ سغينة وتسعرت نار الحرب بين الاسطول المثاني الفري كان نحو ٣٠٠ سغينة وضروا بن بقرب ليباننا فانتصر المتحدون على المثانيين واخذوا منهم نحو ٣٠٠ سفينة وغرقوا سفناً اخرى واخذوا ٣٠٠ مدفع و بدض الاسرى فكانت عند الافرنج افراح عظيمة وصنعوا تذكاراً لئلك النابة عيداً يعبدونه في اليوم السامع والعشرين من شهر اكتوبر و ولما بلنت هذه الاخبار الى الاستانة هم المسلمون بقتل المرسلين فتدارك الامر الوزير محمد باشا صقابي واخرج المرسلين آمنين بناء على طلب سفير فرنسا . ثم أخذ الوزير المذكور ينشيء سفناً حديثة وبذل قصاري عفون ذلك ارسلت مشيخة البندقية تعتذر اليه وتعلل منه الصلح على وجه آشل غضون ذلك ارسلت مشيخة البندقية تعتذر اليه وتعلل منه الصلح على وجه آش الى شرف السلطنة فاجامها الى ذلك واوقف الحدب

اما الاسبانيون فقصد اسطولهم تونس في آخر سنة ١٥٧٢ م فاحتلوها دون

معارضة ولا مقاومة واعادوا اليها ساطانها المولى الحسن الذي كان قد النجأ اليهم عند احتلال الدثمانيين بلاده · ولكن لم تمش ثمانية اشهر حتى استردها سنان باشا للدولة العلية · وفي ٢٧ شعبان سنة ٩٨٣ هـ الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٩٧٤ م توفي السلطان سلم الثاني وعمره ٥٣ سنة قرية ومدة حكمه ٨ سنين و ٥ أشهر

#### ٦٤٣ - السلطان مراد الثالث أبير سليم

من سنة ٩٨٧ ــ ١٠٠٣ هـ اومن سنة ١٥٧٤ - ١٥٩٥ م

وتولى بعده اينه السلطان مراد الثالث وكانت باكورة اعماله انه حظر شرب الخر الذي كان قد استطرق وفشا استماله ولا سيما عند الانكشارية فثار هملاء وباعة الخمر وصائموه حتى غض النظر عن تناول مقدار منه لا يتأتى منه ذهبل المقل والاخلال براحة العموم ونصب رئيسًا على الانكشارية رجلاً اسمه شيكالا اصله ايطالي واسلم من عهد قريب فازداد الشفب والفلق في هذه الجوقة. وكان بين الدولة المليَّة والنمسا في ذلك الحين نوع من السلم وان طرأت حينًا بعد حين مناوشات ومنازعات بين عساكر الانتين اكمنها لم تكن لتقضى الى اعلان حرب بل كانت مصلحة الفريقين تقضى ببقاء الوفاق وابرمت بينهما مهادنة لمدة ثماني سنين بدو ها سنة ٧٧٧ م . وكانت العلاقات بين السلطان مراد ودولة فرنسا حسنة جدًا وكذلك بينه وبين جهورية البندقيسة وأيد لهما الحقوق القنصلية والتجارية بل زاد واضاف اليها مواد اهمها أن يكون سفير فرنسا مقدماً على سائر سفراً الدول في المقابلات والحفلات الرسمية • واتفق مم ايزابال ملكة انكاترا ان ترفع مراكب الانكايز العلم الانكليزي عند دخولها المرافيء المثمانية وكانت جميع السفن الاورباوية لا تدخل بلاد الدولة الا وعليها العلم الفرنساوي بمنتضى عهود كانت في ايام السلطان سليان وابنه السلطان سليم الثاني. وأهم الحروب التي كانت في ايام السلطان مراد الثالث هي حربه مع العجم فكانت المناوشات

بين رجال الدولتين قد تواترت من مدة طويلة على التخوم وكان السلطان يرغب في ابماد الانكشارية عن الماصمة واشفالهم بالحروب عن سطوتهم وشفيهم فيها. وكان شاه المحم السمى طهراسب قد توفي سنة ١٥٧٦ م وخلفه ابنه حيدر فقتل للعال وخلفه الحود اسماعيل فمات مسموماً سنة ١٥٧٧ م وخلفه أخوه محمد وكانت. البلاد منقسمة عليه. فرأى محمد باشا صقالي الصدر الاعظرحينئذ انتهاز فرصة هذه الفئن في المحم فحسن السلطان اعلان الحرب فارسل السلطان جيوشه بقيادة مصطفى باشا فسار فيها الى بلاد الجركسالتابعة للمجم ففتحها واحتل مدبنة تغايس سنة ١٥٧٨ م ونصب في هذه البلاد عالاً من امراء الكرج ومضى يصرف فصل الشناء في مدينة طرا ببزون فحشد ملك العجم في الشناء جيشاً امر عليه حمزة ميرزا فاسترد بعض المدن من المثمانيين ولكنه لم يقوّعلى اخذ تفليس • ثم توفي مصطفى باشا قائد الجيش العثاني فاقام السلطان مكانه عثبان باشا فاستولى على طاغستان على شاطئ بحر الخزر سنة ١٥٨٢ م و بمد ان انتصر في حروب أخرى عاد الى الاستانة فنصبه السلطان صدرًا اعظم وقائدًا للجيش الذي في بلاد الكرج فسار في جيش يربو على ٢٠٠ الف مقاتل فدخل مدينة تبريز عاصمة المجم بعد انتصاره على حمزة ميرزا . وبعد أن استمرت هذه الحروب سجالاً ست سنين عقد الصلح بين الدولة العلية والعجم في ٢١ مارس سنة ١٥٨٥ م وتخلت دولة العجم للدولة عن اعمال الكرج وشروان ولورستان وبمض اذربيجان ومدينة تبريز وعادبمض الحشر إلى الاستانة وعاد الانكشارية الى تمنتهم وشغبهم وثاروا على ناظر المالية مدعين انه دفعر اليهم ذراهم ناقصة العيار وانه لم يوفهم كل مالهم فتتاوه في داره ، ثم ثاروا مرة اخرى سنة ١٥٩٣ م واتفقوا مع غيرهم من العساكر ودخلوا الى ديوان السلطان وارساوا يطلبون محمدًا الشريف الدفتري يوشذ مدعين أنه لم ينقدهم جوامكهم فامتنع السلطان من تسليمه اليهم خيفة ان يقتلوه فاصروا على طلبهم فخرج عليهم

بمض الحامية والخدم والغلمان واخذوا يرمونهم بالحجارة فاندفعوا مذعورين

وتراكوا في البياب ووطئ بعضهم بعضاً وقسل منهم ١١٧ رجسالاً وتمرد الانكشارية في بودابست وقتلوا والبها وصنعوا كذك في الناهرة وتبريز وكثر الهند التاب في الكتم على المالية المساورة اللاستين و المالية

الشغب والقلق في المملكة كلها وغلت أيدي الولاة وضعفت سلطتهم

ولم يجد السلطان مراد حيلة التخلص من هذه الحال الا بان يشفل الانكشارية والمسكر بالحرب فاعان الحرب على النما الذي كانت قد لمت شعثها وجددت قواها في مدة ٣٠ سنة قضتها بالسلم ، واوعز سنان باشا الصدر الاعظم في ذلك الوقت الى حسن باشا والي البشناق ان يخترق بمسكره تخوم المجر اعلاناً للحرب ، وانقدت نار الحرب في الحجر سنة ١٩٥٣م م فكانت سجالاً وكان النصر طوراً الدنيانيين وطوراً المحجر بين والنمساويين ثم قتل من الدثانيين حسن باشا على المحرب المجتب المحتب جيوش النما عدة قلاح عائمة أسار د بعضها سنان باشا سنة ١٩٥١م ، وتما زاد في الطينة بلة وفي الطنبة برة وفي المحتب المحتب

4

## ٦٤٤ - السلطان فحمد الثالث ابعه مراد

من سنة ١٠٠٣ ـــ ١٠١٣ هـ أو من سنة ١٥٩٥ ـــ ١٦٠٣ م

وتولى بعده ابنه السلطان محمد الثالث وكانت المملكة بمعفوفة بالمخاطر من الخارج مرتكبة في الداخل من جوأ مطامع الوزراء وتعنت الانكشارية وغيرهم من الجنود، وكان ميغائيل امير الفلاخ قد طرد المثانيين الى ما وراء الدانوب بمساعدة

جفالا باشا الجنوى الاصل

جنود انمسا فارسل البه السلطان محمد جيشاً بقيادة سنان بلشا . ولما يلغ سنان بلشا المر تخوم المملكة التقاه الامير ميخائيل وعساكر النمسا ومن اتحمد معهم فرأى من نفسه المجزعن المقاومة لهم فارسل الى السلطان يطلب منه ارسال نجدات فاستهزت الحية والنخوة السلطان محمداً فنهض ينفسه وسار في جيش كثيف الى بلفراد ثم الى ساحة الحرب آخذاً بنفسه قيادة جيوشه فعاودتهم الحية والبسالة والرغبة في الاستموات امام سلطانهم فنتح قلمة ارلو الشهيرة سنة ١٩٥٧م بعد ان إنتصر على جيوش النمسا والمانيا ، وكانت له وقائع اخرى مع عساكر المتحدين ولكن لم تكن الوقائم فاسلة ثم مات سنان بأشا واراد السلطان المهود الى الاستانة

اما جفالا باشا فسرح فريقاً من الجيش من اسيا الصغرى ليمودوا الى اوطانهم وقبل وقست له مظانة فطردهم وفي الحالين اضعف قوة جيشه ، ولما وصل هؤلاء الى بلادهم رفعوا راية المصيان على الدولة وبمقدمتهم رجل يسمى قوم باذيجي وتغلبوا على بسفس ولاية قومان فاتعبوا الدولة مم انشفالها بجرب الجبر والنمسا خاصة وارسلت اليهم الجنود فجرح قوم باذيجي ومات من جراحه ولكن

فترك قيادة جيشه لسيكالا الممروف عند العرب والاتراك بجفالا وهو ابن الفائد

والنمسا خاصة وارسلت اليهم الجنود فجرح قره يازيجي ومات من جراحه ولكن قام اخوه والي حسن للاخذ بثاره واخذ عدة مدن فحار بته الجبوش السلط نية واكر هته اخيرًا ان يرمي سلاحه وعين واليًا في البشناق فساراليها في اخلاط جنوده حيث بادوا في حربهم مع المجر والنمسا ، وعمى ايضاً والي القرم فارسل السلطان اله ابراهيم باشا القدي كان محافظاً على تخوم الملكة فنكل باهل القرم واخرب بلادهم ، وعقب ذلك ثورة الفرسان في القسطنطانية طالبين الدويش عما فائهم من اقطاعاتهم في الاناضول بسبب ثورة قره يازيجي واخيه والي حسن وحاولوا مهر ما في السلجد من التحف الدهبية والفضة فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة

الانكشارية . وفي يوم ١٦ رجب سنة ١٠١٣ هـ الوافق ٢٠ديسمبر سـة ١٦٠٣م توفي السلطان محد الثالث ابن الساطان مراد وعره ٣٧ سنة ومدة حكه ٩صنين

## ٥ ٤ ٪ \_ السلطان احمدالاول ابه قمر

من صنه ۱۰۱۲ ــ ۱۰۲۱ ه او من سنة ۱۶۰۳ ــ ۱۳۱۷ م

وبمد وفاة السلطان محمد الثالث تبوأ كرسى الحلافة ابنه السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر سوى ١٥ سنة ٠ وكان له أخ يسمى مصطفى فلم يشأ أن يفتله كما جرت عادة بعض اسلافه • و بعد ارتقائه مسند الخلافة بيضمَّة أشهر توفي وزيره الأول فلم يقم عوضاً عنه من الوزراء المفيمين بدار الخلافة بل بعث الى مراد باشا بكلر بك المقيم بمصر وكان شيخًا مسنًا ذا دراية وحذق وامانة خارقة العادة فحضر واستلم زمام منصبه الرفيع . ثم أخذ السلطان احمد في اتمام ما كان قد شرع فيه سلفه من حرب الاعبام واصدر الاوامر في التجهيزات اللازمة وارسل جيشاً عظياً تحت قيادة محد باشا فانتصر على العجم في اول الامر ولكنه تواني اخيراً وعاد من غير طائل فنضب السلطان عليه واراد قتله ثم عفا عنه · وكان السلطان قد ارسل تحت قيادة على باشا جيشاً لمحاربة المجر فمات في اثناء العاربق فعين مكانه محمد باشا المذكور . وكان السبب في هذه الحرب لا طايل تحته . ثم سعى مراد باشا بين السلطان والمجر' في الصلح على مدة عشرين سنسة وتركت الحرب ببين الدولة والامبراطور روداف ملك المانيا تحت شرط ابطال دفع الجزية التي كانت دولة النمسا تدفيها سنوياً للدولة وانه من ذلك اليوم فصاعدًا تكون التحارير التي ترسل مر • إلسلطان الى الا،براطور المذكور حاوية شعائر الوداد والاعتبار المنبادل ككتابة الاخ لاخيه وان يقام سفرا • من الطوفين في عاصمة كل من الدولتين وجرت المادة على ذلك من ذلك اليوم. شمعقدت مثل هذه لمماهداة مع دولة فرنسا وكان ذلك سنة ١٦٠٦ ثم سعى السلطان احمد في قطم دابر البغاة الذين عصوا الدولة في ايام والده وايامه أيضاً منهم حسين باشا الذي كان واليَّا على الحبشة وقرة سعيدوجان بولاد حاكم الاكراد وامير فخر الدين الذي كان حاكمًا على جبل لبنان وغيرهم من الخوارج فبمت بمراد باشا مع جيش عظيم فبدد شملهم وقبض على بعضهم وقتلهم واسترجع منهم ماكانوا استملكوه من البلدان بطريق التمدي والطغيان

وفي بدأة سنة ١٦١١ م امر السلطان مراد باشا ان يقود الجيوش لمحاربة الاعبام فامتثل امر سيده كرها واخذ نصوح باشا اول معاون حرب معه · وكان مراد باشا لا يوممل بمظيم فائدة من هذه الحرب ولذلك سار سيراً بطيئاً فبعث نصوح باشا برسالة سرية الى السلطان احمد بها يقول له ان مراد باشا نظرًا لشيخوخته لم يعد يصلح لركوب الاخطار ومشقات الحروب وبهالمح للسلطان أنههو يكون اصلح لمثل ذلك اما السلطان فاذكان يحب مراد إشا لاماته ونشاطه بعث اليه برسالة لطيفة المبارة وضمنها رسالة نصوح باشا وفوض اليسه ان يفعل به ما يشاء . ولماوقف مراد باشا على الرسالة المشار آليه استحضر نصوح باشا واطلعه عليها وعلى رسالة السلطان مولاهما فارتمدت فرائص نصوح باشا عند ذلك على ان مراد باشا عامله معاملة الاب لا ينه وقال « انى قد طعنت في السن ولا عدت اصلح حسب زعمك لركوب الاخطار وها انني قد تنازلت الثعن منصى السياسي والحربي مَمَا » وولجه قيادة الجيش وكتب لى السلطان بذلك وانسحب الى بلاد دياربكر حيث قضى بافي ايامه ومات هناك بعد هذه الحادثة ببضعة اشهر وله من االممر ٧٩ سنة . اما نصوخ باشا فتقدم لمحاربة الاعجام واستظهر عليهم وقهرهم واستولى على تبريز فهرب الشاه عباس والتجأ ببمض الجبال وارسل يطلب الصلح فاجابه نصوح باشا الى ذلك بعد ان اشترط عليه ان يخطب للسلطان احمد في جوامع بلادالمجم وان تدفع الدولة الفارسية مصاريف الحرب وتقوم بترجيع الخسارة التي احدثتهما

في بلاد الدرلة العثمانية . فعلى هذا الوجه تمت المصالحة وانسحبت العساكر الشاهانية من تلك البلاد . غير انه في سنة ١٦١٦ ه نكث شاه العجم تلك العهود ولم يف بالشروط فنتحت الحرب ثانية بين الدولتين واستولت الجيوش المثانية على بعض القلاع بعد حصار شديد ثم تأخرت من كثرة الثاوج والبرد وهلك منهم جانب عظيم واضطرت الدولة ان تعبد للشاء عباس بترك كل ما فتحته من بلاد المعجم من عهد السلطان سليان الاول ، واعتنى السلطان احمد كثيراً بإمرالحرمين واصلح ما تر كثيرة بمكة والمدينة وارسل هدية لقبر النبي فصين من الماس قيمتها على ما قبل ثباون الف دينار فوضا فوق الكوكب الدري وهو مسهار من الفضة في الجسدار ، وكان لا يفتر عن عمارة المساجد وفعل الخيرات ومن أثاره في المسطنطينية الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع ، وفي يوم مهد ذي يوم المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع ، وفي يوم الا حد المتالدة من المعان احمد الاول بعد ان اومن باخلافة من بعده لاخيه مصطنى لصغر من ابنة عثمان الاول بعد ان اومن باخلافة من بعده لاخيه مصطنى لصغر من ابنة عثمان

#### ٣٤٦ – السلطان مصطفى الاول ابنه محمد

من سنة ١٠٢٦ – ١٠٢٧ هـ او من سنة ١٦١٧ – ١٦١٨ م

فاقام القوم بحق الوصية و بايعوا اخاه السلطان مصطفى الاول ابن محمد وككنه لم يلبث في الملك الأ تلاثة اشهر ثقر بيًا ثم عزله ارباب الفايات من اركانالدولة في اول ربيع الاول سنة ١٠٢٧ ه الموافق ٢٦ فبرابرسنة ١٦٦٨م

#### ٣٤٧ \_ السلطان عثمان الثاني ابي احمد

من سنة ٢٧٠ ا - ١٠٣١ ه او من سنة ١٦١٨ - ١٦٢٢ م

ونصبوا مكانه السلطان عثبان الثاني ابن السلطان احمد الاول ولم بكن له من الصعر
اذ ذاك سوي ۱۳ سنة وكان عمه السلطان مصطفى قد اعتقل في النجين سفير فرنسا
وكاتب مره وترجمانه بدبب ان كانب السفارة ساعد احد اشراف بولونيا على الفرار من
السجن الذي كان فيه واوشكت نار الحرب ان تضطرم بين فرنسا والدولة الملية فلا تبوأ

السلطان عنمان تخت المملكة اخرج السفير وترجمانه وكاتبه من معتقلهم وارسل حسين جاووش مندوبًا من قبله الى ملك فرنسا يعتذر بما حصل فانحسمت بذلك النازلة

وفي هذه الانداء تداخلت بولونياً في شؤون امارة البغدان فاتخذ السلطان عنهان هذا التداخل سبباً في اشهار الحرب على ممكمة بولونيا وتحقيق امنيته وهي فتح هذه المملكة وجعلها فاصلاً بين الملاك الدولة العالمية وعملكة الروسيا واراد ان يمهد لذلك بالتحوطمن بعض علائق داخلية فانقص ما كان للفتي من السلطة في تعبين اصحاب المناص وعزلهم وقصرها على الانداء فقط ليأمن شر دسائسه لئلا يعزله كما عزل عمه السلطان مصطفى فكان الامر بخلاف ما تمني كاستراه ان شاء الله تعمل المسلطان مصطفى فكان الامر بخلاف ما تمني كاستراه ان شاء الله تعمل عمله

مُ سير الجيش أهار به مالك ولونه اوه اجم العنم آنيون البولونيين في عدة حصون لكنهم ارتدوا خامر بن وطلب الانكشارية الكف عن الحرب · فاضطر السلطان عثمان ان يهقد الصلح مع البولونيين فتم ذلك في يوم ٦ كتو بر سنة ١٦٦٠ م وعاد السلطان الى القسط طينية وقد اخذ منه الحنق على الانكشارية كل مأخذ لعدم مهاعهم اوامره ولما وشتم له وعزم على الفنك بهم وافناتهم وارسل يحدد جوشاً في اسيا و ينظمها و يدر بها على الفتال ليسهل له بواسطتهم ما اراد من ملاشاة الانكشارية ، ودري الانكشارية بمد موافقة يوم ۹ رجب سنة ١٩٠١ ه الموافق من ما يوسة ١٦٢٤م

----

### السلطان مصطفى الاول ابن محمد ( نانية ) 🔨 🐧

من سنة ١٠٣١ ــ ١٠٣٢ هـ اومن سنة ١٦٢٢ ــ ١٦٢٣ م

واعادوا الى الملك السلطان مصطفى الاول الذي تقدم خبر خلمه ولم يكتفوا بذلك بل حملتهم الجسارة والتمتعة على ارتكاب فظيمة لم يسبق لها مثيل في ناريخ الدولة العثمانية فانهم ادخلوا السلطان عثبان الى القلمة المعروفة بحصن سبمة الابراج وقتلوه وصارت إلحكومة بعد ذلك العوبة في ايدي الانكشارية فكانوا ينصبون من يشاون وبولون المناصب من اجزل لهم المراهب واصبحوا فوضى ليس لهم وازع ولا دادع وسرت عدوىهذا الوباء الى سائرولا بات الملكة واشهر بعض الولاة الانتقاض على السلطنة والاحتقلال بولاياتهم · وسمّمت نفوس اهل الاستانة هذه الاحوال · فقر رأيهم اخيرًا على تولية علي باشا كمانكش منصب الصدارة العظمي فاشار بعزل السلطان مصطفى ثانية لفعف عزيته ووهن قواه المقلية فعزلوه في ١٠ ذيالقعدة سنة ١٠٣٣ الموافق ١١ سبتمبر سنة ١٦٢٣ م وولوا مكانه السلطان مرادً الاولم ابن احمد الاول

#### ٣٤٩ -- السلطان مراد الرابع ابن أحمد الاول

من سنة ١٠٣٢ - ١٠٤٩ ه او من سنة ١٦٢٣ - ١٦٤٠ م

وكان عمره اذ ذاك ١٥ سنة ومع ذلك كان ذا عقل ثافب ناوح عليه علامات لشجاعة وقوة الجنان والقلب وحسن المستقبل · وكانت الدولة بومئذ في احتياج عظيم الى رجل فيه اللياقة والكفأة لادارة مهامها اذ باتت في خطرعظيمن تمود الانكشارية ْ والعصيان في الداخل وفي الخارج · وكان النَّاه عباس ملك العجم قد انتهز فرصة هذه الارتباكات وسطاعل املاك الدولة العلية قاصدًا التهامها واخذ خانات التدرايضًا في نواحي القرم وازوف يتعدون على حدود الدولة ويوقعون فيها السلب والنهب • وبالجلة نقول أن السلطان مرادًا عندما تبوأ مسند الخلافة كان في مركز صعب جدًا لا سها وهو صغير السن - فاخذ يسمى في سد الاختلال الواقع في كل الجهات فابندأ اولاً في استئصال دابر العصاة الذبن كانوا سبباً لقنل اخيه السلطان عثمان وبردع تعديات التتر وعصيان وكلاء الدولة في اسيا وبعد ان اهدأ الثائرة ارسل جيشاً سنة ١٦٢٤م بقيادة حافظ باشا الصدر الاعظم لقتال المجم واسترداد مدينة بغداد التي كانوا قد قد استولوا عليها من زمن غير بعيد · فسار حافظ باشا الى بفداد وحاصرها وضيق عايها مدة الا انه لم ينل منها مار بًا فتذمر الانكشارية وامتنموا عن الحرب حتى اضطر الصدر الاعظم الى رفغ الحصار والرجوع الي الموصل ثم الى ديار بكر حيث ثار الجنود ثانية فعزل السلطان حافظ باشا الصدر الاعظم وولى مكانه خليل باشا . وكان اباظه باشا وإلى ارضروم قد اظهر الانتقاد والعصيان فسار خليل باشا اليه وحاصره قلم بقوَ عليه فعزله السلطان واقام مكانه خسر و باشا فسار هذا الى ارضروم وداخل أباظه باشا في سلك الطاعة ونصبه والياً في البشناق منة ١٦٢٨ م وفي هذه الانداء توفي الشاه عباس وتولى مكانه ابنه الشاه ميرزا وكمان صغير السن فسار خسرو باشا الى العجم طامعًا ان يستولي عليها وبلغ الى مدينة همذان فدخلها فجأة سنة ١٦٣ م ثم قصد بغداد و بعد ان انتصر في طريقه ثلاث مرات على جيوش المجم بلغ الى بفداد وحاصرها ودافع عنها فائد حاميتها دفاعًا شديدًا واضطر خسرو باشا ان

بلغ الى بفداد وطاصرها ودافع عنها فائد حاميتها دفاعًا شديدًا واضطر خسرو باشا ان يرفع الحصارعنها لقرب فصسل الشتاء وان يرجع الى الموصل · واراد في الربيع العود الى بغداد فلم يمتثل جنوده امره فسار الى حلب خوفًا من مهاجمة الاحداء له في الموصل وهو غسير واثق بجنوده فعزل السلطان خسرو باشا عن منصبه واقام به حافظ باشا ·

فاظهر خسرو باشا لجنوده انه لم يعزل الا لانه رفق بهم وطاوعهم على ما يرغبون فغاروا وارسلوا الى الاستانة يطلبون بقاءه في منصبه ولما لم يجبهم السلطان الى ذلك ساروا الى الاستانة وقاموا سنة ١٦٣٣ م بثورة كبرى خيف منها على حياة السلطان وقتلوا حافظ باشا الصدر الاعظم الجديد فاغناظ السلطان لوقاحتهم وامر بقتل خسرو باشا

افط باشدا الارداد و المستدر الاعظم الجديد فاغتاظ السلطان لوقاحتهم وامر بقتل خسرو باشا حتقاده انه سبب هذه القتلة لاعتقاده انه سبب هذه القتلة

و ولي السلطان في منصب الصدارة بيرام مجمد باشا ومن ذلك الوفت اخذ السلطان مراد يظهر شديد العرم والقسوة في جازاة رؤساء الانكشار يقوغيرهم من المقلقين العائين و يأمو بقتل كل من ثبت عليه الاشتراك في ثورة او فننة فنولت مهابته القلوب وخشيه الاكابروالاصاغر وأمن الناس على نفوسهم واموالهم من التصدي واستثبت الراحــة

الاكابر والاصاغر وامن الناس على نفوسهم واموالهم من التصدي واستنبت الواحمة بالاستانة وسائر انخاء الممكنة . وفي سنة ١٦٣٥ م سار السلطان مراد بنفسه الى بلادالمجم ففتح مدينة روان وتبريز وعاد الى الاستانة فتغلب العجم ثانية على روان سنة ١٦٣٦ م فسار السلطان ثانية في جبش كثيف قبل بلغ ١٣٠٠ الف مقاتل وحاصر مدينة بغداد اياماً طويلة وافتحها عدة بسد ان هلك نحو ١٣٠ القا من جيش المجم ونحو ثلث جيشه وعاد الى القسطنطنينية تاركاً كبير وزرائه المخابرات بشأن الصلح . وفي سنة ١٦٣٩ م تقررت شروطه تحت ارجاع مدينة روان المجم وإبقاء بنداد لدولة آل عثمان واقيم فيها

صورف متروضة حسن اربيح صديد روان جيم وابعة بينداد يدفره ان سميان واربيم فيها وزير · وقد اكثر الناس من نظم الاشمار في نتج بفداد فمن ذلك قول بعضهم خليفة الله مواد" غزا قامة بغداد فالرداها وعند ماحاصرها جيشه اندك للاسفل اعلاها

واعاد السلطان مراد الى الدولة العلية سابق هيبتها وسطوتها الا ان المنون لم تمهُّ له طويلاً اذ قصفت عود حياته الرطيب وهو في مقتبل الشباب فتوفي يوم ١٦ شوال سنة ٩٤ - ١ هـ الموافق ٩ فبراير سنة ١٦٤٠ م وسنه ٣١ سنة وملدة حكمه ١٦سنة ُو١ اشهرًا

#### • 70 – السلطان ابراهيمالاول ابن احمد

من سنة ١٠٤٨ -- ١٠٤٨ هـ اومن سنة ١٦٤٠ -- ١٦٤٨ م

وتولى بعمده اخوه السلطان ابراهيم الاول ابن احمد ولم بكن تولى منصبًا في الدولة كغيره من السلاطين بل عاش بين الحرم ولم يكن ميالاً للحرب فاوعز الى امير ترانسلفانيا ان لا يجرك ساكناً يثير النسا . لكنه كان شديد الوطأة على من يتعدى على شرف الدولة ولذلك لما سطا القوزاق سنة ١٦٤٣ ه على مدينة ازوف واحتاوها ارسل اليهم جيشًا نكل بهم واسترد المدينة من ايديهم بعد ان كانوا قد احرقوها · وجهز اسطولاً عظماً وسيره بقيادة يوسف باشا لفتح جزيرة كريت من يد البنادقة لانهم قبضوا على اغات السراري ( فيزلراغاسي ) وز وجتــه وابنه وقتلوا اغات السراري واعتقلوا امـ أته ونصروا ابنمه وربوه تربية مسيحية وكان السلطان ابراهيم مغرماً بامرأة اغات السراري هذه فلا بلغه الخبر جهز الاسطول وسيره فاقلع الاسطول من الاستانة باحتفال عظيم ولما وصل الى الجزيرة القت سفنه مراسيها امام مدينــة خانيا في ٢٩ ربيع الاخر سنةً ١٠٥٥ ه الموافق ٢٤ بونيه سنة ١٦٤٥ م فاستحوذ العثمانيون على المدينة المذكورة لتأخر سفن البندقية عن الوصول اليها في الوقت المناسب . فلما علم البنادقة بهذا الاعتداء حمياوا على املاك الدولة في بلاد اليونان فاحرقوا بتراس وكورون ومودون بالمورة • و بقال ان السلطان ابراهيم اراد في مقابلة ذلك ان يهلك النصارى في مملكته فعارضه المفتى اسمد زاده ابو سعيد افندي في ذلك وقيل ان الفرنج حشواهذه القصة في تواريخهم وليس لها اصل والله اعلم

وفي سنة ١٦٤٦ م نتحت عساكر السلطان ابراهيم اكثر الجزيرة وفي السنة التالية حاصرت مدينة كنديا عاصمة هذه الجزيرة فحال دون فقها ثورة الجنود في الاستانة

وتفصيل الخسبران السلطان ابراهيم سثم من عسف جونة الانكشارية لتذموهم \* وانتقادهم اعماله ورغبتهسم في التداخل في شؤون المملكة فاراد ان يفتك بروسائهم في ليلة زفاف احدى بنانه فعلموا بمقصد السلطان وائتمروا عليه واجتموا بمجديقال له اورطه جامع وأنضم اليهم بعض ا<sup>نت</sup>نا، والمنتي عبدالرحيم افندي وهيجوا الانكشار ية وغيرهم من العسكر وقرر وا حجيمًا عزله نتم لهم ما ارادوا وعزلوا السلطان ابراهيم بوم ١٨ رجب سنة ١٠٥٨ ها الموافق ٨ انسطس سنة ١٦٤٨م

#### ~60000

## ٢٥١ -- السلطان محمد الرابع ابيه ابراهيم

من سنة ١٥١ - ١٠٩٩ ه او من سنة ١٦٤٨ - ١٦٨١ م

ونصبوا في كرسي الخلافة ابنه السلطان محمدًا الرابع ولم يكن له من العمر اكثر من ٧ سنوات وبمد عشرة ايام اظهرت العساكر عدم وضاها بماتم وطلبوا اعادة السلطان ابراهيم الى ترش الخلافة غشي رؤساه العصابة مما عساه ان يكون واسرعوا بسنك دم السلطان ابراهيم بريًا فراح شهيد المطامع والغايات · فوقعت الفوضي في الدولة وصارت الجنود لاترحم صغيرًا ولا توقر كبيرًا ومهرت عدوى هذا الفساد الى الجنود الذين كانوا محاصرين كنديا عاصمة كربت حتى اضطو قائدهم السر عسكر حسين باشا ان يرفع الحصار عن المدينة واتصل الخلل الى حجيم الجنود البحرية حتى تمكن اسطول البنادقة من الانتصار على الاسطول العثماني سـنة ١٦٤٩ م واحتل البنادقة بتندوس ولنوس وغيرها من الجزر والثفور ومنعوا السفن الحاملة المؤن من الوصول الى الاستانة فغلت الاسعار واستمرت هــذه الحال الى ان قيض الله ان يتولى منصب الصفارة محمد باشا كو برلى وكان رجــ لدّ مسناً حاذقًا ذا اختبار لان طول الايام عله مالم يعمله غيره ٠ وحالما استلم عنان مأمور بته شرع في سد الخلل الذي كان قد اوقع الدولة في الانحطاط وعامل الأنكشارية بالقسوة وفتل منهم خلناً كثيرًا عند ما ثاروا كعادتهم فحمدت جذوة تعديهم وعنوه . وارسل سنة ١٦٥٧ م اسطولاً لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة للدردنبل فحاربها ولم يتح الله حينئذ النصر للعثانيين ولكن بعد ان توفي موشنجو قائد الاسطول المندقي انتصر الاسطول العثماني واسترد من البنادقة مااحتلوه من الجزر والثغور واراد الوزير ان يجعل حكم سيده ذا شهرة واعتبار فاخرجه الى عالم الشهرة وجهز جشًا واشار على السلطان ان بأخذ قيادته و بذهب به إلى دلماتيا لمحاربة اهل البندقية • فذهب السلطان الى مدينة ادرنة ليستلم فيادة الجيش سينة ١٦٥٨ م واقام محمد باشا

بمنصبه بالعاصمة . و بعد وصول السلطان الى ادرنة بيضمة شهور حدثت ثورة عظيمة في نواحي حلب والموصل بدسيسة ابراهيم باشا واليها وذلك ان رجلاً ادعى انه ابن السلطان مراد الرابع وسمى نفسه بايزيد زاعاً انهُ نجا من القتل عند ما أمر بقتله وعضـــده جمهور غفير فبعث محمد باشا بجيش صغير لمحارنة ذلك المدعى زورًا ولاطفاء نار النورة فانكسر الجيش ولم يئيت فاضطر الى اعادة الجيش الذي ذهب به السلطان الى ادرنة وارسال كل قوة الدولة لاخماد نار العصاة فانهزم المرعى المذكور وتمزق جمعه ونفرق ثم قبض عليه في الاسكندرية مع ابراهيم باشا الذي كان سببًا في ذلك وقتلا وعادت الراحة الى ـ الدولة . وفي ــنة ١٦٥٨ م انتقض راكوتركي صاحب تراسلمانيا على الدولة وحارب جنودها وظهر عليهم فسار اليه محمد بإشاكوبرئي الصدر الاعظم فقمعه وطرده مرمي البلاد ونصب مكانه واليًا شارطًا عايه ان يدفع كل سنة ٤٠ الف دوك ٠ ثم انتقض اميراأفلاخ ايضاً واتحد معه امير ترانسلفائيا المذكور فعاد اليهما الصدر الاعظم وانتصر عليهما نصرًا مبناً وبدناكان محمد باشاكو برلى الصدر الاعظم راجعًا من هذه الحرب دهمته الوفاة في ادرنة منة ١٦٦١ م · وحزن السلطان جدًّا لفقده فاقام مكانه ابنه احمد فاضل باشا وكان كاييه في الذكاء والحذق فسلك مسلك ابيه في تحسين امور الدولة ونجاحها . وكاشفته دولة النمسا وحمهور بة البندقيسة بالصلح فاباه وقاد الجبوش بنفسه لمحاربة النمسا وحاصرقلعة تمفرل ومع حصائتها ومناعتها اكره احمسد باشا حاميتها على التمليم بشرط خروجهم منها سالمين وتركهم فيها كل ماكان عندهم من السلاح والذخائر واخلوها فعلاً في ٢٥ صفر سنة ١٠٧٤ ه الموافق ٢٨ سبتمبرسنة ١٦٦٣ م٠. فارتاعت دول اور با من سطوة العثانيين ولا سيا ليو بولد ملك المانيا واستغاث بالبابا اسكندر السابع سائلاً اياه ان يرجو لو يس الرابع عشر ملك فرنسا لينجده فاوعز البابا الى ملك فرنساً بذلك فارسل اليه سية آلاف جندي افرنسي و٤٢ الما من محالفيه الالمانيين بقيادة الكونت كوليني · وانضم هؤالاء الى الجيش النمساوي وتســعْرت نار الحرب فانتصر المثانيون اولا واحتلوا يهض المدن ولكن انتصر عليهم أخبيرا القائد النمساوي العام مونتيكوكولير سنة ١٩٦٤ م فاجمعوا حجيمًا على عقد الصلح وقبل ليوبولد ذلك بمزيد الفرح سنة ١٦٦٥ م

 عدم الرضاء فاشار عليه وزيره احمد باشا بالرجوع اليها فعاد ولم يلبث الأ اياماً قلائل حتى عاد الى مكانه بجحة طلب الصيد والقنص لانه امسى يُمثنى غدر المفسدين كما غدروا قبلاً إسلفائه . وفي سنة ١٦٦٨ م ذهب احمد باشا الصدر الاعظم الى كر بت لانجاز امر الحرب هناك وافتئات ماكان باقياً في ايدي مشيخة البندقية ، فارسلت المشيخة المذكورة تستمين بدول الفرنج فانجدم النرنساويون والبابا وسائر دول ايطاليا وفوسان مالطمة فلم يأت كل ذلك بادف فائدة بل فتح المثانيون الجزيرة بعد حرب شديدة وبعد ان اقام الصدر الاعظم فيها المحافظين وبنى ماكان قد تهدم من حصونها وابراجها قفل واجعاً بباقي الجيش ألى العاصمة سنة ١٦٧٠م

وفي سنة ١٦٧٧ م فحقت الحرب ثانية في المانيا و بولونيا ودامت الى سنة ١٦٧٥ م وكانت تارة لهم وتارة عليهم . وفي السنة نفسها توفي المسدر الاعظم احمد باشا نحزن السلطان لنقده لانه كان من افضل الوزراء الذين قاموا في دولة آل عثمان الى ذلك المصر . فخلفه قوه مصطفى باشا ولم يكن في السطوة دون سلته على انه كان بينه و ببين ذلك بون عظيم في الحمدة و والدراية فوقع بينه و ببين قوزاق أوكرينية نفور افضى الى حمل السلاح فطلب هولاء الاعانة من دولة الوصيا فلبت دعوتهم و وقعت الحرب سنة ١٦٧٨ م فغار القوزاق والروسيون على المثانيين ونا بلغ السلطان مجمدًا ذلك خرج بنشه الى ساحة النتال فلم بأت خروجه بالمرغوب ولا رأى وزيره تلك الحال خامره الخرف، وله العالم قال مع والمتحداً ذلك خرج الخرف و الدعل فالمراح وقال المان حقولها والتحد والتحدد والتحدد

الحوف والوجل وكان القيصر الروسي قد عرض عليه الصلح فقبل به حالاً وقبد النصر الموسكة وقب عنة ١٦٨١ م سار هذا الوزير الى المجر قاصدًا محاربة النمسا و بعد ان انصر على عسا كرها قصد مدينة فينا عاصمة النمسا في عسا كرها قصد مدينة فينا عاصمة النمسا في المهمة المتحدة المناح الخلاجية وهدم اسوارها بالمدافع ولم يبق عليه لئتمة الفتح الا المهاجمة الاخبرة اذ المنات طلائم سويسامكي ملك بولونيا وقد انضم اليه جاهبر غفيرة من افعال المانيا كبافاريا وصكونيا وغيرها وهجموا دفعة واحدة على صفوف العساكر الشمانية واشتباك كبافاريا وما من الصباح الى المساء حتى تخضبت الارض بالدماء وتفعلى كبد الساء من الدخان وقد فعل سويباسكي وجموعه فعالاً تمكل عنها صناديد الرجال وقاومت المساكر المثمانية مقاومة الاسود ولكن اضطر اخبرًا مصطفى باشا ان يطلب الفراد وتشتت جيشه في تلك البراري والقنار بعد ان هلك منهم خلق كثير. ولما عاد مصطفى باشا الى بلغراد اخذ الناس وقواد المساكر يتذمر ون عليه ويطلبون قتله اذكان

والسبب في ذلك الانهزام فامر السلطان بقتله وأقيم مكانه قره ابراهيم باشا وبحسد انهزام العثانيين في وقائم فينا تألبت النما والبندقية و بولونيا وروسيا على عاربة الدولة العليسة وزحفت عالم الدول المقدة على الحمدة العثانيين على صوب فساوت عالم رسوبياسكي ملك بولونيا نحو بلاد البغدان وسفن البندقية ما كل صوب بلاد البونان والمورة فاحنلت جيوش البنادقة المثر مدن البونان سنة ١٦٨٨ م وزحفت عما كر النمسا الى المجر فاحتلت عدة حصون وقلاع سنة ١٦٨٥ م فعزل السلطان ابراهيم باشا الهي المجر فاطنت عد حصون وقلاع سنة ١٦٨٥ م فعزل السلطان ابراهيم باشا الهي بعض منهوراً المجمعات المسلم ولكن تعسر كثيراً عليه انهاض سلمان باشا وكان مشهوراً المجمعات بديره ولكن تعسر كثيراً عليه انهاض الدينة بودا فاسرع النها المؤلد العد هذا المقيقر ، وكانت جيوش النما بقيادة الدوك دي لورين الشهير وهو في من وضع الحسار عنها بل دخلها الدوك دي لورين سنة ١٦٨٦ م وقتل حاكما واربعة من رضع الحسار عنها بل دخلها الدوك دي لورين سنة ١٦٨٦ م وقتل حاكما واربعة الكوف من جنوده فخوجت هذه المدينة بن العلاك الدولة الى اليوم

وجمع سليان باشأ من بقابا الجنود العنائيين جيثًا مُولفًا من ٢٠ الف جندي يعززهم 
٢٠ مدفقً وصرف مدة الشناء في تدريب العساكر وتجهيز العسدات ثم هاجم عساكر الحقادة في سهل موهاكر في ٣ شوال سنة ١٠٩٨ (١ ا اغسطس سنة ١٦٨٧م) 
واشتد القتال فانهزم العنائيون وغنم الفرنج مدافعهم وسلاحهم ودخائرهم واحتلوا 
اقليم ترانسلنانيا وعدة قلاع من غرواسية ٠ ولما بلغ خبر هـ فما الاندحار الى 
الاستانة هاج الجنود الباقون بها وارسلوا الى بتايا عسكر سليان باشان بثوروا عليه 
فثاروا ولولا فراره الى بلغراد لقتاره مثم ارسلوا وفداً الى الاستانة يطلبون من السلطان 
ان يأمر بقتل سليان باشا فامر بقتله اخماداً لثورتهم وتفادياً من حنقهم

وخيف على المملكة من الداخل والخارج فقرًّر بعض الوزراء والعلّ ا، خلع السلطان محمد الرابع فخلعوه في بوم ۲ محرم سنة ۱۹۹ ه الموافق ۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۷ م بعد ان حكم ۴۰ سنة قمر بة وخمسة اشهر ، ثم توفي معزولاً سنة ۱۱۰۶ ه الموافقة ۱۹۹۲ م

#### ۲۵۲ \_ السلطال سلمال الثاني ابن اراهم

من سنة ١٠٩٩ --- ١١٠٢ هـ او من سنة ١٦٨٧ --- ٢٦١١ م

وبايعوا بالخلاقة بعــده السلطان سلمان الثاني ابن السلطان ابراهيم الاول فكان مبدأ حكمه مشوشًا من الداخل ومن الحارج· ولما رأى السلطان تلك الحال والاخطار المحدقة بالدولة بعث الى حكومتي النمسا والبندقية يطلب البهما الصلح فلم تجيباه ألى ظلبه فاضطر الى دفع القوة بالقوة وعزم ان يقود الجيش بنفسه · ولما وصل الى بلغراد خاف ان يتقدم اكثر من ذلك لجهله فن الحرب فولج قائدًا خلافه ســنة ١٦٨٩ م فكسره القرنج وشتنوا جيشه • وتولى الصدارة بومثذ مصطفى باشاكو برلى المشهور وكأنب قد ورث من ابيه وجده جرأتهما الحربية والسياسية فأخد قيادة الجنش وانتصر على النمسا طنة ١٦٩٠م وسنة ١٦٩١م واستخلص منها بلغراد واماكن اخرى كانت ربحتها قبل ذلك · ومن جهة اخرى كانت الاعلام المثانية فائزة ايضًا في البندقية · وفي اثناء ذلك توفي الملطان سلمان الثاني في يوم ٢٦ رمضان سنة ١١٠هـ الموافق ٢٣ يونيو سنة ا ﴾ ١٦م عن غير عقب بعد ان حكم ثلاث سنوات وثمانية اشهر

#### ٣٥٣ – السلطان احمد الثاني إبره اراهيم

فارابي كرسي الخلافة بعده اخوه السلطان احمد الثاني ابن السلطان ابراهيم الاول فابق الصدر الاعظم على منصبه لاعتباده عليه في التدبير والحرب على أن المنية عاجلت هذا الوزير الخطير فتوفي في ١٨ اغسطس سنة ١٦٩١ م في ساحة القتال عنـــد مهاجمة الجيوش النمساوية فكانت وفاته طامة كبرى على الدولة لعدم كفاءة عربه جي على باشا الذي اخلفه في متصب الوزارة • ولم يحدث في ايام هذا السلطان شيء يستحق الذكر

من سنة ۱۱۰۲ — سنة ۱۱۰۳ هـ او من سنة ۱۹۹۱ -- ۱۹۹۰ م

سوى احتلال البنادقة جزيرة ساقس سنة ١٦٩٤ م ٠ ثم توفي السلطان احمد الثاني في يوم ٢٢ حمادي الثانية سنة ١١٠٦ ه الموافق ٦ فبراير سسنة ١٦٩٥ م بعد ان حكم ٤ سنین و ۸ اشهر

#### ٩٥٤ -- السلطان مصطفى الثَّانَى بن تحمد

من سنة ١٩٠٦ — سنة ١١١٥ ه اصنة ١١١٥ ما ومن سنة ١٩٥ — ١٧٠٣ م فتولى بعده السلطان مصطفى الثاني ابن السلطان محمد الرابع ، وكان السلطات مصطفى شجاعاً ثابت الجأش فاعلن بعد سلطانته بثلاثة اشهر رغبته في ان يقود الجيش بنفسه لمحاربة بولونيا وسار اليها مستعيناً بغرسان القوزاق وانتصرعي البولونيين في عدة وفائع وبلغ الى مدينة لمرج وكانت في غابة المناعة فلم يتيسر له حربها ، وحارب ايضاً بطرس الاكبر قيصر الوسيا الاكان محاصرًا مدينة ازوف ببلاد القرم واضطره الى رفع الحصار عن هذه المدينة سنة ١٦٩٥ م ولكن تفلب عليها القيصر سنة ١٦٩٦ م ولم تزل

ثم اغار السلطان مصطفى بجيوشه على بلاد المجروفتح بمض حصونها وانتصر على فتراني قائد جيوش النمسا وقتل من جيشه ٦ آلاف واخذه اسيرًا الأ أن الامير اوجان دى سافوا الذي تولى قيادة جيوش النما سنة ١٦٩٧ م دهم الجنود العثمانية عند عبورهم احد الانهر فقتل منهم خلقًا كثيرًا وفي جملتهم محمد باشا الصدر الاعظم وفرق منهم كثيرون في النهر ثم نتبع الامير اوجان الباقين ودخل بلاد الشناق فاتحًا . وإقام السلطان في منصب الصدارة حسين باشاكو برلي فاوقف الامير اوجات عن التوغل باملاك الدولة بل اجبره على التقهقر وترك بلاد البشناق • واستبرد قائد الاساطيل العثانية جزيرة ساقس بعد انتصاره في موقعتين على اساطيل البندقية ثم تداخل لويس الرابع عشر ملك فرنسا في اصلاح ذات البين بين التحاربين وبعد نخابوات طو بلة تمَّ عقد الصلح بين الدولة العلية والنمسا وروسيا والبندقية في معاهدة كارلونتش في ٢٦ينايو منة ١٦٨٩ م وكان من شروط هذه المعاهدة ان نُخلى الدولة العلية عين بلاد الجبر برمتها وعن لقليم ترانسلفانيا لدولة النمسا وان تنزل عن مدينة ازاق وفرضتها لروسيا وان ترد الى مملكة بولونيا بعض المدن التي كانت قد تمككتها · وتخلت للبندقية عن المورة واقليم دلماسيا على البحر الادريانيكي فحسرت الدولة بهذه المعاهدة فسماً كبيرًا من املاكها باور با وازدادت مطامغ اللحول الاوروباوية بيلادها . وفي سنة ١٧٠٢ م استقال حسين باشاكو برلي من منصب الصدارة فعين السلطان مكانه مصطفى باشا وهذاكان ميالاً للحرب وغير راض عِما تم عليمه الاتفاق مع دول الفرنج وعزم ان يخرق معاهدة

كارلونتش المذكورة وان يثير الحرب علي النمسا ، ولما شعر اعيان الهملكة وجنودها بمضار هذه السياسة وماتسببه من تألب دول اور با على الدولة العلية تألية سألوا الدلملان عزله فعزله وعين مكانه رامي محمد بداشا فسار على خطة حسين باشاكو برلي وطنق يبطل المفاسد وبعاقب المحالات المحال الشوات ويمنع المفالم فنار عليه الانكثارية وسألوا السلمان عزله فل يجبهم الى ما طلبوا وارسل القمعهم فوقة من الجنود فانضموا الى الثائرين وخلعوا السلمان مصطفى الثاني في ٢ ربيع الآخر سنة ١١٠١ه الموافق ١٥ اغسطس سنة ١٨٠١ه م وكانت مدة حكمه ٨ سنوات و ٨ اشهر

#### ٣٥٥ \_ السلطان احمد الثالث الله محد

من سنة ١١١٥ – ١١٤٣ هـ أو من سنة ١٧٠٣ – ١٧٣٠ – ١٧٣٠ م

واقاموا بعده الحاه السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع و لما تبوأ هذا السلطان مسند الحلافة كان السلام سائدًا في جميم انحا الدولة العلية وكارلوس الثاني عشر ملك اسوج ودامت الحرب بينها الى سنة ١٧٠٩ م حين وكارلوس الثاني عشر ملك اسوج ودامت الحرب بينها الى سنة ١٧٠٩ م حين انكسر اخيراً كارلوس المذكور في معركة بلتوفا وفاز عليه بطرس الاكبر فانهزم ودخل حدود الدولة ونزل في بندر وفامر السلطان وقتئذ بان يكرم غاية الاكرام وان تكون مصاريف كل تبعثه عن خزينة الدولة و اما كارلوس فاخذ بطلب من السلطان نجدة انتال القيصر الروسي فلي يجبه الى ذلك نظراً المعاهدة التي كانت بين الدولة اخيراً على اجابة طلبه وشهرته الفائقة التي الدولة اخيراً على اجابة طلبه وشهرته الفائقة التي الدولة اخيراً على اجابة طلبه وشهرت الحرب على روسيا سنة ١٧١١ م وارسلت حيشاً عظها تحت قيادة مجد باشا البلطمي فاشتبك القتال بين الطوفين عند بنهر يوث وبعد كفاح شديد تفهتر جيش القيصر واصبي الامبرطور في خطر ميين يورث وبعد كفاح شديد تفهتر جيش القيصر واصبي الامبرطور في خطر ميين يورث وبعد كفاح شديد تفهتر جيش القيصر واصبي الامبرطور في خطر ميين ولوث وبعد كفاح شديد تفهتر جيش القيصر واصبي الامبرطور في خطر ميين ولكنها العرب خوجها اسيراً ولكنها وليم تدارك الاحرج زوجها اسيراً ولكنها

بذات كل مرتخص وغال في ارضاء خاطر الوزير المثاني الذي لما امتلأت يده من الاصغر الوهاج رفع الحصار عن القيصر واكتنى بتوقيع القيصر على معاهدة فلكزن التي تخلى بمتضاها عن مدينة ازوف ونسهد بأن لا يتداخل في شو وون بونبا. ولو اخاص الوزير انال من القيصر في هذه الفرصة ما هو اخلم من ذلك كثيرًا ولذلك كاد كارلوس الثاني عشر ملك اسوج يتمزق غيظًا من ذلك على هذه الشروط وسمى لدى السلطان بعزل الوزير عن منصبه وابعاده الى جزيرة لمنوس ففعل السلطان دلك وولى الصدارة بعده يوسف باشا وهذا لم يكن ميالاً للحرب فوقع مع القيصر على معاهدة جديدة نفضي بهدنة مدة ٢٥ سنة ميالاً للحرب فوقع مع القيصر على معاهدة جديدة نفضي بهدنة مدة ٢٥ سنة

فيش عند أذ كارلوس الثاني عشر ماك اسوج من مساعدة الدرلة له على الروسيا وترك بلاد الدولة بعد ان اقام بها سنتين وتولى في هذه الاثناء منصب الصدارة على باشا داماد وكان ميالاً الى الحوب هائماً بان يرد الى الدولة ما أخذ من املاكها فاثار الحرب على جهو رية البندقية فاسترد منها المورة وما كان باقياً لها من المدن في جزيرة كريت ولم يبق البندقية في بلاد اليونان الا جزيرة كروفو فاستنجد البنادقة بكارلوس الثالث ملك النما فاسرع لانجادهم وطلب الى السلطان ان يرد عليهم كل ما اخذه منهم والاً فيكون امتناعه عن الاجابة اعلاناً للحرب فابي السلطان قبول ما اقترحه فتأججت نار الحرب وكان قائد جيش المما الوبائدي سافوا انشهير فانتصر على العثانيين في ما غسطس سنة ١٧١٦ م وقتل الصدر الاعظم لا فقامه ساحة القتال بنفسه مؤثراً الموت مجاهداً على الانهزام واستحوذ جيش انحسا على عدة مدن عثانية ودخلوا بلغراد في ١٩ اغسطس سنه ١٧١٧ م عنوة ، ثم دارت الخابرات بين ووقع عليها في ٢١ يوليو سنة ١٧١٨ م ومن شروطها ان تأخذ التمنا بلغراد وقسماً من بلاد الفعرب وقسهاً من بلاد الفلاخ وان يبقي البنادقة محتلين ثغور كيراً من بلاد الصرب وقسهاً من بلاد الفلاخ وان يبقي البنادقة محتلين ثغور

دلماسيا وان تبقى المورة في حوزة الدولة العلية

واراد السلطان احد ان يعتاض عما خسره من ولا ياته باوروبا فانتهز فرصة الإضطرا بات التي حدثت في ذهك الوقت في بلاد العج لغارة الإفغانيين بقيادة سلطانهم عجود بن ويس واستيار ثهم على عاصمة العجم ونزول الشاه حسين الصفوي شاهنشاه البحم السلطان محود الافغاني المذكور عن كرسي المملكة فارسل جيشا كثيمًا للاغارة على بلاد البحم ودخل جيش القولة بلاد ايران واستولى على مدن وقلاع اهما همذان واروان وتبريزه ثم انتهم شاه طهاسب بن شاه حسين على اعداء ايه وغب جلوسه على سرير الملكارسل يطلب من السلطان ترجيع الإملاك التي كان استولى عليها واذلم يلتنت السلطان الى ذلك الطلب اغار الاعجام على تريز واستولى علم العللم تريز واستولى المجارة

ولمدم ميل السلطان الى الحرب ورغيته في الصلح ثار الانكشارية واهاجوا الإهلي فاطاعوهم طمعاً بالسلب والنهب في ١٥ ربيم الأول سنة ١١٤٣ هالموافق ٢٧ سبتبير سنة ١٧٠٠ م وطلب رعيم هذه الثورة المدعو بترونا خليل من السلطان تن الصدر الاعظم والمفتى واميرال الاساطيل البحرية بحجة انهم ماثلون لمسالمة المجيم فامتنع السلطان عن اجابة طلبهم والا رأى منهم التصميم على قتلهم طوعاً او را في في أن يتعدى اذاهم الى شخصه سلم لهم بقتل الوزير والاميرال دون المنتنى فنياوا والقوا جبتهم الى المحرب المهميان عليه جهواً فيامنان المطان الموالية من من التطاول اليه يل جواهم تساهله معوم على المصيان عليه جهواً فيامنان مجود خليفة في مساه اليوم المذكور عن منصة الإحكام ونادوا بابن اخيه السلطان مجود خليفة وابيرة المؤمنين فنزل السلطان عن كربي الملكة دون معارضة وعاشي معزولاً الي سنة ١٩٨٣ وفي ايام هذا السلطان جغيل فن الطباعة في الإستانة بعد اصدار الطباعة في الإستانة بعد اصدار المغيم عن يذهب مشترطاً عدم طبع القرآن دار الطباعة في الإستانة بعد احدار المغيم بذهب مشترطاً عدم طبع القرآن الشريف خيوةً من التجريف.

## السائلان فيخود الأول أبه معتقلى

من سنة ١١٤٣ – ١١٦٨ ه او من شنة ١٧٣٠ – ١٧٥٤ م

لما خلع الثائرون السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الراج اقاموا بنده ابن اخيه السلطان محمودًا الاول ابن السلطان مصطفى الثاني ولما جلس هذا السلطان على كرسي الحلاقة كان النفوذ حيننذ نيطرونا خليل زعيم الثائرين يملي من يشأه ويعزل من يشأه على حسب انعوائه حتى عيل صبر السلطان واعتدى هذا الزعيم على بعض روساء الانكشارية فتألبوا القدر به تخاصاً من شره فتناوه ولم يقو محاز بود على الاخذ بشاره فعادت السكينة واستنب الا،ن

واستأف السلطان محود الحرب مع المجم وتعليت الجيوش العثافية في عدة مواقع على جنود شاه علما سب المار ذكره سعى طلب اللسلج تعقد بين الدولتين في ١٠ كانون الثاني سنة ١٩٣٣ م ( المواقع ١٢ رجب سنة ١٤٤٤ ه او ١٠ يشاير سنة ١٧٣٧ م) على أن يترك المجم المدولة الملية كليفا فقعه ما عدا تبريز وارد خان في يقبل كادرخان ( صار فيا بعد نادر شاه وهو الفاتيج الشهير وقبد ترجمته فيا يأتي بقصل ١٤٧٧ نشاء الله) كبرقواد المجم هذا الصلح وقاب المجبر فشاء علمهاسب وقده من معالية المحتوقاب المجبر وقبد ترجمته علم ورحف المي المعنى الخانية حتى حصر مدينة بغداد . فاسرح الوزير طو بال علمه ورحف المي باشا لكبته فكانت عدة وقائم قتل في احداها عثمان باشا المذكور والاعرب) عثمان باشا لكبته فكانت عدة وقائم قتل في احداها عثمان باشا المذكور والمؤلف أن نادر شاه على الجبم و ترد الميه ما اخذته منه شبوطها ان تمترف الدولة الملية بأن نادر شاه على الجبم و ترد الميه ما اخذته منه وان تكون المخوم بين الدولتين كما تقروت في معاهدة سنة ١٣٧٩ م في عبد السلطان ما دارابع

بوييناً كانت الدولة العلية منشفظة في نقده الخومينة النهوت الروسيا الغوصة فاتفقت مع النمما على اذلال بولونيا او ملاشاة دولتها تيماً لسياسة بغلوس الاكبر وكان اوفست الثاني ملك بو ثونيافد توفي سنة ١٧٣٣ م وانقب اعياب المملكة سنانسلاس ملكا عليها فاعلنت الووسيا والنسا الحرب على بولونيا واقامت اوغست الثالث ابن اوغست الثاني ملكاً على بولونيا ولو لم ينتخبه الشهب فاعلنت فرنسا الحرب على النمسا الشها المقصاراً للمملكة ولبولونيا وسعت لدى الباب العالمي النمحل الدولة معتمد فرنسا اذنا صاغية لدى وزراء المدولة ولذلك تغلبت روسيا على متانسلاس واحتلت جنودها بولونيا و لوايا و للما شهرت النمسا بسعى فرنسا في الاستانة خافت عقد محافة بين فرنسا والدولة العلية فيجها مسماها مع روسيا في بولونيا فاسرعت الى ارضاء فرنساوا أبرمت بينهما معاهدة في فينا سنة ١٧٧٥م وأخذت تأهب للاشتراك مع روسيا في عاربة الدولة العلية واوعزت الى روسيا تنتج الحرب . فوجلت روسيا حجة لاعلان الحرب سنة ١٧٣٦م واغارت جيوشها على بلادالقرم واحتلت روسيا حجة لاعلان الحرب المجر الاستراك الشور التي على شامليء المجر الاسود فكان ذلك داعياً للدولة الى الصلح مع نادر شاه العجم على شروط محجفة بحةوت الدولة

ولحسن حظ الدولة العلية تغلد منصب الوزارة في هذا الوقت الصعب رجل حنكه الدهر واشتهر بالسياسة وسمو المدارك وهو الحاج محمد باشا فحشد الجيوش واعد المعدات الحربية حتى استطاع في وقت وجبز ايفاف الروس عن التقدم في بلاد البغدان بل اضطره الى التهتم وانتصرت الجنود الدنجانية في جهة أخرى على عسكر انمسا الذي كان قد اغار على بلاد البشناق والصرب والفلاخ فتهتم النمسا ويون الى ما وراء الدانوب سنة ١٧٣٧ حتى طلبت النمسا الصلح بواسطة سنير فرنسا فعقد هذا الصلح في ٨٤ سبته برسنة ١٧٣٩ م بين الدولة العلية والنمسا وروسيا ووقعت هذه الدول على الماهدة المعروفة بماهدة بلغراد ومن شرائطها ان تشخلي النمسا للدولة العلية عن بلغراد وعما اعطي لها قبلاً من بلاد الصرب والفلاخ بمة نضى معاهدة كارلوفتش المار ذكرها وتعبدت روسيا بهدم قلاع مينا ازوف و بدم انشاء سفن حرية او تبعارية باليحر الاسود او بحر ازوف و بان

ترد للدولة كل ما فتحته من بلادها فاستردت الدولة الملية جزًا كبيرًا بما كانت قد فقدته من بلادها - ومكان انتهى الحال وزال الشقاق والاختلال وعظم السلام في السلطنة الى ان توفي السلطان محود الاول ابن السلطان مصطفي الثاني في يوم الجمعة ٢٧ صفر سنة ١٦٨٨ هم الموافق ١٣ دسمبر سنة ١٧٥٤

#### ٦٥٧ \_ السلطان عنزن الثالث ابير مصطفى

من سنة ١١٦٨ — ١٠٧١ هـ او من سنة ١٧٥٤ — ١٧٥٧ م

#### ٨٥٨ \_ السلطان مصطفى الثالث ابن احمد

من سنة ١١٧١ ــ ١١٨٧ هـ او من سنة ١٧٥٧ ـــ ١٧٧٤ م

وخلفه السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان احمدالثالث وكان ميالاً الى الإصلاح راغباً في تقدم مملكته فاخذ حالاً في تنظيم احوال السلطنة وسلك احسن حلوك مع الرغايا وكان يستمد على وزيره محمد راغب باشا الموصوف بحسن السياسة والتدبير وهو صاحب الجامع والمكتبة الوقنية الشهرة المعروفة الان باسمه في مدينة السطنطنية ولكن لم تعلل ايام هذا الشهم اذ توفي سنة ١٧٦٨ م

و بعد موت هذا الوزير انتشبت نار الحرب بين الدولة العلية وروسيا فان الوغست الثالث ملك يولونيا توفي في تلك الاثناء فسمت كاترينا الثانية قيصرة الروس بإقامة سبتانسلاس بونيا أوسكي ملكاً خلاقاً لما تعهدت روسيا للدولة العلية ان لا تداخل بشوءون بولونيا ومجمعة تأمين بولونيا وجايتها من الحرب

الداخلية احتلت جنود الروسيا فرسوفيا بالاتفاق مع بروسيا فأقام السلطان مصطفى الحجة على هذا الاحتلال فأجابته روسيا وبروسيا أن لا غرض لهما الا تأمين بولونيا وانه واذا أراد فليشــترك ممها في ذلك ولم يكن ذلك الآخدعة . وثوفي بطرس الاكبر قيصر روسيا نخلفته كاترينا الثانيسة أدهى نساء عصرها واقواهن فزادت المسألة ارتباكاً واهمية واتفق ان بعض سكان الفلاخ النصارى انهزموا الى ارض روسيا فطاب البساب العالى اخراجهم منها فكأن الجواب مهينًا اسخط السلطان جدًا فأوعز الى كريم كراي خان القرم أن يوجد سبياً للحرب فخرش بمض القوزاق النابعين لروسيا أن يعتدوا على بعض المدن النامعة للدولة فأغاروا على احدى المدن المثمانية وقتلوا بعضاً من سكانها فأعلنت الدولة العلية الحرب على الروسيا واغار كريم كراي على اقلىم سربيا الجديدة وخرب بمض مستعمرات الروس واخذ بعض الاسرى منهم · وسار الوزير الاعظم محمد أمين باشا بجيش ـ عظيم للدفاع عن أملاك الدولة فيالفلاخ والبفدان فانهزم أمام أهدا ثه لسوع تدبيره فأمر السلطان بقتله سنة ١٧٦٩ م ونصب مكانه في الصدارة وقيادة الجيش مولدواني باشا فكان اكثر خـ برة بأمور الحرب ولكن بيناكان جيشه يعـ برعلى جسر من السفن نهرًا كان الجيش الروسي على ضفنه الآخرى فاض النهر فقلب السفن وغرق من كان عليها وقتل الروس من عبروا اليهم عن آخرهم فاحتل الروس أيالتي الفلاخ والبفدان . وكانت روسيا في هذه الاثناء تبذل الجهد باثارة رعايا الدولة عليها فهيجت سكان المورة على العصيان واخرجت بمض سفنها من بجر البلتيك فدارت حول أور با الغربيــة و بلفت بلاد اليونان فاستحوذت على بلاد كورون لتجرىء اليونان على خلع الطاعة فسارعت الدولة الى اطفاء الفتنة وخرجت مراكب الروس من كورون قاصدة جزيرة ساقس فالثقت بالاسطول المثاني في المضيق الذي بين الجزيرة وساحل اسيا الصغرى فتلظت نار الحرب ساعات وكان النصر للاسطول العثماني الذي عاد بعد الظفر الى مناجشمة وتبعته سفينتان روسيتان ظن العِثمانيون أنهما هار بتان من الاعداء وقاصدتان الانضام الى السطولهم فلم يتموضوا للدخولها في المرقأ فألقتا في الحال ذارًا حامية على المراكب الشانية على حين غفلة منها فاشتمل البارود الذي فيها وأحرق المراكب وغرقها في يوم ١١ ربيع الأول سنة ١١٨٤ ه الموافق ٤ يوليو سنة ١٧٧٠ م وعزم الاميرال الرومي أن يهاجم الاستانة فلم يوافقه أحد أركان حربه وآثر احتلال جزيرة لمنوس أولاً لتكون مركزً الاعالهم الحربية ولكن تمكن البارون دي تون الجري الذي دخل في خدمة الدولة ان يحصن أثناء حصار لنوس مضيق الدردنيل عما أمكن من السرعة حتى استحال على مراك الروس السرور مهذا المضيق ودول عدة أمكن من السرعة حتى استحال على مراك الروس السرور مهذا المضيق ودول عدة

الذي دخل في خدمة الدولة أن يجمن أثناء حصار لنوس مضيق الدردنيل بمـــا أمكن من السرعة حتى اسخال على مراكب الروس العبور بهذا المضيق وحول عدة مراكب تجارية ألى سفن حرية وجهزها بالمدافع بسرعة غريبة حتى تمكن حسن بك الذي تولى قبادة هذا الاسطول الجديد أن يقاتل الاسطول الرومبي على لمنه عن بعد وبعده عنها ولم ينحر الروس في طرايزون أيضاً التي حاولوا الاستملاء

بت الدي بولى فياده هذا الاسطول الجديد أن يفائل الاسطول الروسي على لمنتسلام المنتسلام على طرايزون أيضًا التي حاولوا الاستيلاء على عليها لكنهم احتلوا بلاد القرم واعلنوا انفصالها عن الدولة واستقلالها تحت سيادة روسيا وحمايتها وجملوا شاهين كراي خاناً عليها خاضمًا للفيصرة كاتر ينا الثانية وفي سنة ٢٧٧٧م م تهادن الفريقان وتفاوضوا في أمر الصلح ودامت

وفي سنة ۱۷۷۳ م عهادل الفريقان وهاوصوا في امر الصلح ودامت الخابرات الى سنة ۱۷۷۳ م بلا تتيجة لان متمدي روسيا طلبوا طلبات مجمعة بحقوق الدولة فلم يقبلها الباب العالمي فاستثنفت الحرب وصدرت الاوامر للحيش الشاني في ۲۲ مارس سنة ۱۷۷۳ م بماودة القتال في أعمال الدانوب فانتصر الشانيون في عدة ، واقم وتقهتر الروسيون

الشانيون في عدة مواهع وتعبقر الروسيون
وكان الاسطول الروسي باقياً في المجرالمتوسط وكان على بك احدامرا الماليك
في مصرافدك بالوقت قد استبد بشو ونهاو أصبح مستقلاً بهاوراً في المالمقاصده أت
يستمد الروسيين فحا بر الاسطول الروسي ليمده بالذخائر والاسلحة فارتاح الاميرال
الى ذلك رغبة في اشغال الدولة بجروب داخلية وأسرع الى مساعدته و بذلك
المكن على بك فتح مدا أن غزة ونابلس وأورشليم ويافا ودمشق وكان يتجهز

ا مكن علي بك فتح مدا أن غزة وأالجس واورشليم ويافا ودمشق وكان يقهر اللاغارة على الاناضول لكن ثار عليه أحد امرائه محمد بك الشهير بابي الله هب فماد على يك الى مصر لحاربته فانهزم وبد أن تحسن في القامة النبأ .لى الشبخ طاهر الذي كان عاملا على مدينة عكا من قبل الدرلة الملية واستأثر بها واتحد معه على ممارية المنانيين بالاتحاد مع الروس وتخليص مدينة صيدا التي كانوا يحاصرونها فسارا الى هذه المدينة والبقيا بالمثانيين خارحها وانتصرا عليهم بجساعدة المراكب الروسية التي كانت ترسل مقدوفاتها على الجيش الشاني. ثم اطلقت السفن الروسية قنايلها على مدينة بيروت فأخر بت منها نحو ثشائة بيت و بعد ذلك عاد على بك الى مصر في محمر سنة فقاخر بت منها أبو الله هب عند الصالحية بالشرقية وفاز عليهم بالنصر وأسر على بك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كل من كان معهم ورجم الى مصرحيث وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كل من كان معهم ورجم الى مصرحيث وفي على بك من الجراح التي أصابته فقاح أبو الذهب رأسه وسلمه مع الار بمة وفي على بك من الجراح التي أصابته فقاح أبو الذهب رأسه وسلمه مع الار بمة ضاط الروسيين الى الوالي الشائي خليل باشا وهو أرسلهم الى الاستانة ، ثم توفي السلطان مصطفى الثالث في ٨ ذي القعدة سنة ١١٨٧ هم الموافق ٢٠ يناير سنة ١٧٧٤ م

#### -

#### 🤻 🤊 – السلطان، عبدالحيدالاول ابه، احمد

من سنة ١١٨٧ – ١٢٠٣ ه أو من سنة ١٧٧٤ – ١٧٨٩ م

قتولى بعده اخوه السلطان عبد الحيد الأول ابن السلطان احمد الثالث و وكانت روسيا تستمد استمدادً ا هائلاً تسترد ما أخذ منها في أيام السلطان مصطفى الثالث وتأخذ ما امكنها من املاك الدولة الملية وقد زحفت جبوشها في يونيو سنة ١٩٧٤ م فاجتازت نهر الطونة قاصدة مدينة فارنا فالتفت بمسكر عثاني اميره عبد الوازق افندى فهزمته وتقدمت نحومهسكر محسن زاده الصدر الاعظم فطلب الصدر الاعظم من أمير الجيوش الروسية المهادنة وتوقيف القتال وأرسل اليه مندوبين للمخابرة في الصلح وشروطه و فاجتم المندوبين الغابرة في الصلح وشروطه و المنابقات المنابنان بسفير روسيا بدينة قينارجة و بعد مخابرات طويلة تم عقد الصلح على شروط أهمها استقلال التتر وفتح أبواب كل ابجر الدولة السفن الروسية · ومع ذلك كله لم تفنع دولة روسيا بل كانت تنمدى من حين الى حين على حدود الدولة العلية حتى المها اغارت على القرم واستولت عليها · وكان السلطان عبدا لحيد الاول يتحمل تلك التمديات بجرارة عظيمة زمناً طويلاً وهو غير قادر أن يأتيها بالملاج الشافي · ولما رأى ان كل املاك دولته ما ورا • الطونة وقعت في قيضة الاجانب شرع في استعدادات جديدة للحرب و بينا كان مهتا على القيام وافته المنبة في ٧ ابريل سنة ١٧٨٩ م المواقع ٢ ارجب سنة ١٢٠٨٩ م

#### • ٣٦٠ - السلطان سليم الثالث ابير مصطفى

من سنة ١٢٨٣ — ١٢٢٢ هـ أو من سنة ١٧٨٩-- ١٨٠٧ م

فتولى بعده ابن أخيه السلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث و وحالما تبوأ هذا السلطان مسند الخلافة هم حالاً لنشل الدولة من تلك الحالة السيئة وبمث بالمساكر الهيئرة لمحاربة الجيوش الروسية والنمساوية فالتي الفريقات في البغدان و بعد قتال شديد انتصر الروسيون والنمساوية فالتي الفريقات في وسبتمبر سنة ١٧٨٩ م واستموذ الروس على مدينة بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاح والبغدان و بسارابيا . ودخل النمساويون بلغراد وفقوا بلاد السرب فنداخلت عيننفر بروسيا وأنكاترا بين ليو بولد امبراطور جرمانيا والدولة العلية في شأن الصلح وقر القرار فيه بأن يصير ارجاع بلغراد وكل الاراضي التي فنعتها النمسا خلا شوكز بم لحد خياية الحرب مع روسيا وتعينت ساقية كزارما حدًا فاصلاً بينهما وذلك سنة ١٩٩١ م أما روسيا فكانت لا تزال مقيمة الحرب على قدم وساق حتى حاصرت قلمة أما روسيا فكانت لا تزال مقيمة الحرب على قدم وساق حتى حاصرت قلمة أسماعيل وهي من اهم حصون الدولة العلية وامنها و بعد حصار شديد فقتها فداخلت ايضاً انكاترا و بروسيا وانهتا النزاع والحرب وحلنا روسيا ان ترجم

للدولة الملية كل الاماكن التي فتحتها خلا اوكزا كوف والاراضي الواقمة بيننهري بدغ ودنيستر ( حيث اقامت الامبراطورة كاتر بنا الثانية مدينة اودساسنة ١٧٩٢م) وبعد أن وضعت الحرب أوزارها سعى السلطان غليم في ترقية أسباب تقدم بلاده وعمرانها وارسل يطلب من فرنسا مهندسين ومملمي صنائع وضباطاً الى غير ذلك فبعثت له بجانب عظيم على ان علاقاته الحبية مع فرنسا تبكدرت سنة ١٧٩٨ م حين دخل الفرنساويون مصر بقيادة بطلهم الشهير نابوليون بونابرت على غير علم الدولة ( وسنذكر هـ ذه الحادثة اكثر تفصيلاً في ذكر مقدمة الدولة المحمدية العلوبة ) واقاموا فيها الى سنة ١٨٠١ م فالتزمت الدولة العلية ان تشهر. ضدها السلاح واخرجتها من اراضيها المصرية بماضدة انكاترا . ثم حدثت في مصر حوادث كان نهايتها اسناد ولاية مصر الى محمد على باشا موَّسس الدولة الهمدية العلوية وسنذكر ذلك باوضح بيان في ذكر الدولة المحمدية العلوية ان شاء الله تعالى وفي سنة ١٧٩٩ اتحدت روسيا مع الدولة العلية على اخذ السبع الجزر التي كانت لجمهورية البندقية وكانت فرنسا يومئذ مستولية عليها منذسنة ١٧٩٧ م فاتحدت اساطيلهما وفقت الجزر المذكورة. وهذه هي المرة الاولى والاخيرة التي اتحد فيها هاتان الدولتان · وفي سنة ١٨٠٠ م صار الاتفاق بين الدولتين المشار اليهما في صيرورة الجزر المذكورة حكومة مستقلة خاضمة للسلطنة المثمانية تجت اسم جهورية السبع الجزر وفي سنة ١٨٠٢ م عقد بونابرت معاهدة صلح مم الدولة العلية . ولما ارتقى المذكور الى منصب الامبراطورية بعث سفيرًا الى الدولة العلية لكي تمرفه امبراطورًا فتأخرت من جرى تهديدات روسيا وانكلترا ولكن لما بلغيا صدى انتصاراته على النمسا وروسيا في اوسترلينز سنة ١٨٠٥م عرفته اخيرًا سنة ١٨٠٦م وجددت مع فرنسا علاقات الوداد . وارسل بو نابرت الجنرال سبستياني الى الاستانة وكانت له حظوة كبرى لدى السلطان وبمساعيه غزل السلطان اميري

الفلاخ والمغدان المحاز بين لروسيا . فاستانت روسيا من هذا المزل وخشيت من امتداد نغوذ فرنسا في المشرق فجهزت جيشاً احتل الامارتين المذكورتين دون أعلان حرب مدعية أن تغيير أميري الفلاخ والبفدان مضر بحقوق جوارها فانتشبت نار الحرب بين الدولتين وناصرت انكلترا روسيا فارسلت اسطولاً بقيادة الاورد دوك فسطاعلي مدخل الدردنيل ورفع سفيرها بلاغا الى الباب المالي طالبًا عقد محالفة بين الدولة الملبة وانكلترا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لانكاثرا والتخلي عن ولايتي الفلاخ والبغدان وطرد الجنرال سبستياني من الاستانة والا فتضطر انكلترا ان تجناز بوغاز الدردنيل وتطلق مدافعها على الاستانة. فأبت الدولة الملية اجابة انكلترا الى هذه المطالب واخذت بتحصين البوغاز المذكور وانشاء القلاع على ضغتيه على ان الانكليز لم يتركوا لهم وقتًا كافيًا لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكايزي بوغاز الدردنيل دون ان تناله مضرة تذكر من مقذوفات القلاع ودمر السفن العثمانية الراسية في فرضة كالببولي ومكث خارج البوسفور ينتظر تنغيذ الشروط التي اقترحها على الباب العالى . واستهلى الرعب على قاوب سكان الاستانة وحار الوزراء فيما يسملون وبمد مداولات طويلة جزموا ان يذعنوا لمطالب انكلترا وارسلوا يكلفون الجنرال سبدنياني بالخروج من الاستانة خيفة من تفاقم الخطب فاستدعى الجنرال مستخدمي السفارة والضباط الافرنسيين الموظفين بجيوش الدولة وبحريتها واجاب رسول الىاب العالمي « لا اخرج من الاستانة الا مكرَّهاً » · وطاب ان يقابل السلطان فاجيب الى ذلك فمرض له ان فرنسا مستمدة لمسا عدته وان امبرطورها نابوليون بونابرت اصدر اوامره لجيوشه المسكرة في سواحل الادرياتيك أن تسير مسرعة الى الاستانة لانجاده على انكلترا ونبذ مطالبها فاقتذم جلالة السلطان بما عرضه له وامر بتحصين الماصمة وانشاء القلاع حولها وتسليحها بالمدافع الضخمة وتجند من نزالة الافرنسيين بالاستانة مثنا مقاتل واكثرهم من المدفعية لمفاومة انكاثرا وجد كل من بالاستانة بهذه التحصينات الشيوخ والاحداث والنساء وكان السلطان بنفسه يناظر هذه الاشفال ويجث المئتركين بهاعلى مواصلة الليل بالنهار لاتمام القلاع ولم تمر أيام الا وأصبحت الاستانة في مأمن من كل طارى. ووقفت عدة سفن في مدخل البوسفور لمنع المهاجمة · فلما رأى الاميرال الانكايزي انه أصبح مستحيلاً عليه أن يدخل البوسفور وخاف من حصر اسطوله في ما بين البوغازين البوصَفور والدردنيل قفل راجماً إلى البحرالابيض المتوسط سنة ١٨٠٧ واراد الاميرال الانكايزي ان يداري هزيته فقصد ثغر الاسكندرية ومعه خمسة الاف جندي ما عدا البحرية فاحتل هذا الثغر وارسل فرقة من الجند لاحتلال ثغر رشيد فلم تنل منها مأر باً واعاد الكرة على رشيد فخاب امله من الاحتلال فيها لارسال محمد على باشا النجدات اليها فلما رأى الاميرال ما في فتح مصر من العقبات والمصاعب مع اشتغال دولته بالحروب باور با عدل عن مقصده واقلم باسطوله وجنوده من مصر في ١٤ سبت ببر سنة ١٨٠٧ م . وكان السلطان سليم يرغب ان يلاشي وجاق الانكشار ية ويقيم مكانه عسكرا على الطريقة الافرنكية لانهم كانوا قد زعزعوا اركان السلطنة بمصيانهم وعدم انقيادهم وكان قد نظم في المام السابق بعض الفرق من النظام الجديد فهاج الانكشارية من جرا فلك واثاروا على المدينة شفبًا عظيمًا وصاروا يعتدون على الاهالي ويفتلون من وقمت أيديهم عليه فاصدر السلطان امرًا بالغاء النظام الجديد فلم يكتف الثائرون بذلك يل قرروا خلع السلطان لئلا يعود الى تنفيذ مشروعه وساعدهم على ذلك شيخ الاسلام الذي هو محرك هذه الفتنة فأفتى بان كل سلطان يدخل نظام الفرنج وعوائدهم ويجبر الرعية على السلوك بها لا يصلح للملك ( تأمل ) . واستمرت الثورة يومين ثم نودي في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٢٢٢ ه الموافق ٢٨ يونيو سنة ١٨٠٧ م بخلع السلطان سليم الثالث بعد ان حكم ١٩ سنة و بقي الى ان توفي في ٤ جمادي الاولى سنة ١٢٢٣ ه

#### ٦٦١ \_ السلطان مصطفى الرابع ابه عبد الحبيد

من سنة ١٢٢٢ – ٢٢٣؛ ه أو من سنة ١٨٠٧ –١٨٠٨م

واقاءوا مكانه السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحميد الأول وهذا لم يستظم ان يكبح جاح الثائر بن قائبت الهزراء الذين كانوا محاز بوتهم ولما بلنت اخبار ما كان بالاستانة الى الجيوش الدثانية المشتغلة بمحاربة الروس شهر الانكشارية بما كان لرفاقهم من الفوز ولما رأوا قائدهم العام حلمي ابراهيم باشا الصدر الاعظم آسفاً على ما حدث في الاستانة قتلوه واقاموا مكانه چابي مصطفى باشا ولولا استغال معظم جبوش الروس بحارية نابوليون بونابرت فضل الروس ما ارادوا بالجوش الثانية لكن نابوليون انتصر حينتذعل الروس في وقعة في يدلاند فتقرت الجنود الروسية للحقلة بالبغدان دون حرب وعقب ذلك الصلح بين فرنسا وروسيا عن محاهدة تيليست سنة ١٠٩٧ وكان من شروطها ان تكف ورسيا عن محار بة الدولة العلية الى ان يتوسط نابوليون الصرف بينها وان بمنهلي عساكر الروس عن ولايتي الفلاح والبغدان ولا تدخلها العساكر الدثانية الى ان يتوسط من اخلاء الولايين المذكر رئين

اما في الاستانة فوقمت الثورة وطلب بعضهم اعادة السلطان سليم الى منصة الملك نخاف السلطان مصطفى من حركتهم وامر بقتل السلطان سليم فقتل ورمي بجئته اليهم وكان السلطان مصطفى يؤمل ان يكف الثاثرون عند ما يرون السلطان سليماً مقتولاً فجاء الامر يمكس ما امل لانهم ازدادوا هياجا ونادوا بخلم السلطان مصطفى فتم لهم ذلك في إواخر شهر يونيو سنة ١٨٠٨ م وحجروا عليه فكان اخر العهد به

# ١٣١٣ - التسليلان همود الثانى أينه عبد الحميد من صنة ١٢٢٣ - ١٥٠٥ خاومن شنة ١٧٨٠٨ - ١٨٣٨ م.



شي ١-- السلطان محرد الثاني ( عن الهلال )

و ولوا بحكانه آخاه السلطان مجود النافي ابن السلطان عيد الحيد الاول. وكانت برمنة السلطان جيث الحيل الروب و كانت برمنة السلطان جيث السلطان جيث المسلطان جيث المسلطان جيث المسلطان مجود مداخلها لا فوض مسيره فطلبت فراسا ان تتوسط امر الصلج بينها فوفض السلطان مجود مداخلها لا فه أن أرجب امن الشروط السرية التي عقدها فابليون مع المسلطان مجود مداخلها لا فه تيلست التي من شابها اقتسام دول اوربا فيا بينها بما فيها الدولة المخلفة واسترفي قلومة الروسيين وعاربتهم ولكن من غير فائدة و أحدول الروسيون على مدينة شونماتة وأنتي على مدينة شونماتية الشد مضايلة و ونيا على مدينة شونماته المنافرة عن حيث المتحتسب وذلك المنافريين بوفاير كان على معالم المورد على روسيا المنافرية والمنافرية من حدود الدولة العلية وعقدت الجواده فالي يخاص معالم المنافرية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة وعود السرب المي حوزتها مع مع السرب المي حوزتها عمر السرب المي حوزتها مع معن المسريون ان مع مع السريون ان المنطق معن السريون ان المنطق المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المسلمة المسرب المي حوزتها مع معن المنافرة المنافرة والسرب المي حوزتها مع السربيون ان المنافرة المنافرة على السريون ان المنافرة ا

معاهدة يوخارست فضت عليهسم بعوده المى حوزة العنانيين وذهب سدّى ما بذلوه من الاموال والارواح آثروا النناء بالدفاع عن رجوعهم الى حوزة الدولة ، وارسات الدولة المالية جيوشها عليهم فاغضتهم لسلطانها فهاجر زعاء الثورة الى النمسا فالحسير من الاملية ولا النمسا فالمحسوم منظم الولاه للدولة العالمة فهينته في منصب حقير ، اما هو فذأب على بث روح الحموية والثورة الى ان جم سنة ١٨٥١ م عصابة كبرى من الاهلين وجاهر بالتصيان وعاد فقاتلتهم سنتين الى ان قبل مليوش او بريوفش المذكور باليابة عن امته الرجوع الى مسلطة الدولة على شرط انها لانداخل في شؤونهم الداخلية بل يعسين لادارة البلاد عبل مؤلف عشر عشرعهم اعيان الامة وم ينتخبون رئيساعليهم بكون ببنائة حاكم ام وتكنني الدولة الملية بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع ، ونصب الدولة باشا والى السرب وانقب مليوش رئيسا لجلس الامة سنة ١٨١٧ م فامتيد مرعشلي باشا والى السرب وانقب مليوش رئيسا لجلس الامة سنة ١٨١٧ م فامتيد كلك مطلق النصوف والقلاع ، ونصب الدولة كلك مطلق النصوف والقلاع وقائلاء عاصري والقلاع وقائلاء عالمها للهائية الالاحتلال في الحصون والقلاع وقائلاء عالم المناهد كلك مطلق النصوف والقلاع وقائلاء وقائلاء عالمها للمالية المالية الولاي الدولة العالم فالمالية والتعالى المعون والقلاع وقائلاء والقلاع وقائلاء وقائلة المحدل المالية المون والقلاع وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلاء وقائلة المحدل في الحصون والقلاء وقائلة عوائل المحدل في الحصون والقلاء وقائلة المتدال المحدل في الحصون والقلاء وقائلة المحدل في المحدل وقائلة المحدل في المدون والقلاء وقائلة المحدل في المحدل في المحدل وقائلة المحدل وقائلية المون والقلاء وقائلة المحدل في المحدل وقائلة عودينا المحدل في المحدل وقائلة المحدل في المحدل في المحدل والقلاء والمحدل في المحدل والمحدل والمحدل في المحدل والمحدل والمحدل

المنافق التصرف لا سلطه الواي العتبايا الا الاحتدال في الحصون والعلاع وفي سنة ١٨٢١ م تحوك البيوا في المورة وجاهروا بالعصيان على الدولة وكانوا المحمون بمراكبهم على سواحل البحر فيقتارن ويسلبون و يدسون الفتن في جميع الاطراف فشق ذلك على الدولة وارسلت العساكر لردعهم وادخالهم في حيز الطاعة فشبت الحرب بينهما وقامت على ساق وقدم • وبعث الباب العالمي الى محمد على باشا المشهور بمخمسة عزيز مصر بأمره بأن برسمل جبث لحاربتهم فارسل ولده ابراهم باشا المشهور بمخمسة الدولة وزادت نيران الحرب القارة اوليا وسلم الى المورة الفهم بجيشه الى جيش الدولة وزادت نيران الحرب القارة الوليا المستقلالية والدول الاورية فبادرت دولتا فرنسا وانكائزا الى توسط امرهم لدى الدولة ولا المبتها الميرة الروسية وعند وسلم الم يجب السلطان محمود سوالها ارسات عمارتهما وانضحت اليهما العمارة الروسية وعند وصلها الى بيناء افارين بشوا جميماً الى ابراهيم باشا يطلبون اليسم ان يوقف الحرب والماري الموادق المرتب الدولة والموسية وعند الحرب الموادق المرتب الموادق عارق الدولة وعمد علي باشا فاحروما وكان ذلك في ١٨ ربيم الاولي مستقية الموادق الدولة المحدد على باشا فاحروما وكان ذلك في ١٨ ربيم الاولي مستقية المحدد على الدولة المحدد على المارة المحدد على الماره المحدد على المحدد على المهم المحدد على المحدد المحدد على المحدد على

واستقلال اليونان

وفي وسط هرج هذه الحروب إصدر السلطان مجمود أمرًا بتدمير وجاق الانكشارية فهجمت عليهم العساكر الستجدة والآهاون في العاصمة و باقي الولايات وابادوهم عن آخرهم وارتاح الناس من جورهم والدولة من ائقالهــم وذلك في شهر ذى التمدة ســـنة ١٤٤١ ها الموافق شهر يونيو سنة ١٨٤٦ م . وفي تلك الاثناء غيَّر السلطان محمود لبسه وتزيى بالزي المثاني الحالى غير ملتفت لاعتراض المقرضين



(ش ٢ أغا الأنكشارية وبيض رجاله ) ( عن الهلال )

وفي سنة ١٨٢٩ م زحةت العساكر الروسية لمحار أبة الدولة العلية عند "شواطيء الدانوب وسار جبش الى جهة اسيا فارسلت الدولة عسكرًا لمصادمتهم فتغلبت عليمه العساكر الروسية أوكسرته في سيليستريا وشوملة ثم كسرته ايضًا كسرة اخرى عسد كالمتشوفا وقطمت مضيق البلقان واصحولت على التوس وبايزيد وطراق قلمة جنود روسيا التي قصدت جبات اسيا قد استولت على القرص وبايزيد وطراق قلمة وارزروم ونا بالهنت كل هذه المصائب السلطان محمودًا اضطرب جدًّا على الله اظهر الثبات وقوة الجنان والقلب في وسط تلك الاضطار المحدقة بهر و بدولته ثم تما خلت منه وفي يما النها الما الما الما الما المحدود بكل الشروط التي طلبت منه وفي يما استقبر سنة ١٨٢٩ م حروت معاهدة الصلح في مدينة ادرنة وخلاصة ما في معاهدة ادرنة هذه ان السلطان متحودًا قبل المدول المحمدة المورات الممتحود المرات المحدود المحلوم المحدود المرات المحدود المرات المحدود المحد

باستقلال اليونان وان تعين حدود مملكتهم بمعرقة نواب عن هـ قد الدول وعن الباب السالي وان يكون لولايتي الفلاخ والبغدان ( رومانيا ) استقلال اداري بحسب الامتيازات الماضية وان اميري الولايتين يكونان لمدة حياتهما ولا يعزلان الأ الدواع كبيرة تصادق عليها الروسيا والدولة العلية و وان تبقي السرب الامتيازات المبينة في المهينة السابقة وان تعين التقوم بين الوسيا والدولة العلية في أور با وفي اسيا وادبكون لوسيا حق المرور في بوغازي البوسنور والدردنيل دون تغيش مراكبهم وان تدفع الدولة تعويف لقجار الروس ٦٠ مليوكا فونكا تم أضيف الى هذه الماهدة أن التعويض لحجاب المهابين ليرة انكايزية مقسطة عشرة افساط على عشر صدين و بكون جلاء عسا كرهم مديب يعسب دفع الاقساط المذكورة • وفي ٧ ذي الحجة سنة ١٣٤٥ ه الموافق ٣٠ ما يوسنة ١٩٣٠ ه الموافق ٣٠ ما يوسنة ١٩٣٠ ه الموافق ٣٠ ما يوسنة ١٩٣٠ ه الموافق ١٠٠٠

وفي سنة ١٨٣٠ م احتلت فرنسا اقليم جزائر الغرب بدعوى منع تمدى قوصانات المجور السلمين على مراكبها التجارية والحقيقة ليكون لها مركز حربي بشهال افريقية حتى لاتكون انكاترا صاحبة السيادة بمفردها على المجور الابيض المتوسط باحتلالها معاقل حبل طارق وجزيرة مالطة

وفي سنة ١٨٣١ م جهز محمد على باشا عزيز مصر ولده ابراهيم باشا بثلاثين الف مقاتل لانتتاح الاقطار الشابية انتقاماً من عبد الله باشا والي عكا فسار اليها واستولى عليها وهوم الجنود العثانية التي ارسلها الباب العالمي لاستخلاص الشام منه في عدة وقائم (وسند كر هذه الحوادث اكثر تفصيلاً في ذكر الدولة المحمدية العلوية ان شاء الله تعالى ) وخصوصاً في واقعة تصيبين التي شتت فيها ابراهيم باشا شمل جيش عثماني كثيف و طل يصل خبر واقعة تصيبين هذه الى آذان السلطان محود فانه توفي في يوم ١٩ ربيخ الثاني سنة ١٢٥٥ ها الهوافق اول يوليوسنة ١٨٣٩ م

#### ٦٦٣ – السلطاق عبد الجير بن محمود

من سنة ١٢٥٥ --- ١٢٧٧ هـ أو من سنة ١٨٣٩ -- ١٨٦١ م

وخلفه ابنه السلطان عبد المجيد ابن السلطان محمود الثانى واول عمل باشره اجتهاده في استخلاص الشام من يد المصربين وتمكن بمساعدة انكترا و روسيا مر ارجاع المصربين على اعقابهم (وسند كر ذلك أكثر تفصيلاً في ذكر الدولة المحمدية العاوية الماد الشام الى حيزة الدولة العلية كماكان وعادت المياء الى جباريها اخد السلطان عبد الجبيد في اجراء ماكان قد شرع فيه جناب والده من الترتيبات والتنظيات على مقتضى الشرع والقوانين السياسية فاصدر فرمان الاصلاحات المحروف بفرمان التكفانة في ٣ وفهر سنة ١٨٣٩ م ضمنه عدة اصلاحات ونظامات مفيدة واعلن به التسوية بين رعاياه من اي مذهب كانوا وامر بنشره في اقطار السلطنة المثمانية ليحيط الجميع به عملاً فانتشت ارواح الرعايا بجماوس هذا المسلطنة المثمانية ليحيط الجميع به عملاً

ومن ام الاحداث في ايام السلطان عبد الجميد الحرب بين الدولة العلمة والروسيا وهي ألمر وفة بحرب الفرم وسببها انه كان وقع اختلاف بين طائفتي الروم واللانين في القدس من عدة سنين بسبب كنيسة القيامة وبعض الاماكن المقدسة فكانت كل طائفة منها ندعي لنفسها حتى الزاسة والنقدم على الاخرى باستلام مفاتيحها ثم أخذت هذه المالة نعاظم بينها وتقد يوماً بعد يوم الى ان آل الامر الى النزاع والجدال في سنة ١٥٠١ م فوقع الباب العالمي في حيرة وارتباك من جهة تسكينها والمحاد ناوها لان روسيا كانت تحامي من حقوق الروم وفونسا تنتصر لللاتين فتداخل مسفير الكاترا المؤرد ستراتفورد دي ودكليف في صرف حسفا المشكل ورمم ترتبيا موافقاً لائتلاف على عاماة اكبروس الروم بل كان لها غايات المنجى طما الوسيد لم يكن مقتصراً وتترقب الفرس لاستموالها وهي إبعاد الدولة المنيق من قارة أوربا والاستيلام على اقالمها وولاياتها و فاتهز الامبراطور تقولا قيمسر الروس تلك للنازعة قرصة مناسبة لنوال بهيته وبلوغ اربه قارس الامبر منشيكوف الى القسطنطينية سنة ١٨٥٧ لمناواب

ليكون مستمداً لوقت الذره والحاجة و فلما وسل الامبر مشيكوف الهاالقسطنطينية سفير وصياة أوقت الذره والحاجة و فلما وسل الامبر مشيكوف الهاالتحافية وصحبته سفير روسيا واعرض له طلب الامبراطور تقولا في المشاة المتعلقة الدلية من قال له و أن الامبراطور يظلب إيشا أن جيع الروم الذين من تيمة الدولة الدلية يكون عمت طلحاية من الآن وصاعداً استاداً على احد بمود معاهدة سنة ١٩٧٤ من يكون عمت طلح وياقي اساقفة العائمة يكون التحقيق وياقي اساقفة العائمة يكون عن تضرفهم وسلوكم تعرض وأسا السيطان هذه الطلبات تضرفهم وسلوكم تعرض وأساً اليه لينظر فيها > فاستمظم السلطان هذه الطلبات ورقتها وفقداً باتاً لانها عقلة باستقلالية الدولة و فانتي الامير منشيكوف راجعاً من حيث أتى وأعم الامبراطور تقولا بوافحت الحال فاستماط غضباً واصدر امماً الى العراف الدانوب ان تصدر بمر البروث وتستولى على تلك الامراف الدانوب ان تصدر بمر البروث وتستولى على تلك الأطراف فاجنازت الهر وشنت الغارة على امارات الفلاخ والبغدان واستولى على تلك ولما عقباً المالي قدوم ذلك الجيش الى اطراف بلاده علم ان مقاصد روسيا في طلبائها لم تكن الا وسية لاشهار الحرب فيجزر جيئاً وارسله الى تلك الحدود في على تلك عدة قبلة هم بيانا المجري لردع الروسيين

ولما تأكدت الدول الاورية بقية روسيا ومقاصدها بادرت انكاترا و بروسيا والمنسأ الى عقد جمية للنظر في اجراء الوفق بين الدولتين وارسلت كل دولة سمها مقتمه أمن طرفها الى مدينة فيسا حيث واقاهم سفير من طرف روسيا واخر من ظرف الدولة اللية وعقدوا هناك مجلساً في ٣١ تموز (يوليو) سنة ١٨٥٣ م لم يأت بالمرغوب فلما تم بعد سبيل الى الصلح اشهر الباب العالي الحرب اشهاراً نهائها وصدم سليم باشا الساكر الروسية في آسيا واتصر عليم في عدة مواقع بنما كان عمر باشا بناجهم في اوربا حيث كسرهم بالقرب من اولتيترا وفاز عليم عند فلفاط واما كن أشحرى و المائلميارة الروسية التي كانت في البحر الاسود بحت قيدادة الاميرال التيموف فقدمت الدمازة المثانية عند سيوب في ٧٧ تشرين الشاني ( نوفتر) واستظهرت عليها بعد حرب شديدة فاتافها عن آخرها

امًا انكلترا وفرنسا فاذتيفنتاسوء نتائج هذه الحرب انتصرنا لمعونه السلطان واعلنتا الحرب على روسيا في ١١ تشرين الثانى ( نوفير) سنة١٨٥٣ م . وفياوائل سنة ١٨٥٣م ائدأنا في نقل رحالها ومهماتهما الرُّ ساحة الحرب واشتكتا في القتال · إما باڤيدول اوريا فلزمت الحياد • وكانت الدولة الانكليزية قد ارسلت عمارة حريبة الي بحر بلتيك تجت فيادة الاميرال نآييار فاستولت على قلعة بومارستود لخمس عشرة بقيت ُمن شهر اغسطس ثم على جزيرة الاند ولكنها لم "تقدر على استخلاص القلعة نظرًا لحصانتها • واذ كانت سباستول اعظم قوات روسيا التي يعول عليها في البحر الاسود وجهت انكلترا وفرنسا قواتهما لافتتاحها والاستيلاء عليها فارسلتا في ١٤ ايلول ( سبتمبر ) فوقًا من صما كرهما ببلغ عددها ٦٠ الفاً وكان اكثوهم فرنساو بين فنزلوا في يو باتوريا وفيما كانوا يتقدمون الى سباستبول صادمتهم العماكر الروسية . وكان الفرنساويون يتحت قيادة الماريشال سنت ارنو والانكايزتحت قيادة اللورد راكلان فاقتتل الفريقان اقتتالاً شديدًا إلى أن دارت الدائرة على الروسيين فانكسروا عند نهو الماه ٠ اما العساكر الروسية فكانت اذذاك تحاصر مدينة سيلستر باولم تقدر على اخذعا فخوجت العساكر العثمانية من المدينة واقتحمتهم فانتصرت عليهموفرقتهم فذهبوا عن المدينة خائبين وانضموا الى اخرين وقصدوا القرم لنحدة حصار قلمة سباستبول التي اليها وجهت روسياكل قوتها من عساكر ومهمات وذخائر · واما جيش الانكليز ففعلت فوارسهم فعل الاسود الضواري اذ صادموا جيشًا عرمرمًا من الروسيين عند بالاكلافا وفازوا بهم فوزة خلدت لهم ذكرًا جميلاً بعد ما فقد منهم خلق كثير · ثم ان الروسيين المحاصر بن في أنكرمان وعددهم ٦٠ الفًا خرجوا من مكان حصارهم واقتحموا الصماكر العثانية والانكليزية والفرنساوية ودارت بينهم ممركة شديدة الخسران على الفريقين انجلت بانهزام الروسيين ولزومهم حصن المدينة - ولم يكن حينئذ في طافة الدول المتحدة استلام سباستبول مع انهم كانوا يزيدون قواتهم الحربية وبكثرون هجاتهم وقنابلهم ولم يقدروا على استخلاص تلك القلعة أو ان يمنعوا المساعدة التي كانت تأتيها من داخل البـــلاد · ولقد قاست: المساكر الحجدة ولا سيا الانكايز في شتاء سنة ١٨٥٤ م وشتاء سنة ١٨٥٥ م اهوالاً وشدائد يكل اللسان عن وصنها وتمدأدها فان الامراض والاوجاع قد اخذت في العساكركل مأخد واهلكت كثيرين هذا فضلا عن الجوع والتعرض لبرد تلك البلاد والابخرة المنتنة التيكانت ثنصاعد من جثث القتلي والحيوانات

وفي هذه الاتناه آنفق فكتور عمانوثيل ملك بيا.ونتي مع الدول المتحدة ضد روسيا وارسل الى القرم ١٨ الف مقاتل بعدما تسهدت له انكلترا بدفع مبلغ مليون

ليرة على سبيل الاعانة واشتهرت رجاله في كلك المعامم بالشجاعة والثبات وفي خلال ذفك توفي الامبراطور نقولا في ٢ اذار ( مارس ) سنة ١٨٥٠ م وخلفه وقدم اسكندر الثاني وفي اليوم الثامن من شهر اياول ( سبتمبر ) من السنّة المذكورة حدثت واقمسة هائلة بين الروسيين والعساكر المتحدة كانت الدائرةفيها على الروسيين واستولت جيوش فرنسا عل قِلمة ملاكوف بيسالة لا مزيد عليها. واذ لم يمد الروسيين استطاعة على حفظ مراكزهم تركوا سباستبول في مساء ذاك البوم وهولوا على الهزيمة والفرار ودخلت العساكر المتحدة الى القلعة وامتلكتهـــا فانفتحت حينئذ بخابرات الصلح وعقدت جمعية في باريس في ٢٥ شباط (فبراير) سنة ١٨٥٦م حضرها اثنان من طرف كل دولة من الدول الست المتحاربة وهي انكلئرا وفرنسا وتركيا والنمسا ويروسيا وسردينسا . وفي ٣٠ اذار ( مارس ) امضيت شروط الصلح متضمنة ٢٤ بندًا واهم شروط هذه المعاهدة ان الدولة العلية يكون لها الامثيازات الني لباقي دول اوربا من جهـة القوانين والتنظيمات السياسية وانها تكون مستقلة في بمالكها كغيرها من الدول الافر نجية و ان البحر الاسود يكون بمنزل عن جولان مراكب حربية فيه من اى جنس كان ما عدا روسيا وتركيا فان لها حقاً في ادخالعدد قليل من المراكب الصغيرة الحربية لاجل محافظة اساكلها وان لا يكون لروسيا ولا التركيا ترسخانات بجرية سربية على شواطئ العر الاسود الى غير ذلك من الشروط وهكذا انسحبت المساكر الى مواطنها وانتهت الحرب التي لم يكن لافتناحها داع سوى المطامع والفايات

ولماوضت الحرب الورارهاوعادت السكينة الى الدولة بعد تلك الاهوال انتهز السلطان عد المجيد هذه الفرصة لاصلاح داخلية بلاده وتكن ارباب الفايات من الفرنج سأهم ان بروا الدولة في هدو وسلام ضادوا الى القاء الفتن والشقاق في داخلية بلاد الدولة فرأوا ان الشام اكثر استمدادًا من سائر ولايات الدولة لفيول بذور الفساد لتعدد الجنسيات واختلافهم في الدين والمشرب ووجود العداوة يينهم خصوصًا بين المارونية والدروز ومساعدة فرنسا المارونية ومساعدة انكاترا

للدروز فقامت بينهم اساب الشناق ودواعي الخلف الي ان تعدى المارونية بالقتل على الدروز في اواخرسنة ١٨٥٩ م وقام الدروز للاخذ بالثارثم امتدت الفتنة الى جميم انحاء الشام وكثر القتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية وزحلة ودير القمر ومنها الىمدينة دمشق الشام وامتاز الامير عبدالقادر الجزائري ( هو الامير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتابا الفرنساويون سنة ١٨٣٠ م دفاعًا لم يسمع عبثله في بلاد المشرق التي وطئها الاجانب واستمر في دفاعه ١٧ صنة متوالية التصرفي خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجميع الاسم بالمسالة والشجاعة ولما استشهدت اغلب عساكره وكثر توارد الجيوش الفرنساوية تباعًا الى الجزائر وايقن أن لا مناص له من التسليم سلم نفسه في ٢٣ ديسمبر سنة

١٨٤٧ م فاعتقلته فرنسا نحو١٦سنة ثم افرجت عنه سنة ١٨٦٣ م فهاجر الى مدينة بورصة ثم الى مدينة دمشق واقام بها الى ان توفي سنة ١٨٨٣م ) بحماية كثير من المسيحيين. واتهم الاروبيون عثمان بك قائمقـام حاصبياً بتــهيل المذبحة وكذلك اتهموا احمد باشا والى دمشق بمساعدة الدروز وقتل كل من التجأ الى دار الحكومة من المسيحيين واذاعوا هذه الاخبار في جميع انحاء اوروبا . فعرضت دولة فرنسا على الدول انها مستعدة لارسال جيوشها الى بلاد الشام لقمع الفتنة ومجازاة مثيربها وحماية المارونية فلم تقبل الدول هذا الاقتراح في اول الامر خوفاً من عدم خروج

فرنسا من الشام لو احتلتها عسكريًّا · ولما حصلت مذبحة دمشق التي قال فيهما نحو سنة آلاف نسمة ارسلت جميع الدول الى الباب العالي تهدد. بالنداخل ان لم يضع حدًا لهذه الفتن فارسل الساطانجيشًا عظيمًا بقيادة فو اد باشا لقمم الثورة بالشام فسافر هذا البطل على جناح السرعة ووصل الى بيروت في ١٧ يوليوسنة ١٨٦٠ م ومنها قصد دمشق في خسة الآف جندي وشكل مجلساً حربياً وحاكم رو ما الفتنة بكل صرامة وبذل همته في اعادة الامن الى البلاد وفي اثناء ذلك ا تفقت الدول على ان ترسل فرئسا الى الشام ٦ آلاف جندي

لمساعدة الحيش المثماني على اعادة السكينة لوعيز عن تأدية هذه الهمة · وفي ١٠

اغسطس سنة ١٨٦٠م نزات الجنود الفرنساوية الى بيروت فوجدت السكينة ضاربة الطنابها في ربوع الشام ولم تجد سبيلا لعمل اي حركة عسكرية ومع انه لم يكن ثمت داع لحضور المساكر الفرنساوية الى الشام ولكن هكذا قضي تعنت دول اوربا والأغرب من ذلك ان هذه الدول قررت انه يجوز لفرنسا تكيل الجيش الى ١٧ الف جندي وانه يستمر محتلاً الشام الى ان تقاص الدولة مهيجي الثورة ويستنب الامرف في الشام فاستمرت المساكر الفرنساوية بالشام الى ان خرجت منه في م يونيو سنة ١٨٩١ م بدون ان تعمل محكل يذكر

وفي اثنا فلا فلا المقدت بمدينة بيروت لجنة اور وبية مشكلة من مندوبين مينين من قبل الدول الموقعة على ماهدة باريس وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فواد باشا على ان يملوا للسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ ٥٧ مليون غرش بصفة تمويضوان يمنج اهالي جبل لبنان حكومة مستنلة تحت سيادة الدولة الملية يكون حاكمها مسيحياً وأن يكون الياب العالي حامية من ثلثاية جندي تقيم في حصن على الطريق الموصل من دعمق الى بيروت واخير اعين داود افندي الارمني الجنس اميراً للجبل لمدة ٣ سنوات لا يمكن عزله في خلالها الا باتفاق الدول و بذلك انتهت هذه المسألة بحسن مساعي فواد باشا

وفي يوم ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٧٧ م توفي السلطان عبد المجيد بمد أن حكم ٢٢سنةونصفاً

#### ~~~~~

#### ٣٦٤ - السلطان عبد الدزيز به محمود

من سنة ١٢٧٧ – ١٢٩٣ ۾ او من سنة ١٨٦١ – ١٨٧٦ م

وتولى بعده اخوه السلطان عبد العزيز بن محمود ومن الاحداث التي كانت في ايامه الحرب في الجبل الاسود قان امير هذا الجبل المسمى دانيال كان قـــد طلب من مفوضى الدول في موتمر باريس سنة ١٨٥٦ م الاعتراف باستفلاله فلم

ينل طلبه قبولاً بل أشاروا عليه ان ينقاد: للدولة العلية وهي تخلى له عرب بعض الهلاكها في الهرسك لتوسيع تخومه وتوليه رتبة مشير وتمين له راتباً مالياً في كل سنة . فلم يتغنى على الحدود فحصات لذلك عدة مواقع بين الجبليين وعساكر الدولة سنة ١٨٥٨ م وقتل الامير دانيال سنة ١٨٦٠ م تخلفه ابنه المسمى نقولا وساعسد. اهل الهرسك في ثورتهم فاخمد عمر باشا ثورثهم وحاصر أمارة الجبل فارغم الأمير نقولًا أن يوقع على الشروط التي وضمها له عمر باشا سنة ١٨٦٢ م وفي جملتها أن تبني الدولة قلاعاً في الطريق بين اشقودرة والهرسك وتوسطت دول أوربا ولاسيا فرنسا وروسيا فمدات الدولة عن بناه القلاع في ارض الجبل على شرط أن أمير الجبل يتمهد مجفظ هذه الطريق ويكفل ما يسلب من اموال الشجار المثانيين فيها فقبل الامير هذا الشرط فانتهت الحرب وزال الخلاف سنة ١٨٦٤ م. وكان قد تقور في مؤتمر باريس سنة ١٨٥٦ م استقلال السرب تحت سيادة الباب العالى وان يكون للدولة الحق في اقامة حامية في ست قلاع في هذه البلاد فلما كانت سنة ١٨٦٢ م حصلت فتنة بين المسلمين والنصارى فيها وتداخل قائد الحامية العثمانيــة بنجدة المسلمين فعقد موتمر في الاستانة حضره مندبو الدول الموقعة على عهدة باريس ونغرر فيه اخلاء قلمتين من الجنود العثانية و بقاو هما في اربع قلاع من الست وان من بقى من المسلمين خارجًا عن القلاع الاربع لزمه ان ببيع املاكه و يهاجر وان لا يتداخل القواد المثانيون في ادارة البلادبالمرة وجلت المساكر المثانية عن السرب ستة ١٨٦٧ م

اما الفلاخ والبغدان فكانت معاهدة ادريا نو بلوضت الفلاخ تحت حماية روسيا وحدها ولكن في معاهدة باريس سنة ١٨٥٦ م جمات تحت حماية دول اوربا الموقعة على نقك المماهدة وفي سنة ١٨٥٩ م ضمت الى البغدات ونسعت الاماوئان رومانيا وكان يليها معا الامير كوزا ولها مجلس شوري واحد وو زارة واحدة وسي الامير كوزا ولها مجلس شوري واحد وو زارة واحدة وسي الامير كوزا المذكور يوحنا اسكندر الاول وفي اواخرسنة ١٨٦١ م صدر الفرمان باجازة انضام الولايتين فنار الاهلوت على اميرهم بوحنا اسكندر

الاول المذكور وارخموه على الاستقالة واجتمع مقوضو الدول في باريس يتداولون يامر الخلافة للامير اسكندر الاول فقرروا ان يكون الوالي من اشراف البلاد فلم يوض الاهلون بذلك بل انتخبوا الامير شاول دي هنزولرن من اسرة بروسياً المالكة وسمى ملكةً بعد حرب روسيا الاخيرة

ويما كأن في ايام السلطان عبد العزيز أيضاً ثورة اهل كريت والحاد عالي باشا لها وانمقاد موتمر بباريس من مفوضي الدول الموقعة على مماهدتها سنسة ١٨٥٦ م وانتهت المسألة في ذلك الحين باصدار السلطات ارادة سنية في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٦٩م منح بها الجزيرة بعض امتيازات وأعنى اهلها من دفع المسال الاميرى سنتين ومن الحدمة السكرية

ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خلاقاً لعادة اسلافه زيارته القطر المصري سنة ١٨٦٣ م وزيارته لباريس سنة ١٨٦٧ م واقامة لجنة لتأليف مجلة الاحكام العدلية سنة ١٨٦٩ م

وتحقق السلطان عبد العزيز بضرر تداخل الدول الأوروبية في مسائل الدولة الداخلية وعزم تلافياً لهذا الفسرر على التحالف مع روسيا واكثر اجتماعه بسفير هذه الدولة في الاستانة و يظن انه وضمت قواهد لهذه المحالفة اخصها انها تكون محالفة جمومية ودفاعية يكون من اهم بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق على انتبا الولايات الاسلامية او التي ينالب فيها العنصر الاسلامي الدولة العلية وضم جميع الاقاليم السيحية او التي يسود فيها العنصر السيخي لروسيا . فلما شاع هذا المشروع لم يرق في اهين الدول الاوروبية وخصوصاً انكلترا فاخذ عملهم وسفراؤهم الفظ هرون والسريون يلقون الوساوس في عقول اهل الاستانة شبتين لهم بتمويها تهم ان جلالة السلطان عاد لا يصلح لادارة مهام المقت حتى افتحوا الوزواء بوجوب عزله وحملوا شبخ الاسلام غيرافة افندي على الفتوى بصحة خلمه فتم لهم ما ارادوا وخلموه في ٦ جادى الاولى سنة ١٩٧٣ ها الوافق ٢٩ ما يو سنة ١٨٧٦ م.

## ٣٦٥ – السلطأن مراد بير عبدالمجيد

#### سنة ١٢٩٣ هـ أو سنة ١٨٧٦ م

و بإبع التأمرون السلطان مراد بن السلطان عبد الجيد وغب جلوسه على سرير الملك اصدر فرمانًا بابقاء الوزراء وجميع المأمورين على مناصبهم مبينًا فيه خطة الاصلاح الذي ير يد ان يجري عليها . لكنه لم يسمح له الله بابراز مقاصده الخيرية الى حير العمل لانه ظهرت عليه امارات الاضطراب العصبي بمد المايمة له باسبوع واحد ثماخذت في الازدياد · وكان الصدر الاعظم يكثم خبر انحراف صحة السلطان عن العامة ونكن كان يبديه عدم احتفاله بتسليم السيف السلطاني في جامم ابي ايوب كالعادة وعدم مقابلته سفرا· الدول · ولما اشتد مرضه دعا الوزرا· الطبيب ليدزورف النساوي الشهير وبمد ان فحص جلالته ولازمه عدة ايام حكم بتمسر شفاه من مربضه فتشاور الوزراء وعرضوا على اخيه عبد الحيد افندي ان تسلم اليه مقاليد السلطنة لمدم لياقة اخيه لادارة شو نها فاجابهم رعاه الله انه لا ينبغي التسرع في الامر عسى ان بمن الله على اخيه بالفرج والعود الى ما كان عليه من حسن الله هن والذكاء فامنثل الوزراء على انهم رأوا بعد ذلك ان اختلال شعوره يتزايد فاجتموا في ١٠ شعبان سنة ١٢٩٣ ه الموافق ٣٠ اغسطس سنــة ١٨٧٦ م وقرروا لزوم مبايعة السلطان عبد الحيد ثم اجتمعوا ثانية واستدعوا شيخ الاسلام خير الله افندي وجميع انكبراء والعلماء والامراء والاعيان واستفتوا شيخ الاسلام فافتي بوجوب عزله وهذا نص الفتوى « اذا جر · \_ امام المسلمين جنونًا \_ مطبقاً فغات المنصود من الامامة فهل يصح حل الامامة من عهدته » والجواب. « يصح والله اعلم »

كتبه الفقير حسن خيرالله

# السلطانه الفارى عبد المحيد خاند النائى - السلطانه الفارى عبد المحيد خاند النائى ( اطال الله إيامه وزادها يمنا وسعد الوجل الاقبال والرغد له رقا وعبد ًا )



(ش ٣ السلطان عبد الحيد)

ولدأعزه الله في ١٦ شعبان سنة ١٣٥٨ ( ١٩ سبتمبرسنة ١٨٤٢م) وارتقى الى عرش السلطنة في ١٨ شعبان سنة ١٣٥٨ ه ( ١٩ سبتمبرسنة ١٨٤٢م) وارتقى فاستلم ادارة الاعمال بهمة ونشاط واظهر للوزراء رغبته في الاصلاح فأصدر فرمانا في ٢١ شعبان سنة ١٨٧٦م موجها الى محمد رشدي باشا الصدر الاعظم بين فيه تقريره الوزراء في مناصبهم وشديد رغبته في اللاصلاح . ثم استقال محمد رشدي باشا من منصب الصدارة انتقدمه في السرف فعهد بهذا المنصب الى احمد مدحت باشا في يح ذي الحجة سنة ١٩٣٧ه و وبعد اربعة ايام اصدر اليه الحلط الشريف الها يوني عرفقاً اليه بالقانون الاساخي واحم تئذفذه

وعند استواء جلالته على العرش الدثماني كانت المملكة محفوفة بالمحاطر من قبل الثورات التي اثارها اصحاب المآرب السياسية في بلفاريا والسرب والحجبل

الاسود والهرسك والبشناق واجتمع موعمرفي الاستانة حضره مفوضو الدول في٣٣ دسمبر سنة ١٨٧٦ م فاقترحوا على الدولة افتراحات مفضة من كرامتهـــا مضرة بمصلحتها فأبى الباب العالى الا رفضها ونبذها فاشهرت روسيا الحرب على الدولة العلية بمد ان عقدت مم دولة رومانيا معاهدة سرية وضمت رومانيا بمقتضاها جميم مخازنهاوه ومنها وذخائرها تحت تصرف روسيا فارسلت الدولة العلية بعض مراكبها في الطونة لاطلاق قنابلها على سواحل رومانيا معاقبة لها على هذه الخيانة فكان ذلك داعيًا لان تملن رومانيا رصميًّا الحرب ضد الدولة العلية واشتركت فعلاً مع روسيا في الحرب وانضم جيشها البالغ ٦٠ الف جندي الى الروس ٠ وفي ٢٢ يونبو سنة ١٨٧٧ م عبرت المساكر الروسية نهر الطونة وفي ٢٧ منه احتلت مدينة ترنوه . وفي اواسط يوليو احتل البارون دي كرور مدينة نيكوبلي واحتل الجنرال جوركو مضائق البلقان الموصلة لمضيق شبيكا الشهبر • وعند وصول هذه الاخبار الى الاستانة استونى الرعب والقلق على سكانها اذ لو اجتاز الروسيون مضبق شيبكا لخيف على دار السمادة نفسهما من الوقوع في قبضة الروس ، وفي ٢٤ مايو سنة ١٨٧٧ م وضعت الاستانة تحت الاحكام المرفية توقيفاً الفتن والقلاقل • وقد نسب تفهقر العثمانيين المستمر امام الروسيين لعدم كمأة السردار عبد الكريم باشا وناظر الحربية رديف باشا فعزلا في ٢٢ يوليو وتمين محد على بأشا الروسي الاصل قائدًا عاماً للجيوش العثانية وأستدعى سليان باشا الذي كان يحارب سكان الجبل الاسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدربة للمساعدة على صد الروس

وفي اثناء ذلك أفي الغازيء ثمان باشا من مسكره بمدينة ودين لساعدة مدينة نيكو بلي ولما وصله خبر سقوطها في ايدي الروس قصد مدينة بلفنا لاهمية موقعها الحربي ووجودها على ملتق الطرق الممومية الموصلة بين مضايق جبال البلقار وبلغاريا الغربية والطونة واقام حولها المعاقل والحسون المنيمة حتى ظن ان الاستيلاء عليها من رابع المستحيلات وفي يم ٣٠ يوليو سنة ١٨٧٧ م هاجم الروس مدينة

بلفنا فارتدوا عنها خاسرين وبمد هجوم ودفاع كثيرين تمكن الروس من حصر مدينة بلفنا في ٢٤اكتوبر سنة ١٨٧٧ م واصبح وصول المدد اليها مستحيلاً فدافع عنها عثمان باشا دفاعاً خلد له ذكرًا لا تمحوه كرور الايام حتى نفد ما كان هنده من الذخائر والمومن فعزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط الروسالحاصرين للمدينة فاماان يسلموا و يسلم معهم او يموتوا جيماً شهداء الدفاع عن الوطن. فلما كان يوم ١٠ دممبر سنة ١٨٧٧م اخلت الجنود المثانية جميع القلاع الحيطة بالمدينة وخرجوا جميعًا من جهة واحدة مهلان مكبرين فقابلهم الروس بمقذوفاتهم الجهنمية ا اما العساكر المثانية فلم تمبأ بهم بل استمرت في سيرها عدوًا نحو الاستحكامات التي اقامها الروس حول المسدينة على ثلاثة خطوط متماقبة ونفذوا على مدافع الخط الاول والثاني وكادت تستولي على الخط الثالث لولا ان أصبب قائدهم عثمان باشا النازي برصاصة نفذت من ساقه الايسر وقتلت حصانه فسقظ هذا الشجاع على الارض وظنت عساكره أنه استشهد و بمجرد ما شاع خبر موته الكاذب اسنولي الفشل على جميع الجنود وارادت الرجوع الى المدينة وكان قد احتلهـا الروس عقب خروجهم منها فقابلهم الروس بالنيرانمن الخلف فصار العثمانيون بين نارين و بمد ان دافعوا عن انفسهم دفاعًا حسنًا النزموا برفع الراية البيضاء علامة التسليم فاوقف الروس اطلاق النيران وسلمت المساكر العثانية سلاحها · اما عثمان باشا الغازيالذي وقع جر يماً في اثناء القتال فعاد بعد انتسليم الى مدينة بلفنا ه ريثًا يشنى من جرحه وهناك قابل الامبراطور اسكندر الثاني مد دخوله بلفنا وعند ما دخل على الامبراطور قام اجلالاً له وسلم عليه واظهر له اعجابًا لحسن دفاعه وصرح لهان يتقلد سيفه ثم عادالىمنزله . وفي ١٦ دسمبر سنة١٨٧٧م انزل في قطار مخصوص الى مدينة كركووف حيث أمر بالاقامة الى انتهاء الحوب ١ اما في جهة اسيا فكأن النصر اولاً في جانب المثانيين وانتصر عليهم احمد مختار باشا في عدة وقائم مشهورة ولكن لما توالى و رود المدد فمروس طجم الجنرال لوريس مليكوف مدينة قارص وحاصرها وفقها عنوة في ١٨ نوفبر سنة ١٨٧٧م.

وكان مختار باشا في مدينة ارضروم وحاول مساءدة قارص وانتصر على الروس في موقمة دوه ييون لكن لمـــا وقمت قارص في ايدي الروس قصد جيشهم مدينة ارضروم وحاصرها وبها مختار باشا

وبمجرد وصول خبر سقوط قارض في نوفمبر وبلفنا في ١٠ دسمبر ايةر السريون أن الفوز والنجاح سبكونان بجانب الروشيا فاعلنوا الحرب على الله ولة الملية واتحدت عساكرهم مع عساكر الروس • وكذلك قام أمير الجبل الاسود طالباً توسيع تخومه وناوش المساكر العثمانية وكان من جراء ذلك تعطيل جزا ليس بقليل من عساكرالله والدولة العلمة

ولما توالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالمي من الدول التوسط بينه وبين روسيا لابرام الصلح وحقن الدماء وارسل بذلك منشورًا الهي الدول الست العظام فلم يرد له جواب شاف فاستمر الفتال في الشئا، بدون انقطاع ودخلت جيوش الوص الى ادرنة في ٢٠ يناير سنة ١٨٧٨ م وهددت الاستانة بالحصار فارتأى الباب العالمي ان يرسل نامق باشا وسرور باشا لحقايرة الغرائدوق نيقولا بتوقيف الحرب فسارا اليه ومعها نجيب باشا وعثان باشا من جانب الجيش العثماني وفي ٢٠ يناير سنة ١٨٧٨م وقع الغريقان على ابتناقين الاول وقع عليه الغرائدوق نيقولا ونامتى باشا وسرو ر باشا ومفاده منح الدولة العلية الاستقلال الاداري بهض الملاك الدولة وتقر ير غرامة حرية لوضيا تدفع نقداً أو يستماض عنها باخذ ، بعض القلاع والحصون والاتفاق الثاني وقع عليه نجيب باشا وسرور باشا ومفوضان

من قبل الجيش الروسي مفاده توقيف الحرب وشروط الهدنة طلبت النجسا ولما بلغ دول اوربا الاتفاق على مبادي الصلح وحصول الهدنة طلبت النجسا الى انكلترا عقد موتمر يجتمع فيه مفوضو الدول الموقمة على معاهدة باريس منة 1۸۰٦ م خشية ان يكون في هذا الصلح ما يحجف مجقوق الدولة فاجابت انكافرا النمسا الى هذا الطلب واقترحت ان يكون عقد المؤتمر في مدينة باد.وشا عرجينتذ

ان روسيا ترغب في ان يكون الصلح مع الباب العالمي بمزل عن الدول وشاع

ايضًا ان عساكر الروس احتلت الاستانة فامرت انكاترا اسطولها ان يدخل الموسفور لحماية رعاياها فدخل الاسطول جبرا واكتني البياب العالي باقامة الحجة على دخوله فاغتنمت روسيا فطلب قائد جبشها ادخال فرق من الجيش المخمر قريباً من الاستانة الى المدينة بجحة المحاماة عن النصاري فعارضت انكلترا كل المعارضة فمدات روسيا عن ذلك · وطلب الفراندوق نقولا أن ينقل مركز الخابرات من ادرنة الى سان اسطفانو بجوار القسطنطينية فقبلت الدولة ذلك . وفي ٢٤ فبراير صنة ١٨٧٨ م انتقل الفراندوق الى البلدة المذكورة بالف جندي بصفة حرس له ثم تزايد عدد الجنود الروسية هناك حتى بلغ نحو عشر بن الف مقاتل وحضر الى هناك صفوت باشا ناظر الخارجية وسمد الله بك سفير الباب المالي في المسانيا والجنرال اينياتيف مفوض روسيا وبعد عدة اجتماعات طلب المفوض الروسي النصديق على اعمال الماهدة قبل اليوم النالث منشهر مارس الواقم فيه عيد جلالة قيصر الروس مهددًا بابطال الهدنة وسوق المساكر الى الاستانة اذا لم يجر التصديق في اليوم الممين فاضطر مندوبا الدولة العلمة الى التوقيع قبل النروي الكافي في موادا لمعاهدة وخلاصة مواد هذه المماهدة أنه تقرر تصحيح الحدود بين الدولة الشانية والجبل الاسود بموجب خريطة صنعت لذلك وأن يئبت الباب العالى استقلال أمارة الجبل المذكور وان تكون أمارة السرب مستقلة ومضبوطة تخومها بموجب خريطة وان المسلمين الذمن لهم املاك في البلاد الملحقة بالسرب لهم الخيار في ان يأجروها او يقيموا وكلاً عنهم في ادارتها . وان يثبت الباب العالى استقلال رومانها وان تكون البلغار امارة ممثازة ندفع مبلغاً معاوماً الى الدولة العلية ويكون مأمورو الحكومة والمسكر من النصارى وان أمير بلغاريا ينتخبه الاهلون ويثبثه الباب العالى بحيث لا يكون من اقارب ملوك اور با الجالسين على عرش الملك ولا ببقى حق لمشاكر الدولة ان تقيم في القلاع القديمة . وان اصحاب الاملاك من المسلمين اذا ارادوا الاقامة في خارج الامارة ان يو-جروا املاكهم او يغوضوا

من ارادوا بادارتها وان الأصلاحات التي تقررت في اول مجلس من مو ممر الاستانة ينبني تنفيذها دون تأخر في البشناق والهرسك مع التمديلات التي سوف تتقرر بين الدولة العلية ودولتي الروشيا والنمسا . وان الباب العالمي يتمهد باجراء احكام النظام الاساسي الذي وضع لجزيرة كريت سنة ١٨٦٨ م طبق طلب الاهالمي وان يصدر عفوا عاماً عن جميع المتهمين بالاحداث الاخيرة و يطاق الاسرى والمسجونين لهذا الداعي وان ميالغ التمو يضات التي طلبها القيصر وتمهد الباب العالمي بدفعها هي ٢٤٥٣ ١٧٣١ ايرة عثمانية ، واعلن القيصر ان يأخميذ بهم كبير من هذه المبالغ الهلاكا قلدولة العلية جري تعيينها ، وان خليج الاستانة بوطلح جناق قلمة يكونان مفتوحين السفن التجارية الفي تمر المي بلاد روسيا ، المي غير ذلك

وقدرأت دول او ربا هذه المماهدة معظمة التنوز الروسي في المالك المحروسة وعجلبة الخوف من استحواذ روسيا على الاستانة العلية فطابت تمديل مماهدة سان اسطفانو هذه • وفي ٧ فبرا ير سنة ١٨٧٨ م دعت النمسا جميع الدول لمقد مو تمر في بر لين تحت رياسة البرنس بسمارك الذائم الصيت • وطلبت انكلترا ان الموقم له الحق في تمحيص جميع مواد مماهدة سان اسطفانو وانكرت روسيا ذلك على انها رأت انه لا بد من الاجابة الى هذا الطلب • ودعا بسمارك الدول لارسال مفوضيهم الى براين لمقد المؤتم في ١٨٧٨ مفقد واعشرين مجلساً في مدة شهر الى ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨ م

واليك خلاصة ما تقرر في هذا المو تمر راستقلال امارة البلغار في امورها واليك خلاصة ما تقرر في هذا المو تمر و استقلال امارة البلغار في امورها الداخلية وات تدفع كل سنة خراجاً قلباب العالي وتبق تحت سيادة الحضرة السلطانية و يكون حاكم المسيحياً وعساكرها وطنية وعين المو تمر تحومها من كل جهاتها وقرر ان اهل البلغار لهم الحرية التامة ان ينتخبوا اميرهم وقلباب العالي ان يقرره برضي الدول العظام بشرط ان لا يكون من بيوت الملوك المالكة و بعد انتخابه تجتمع عيان البلغار لئسن نظاماً لامارتهم وان اختلاف المذهب بين البلغار بين

لايخر جاحدهمن الحقوق العمومية والمدنية والخراج الذي يدفعه البلغار العضرة السلطانية يمبير تقديره هند ختام السنة الأولى من العمل بالنظام الجديد باتفاق بين الدول ومراعاة حالة الدخل وقيمة ما يتحمله البلغار من ديون الدولة العامة وان تجلى المساكر المثانية عن البلغار وتهدم القلاع التي لها في هذه البلاد . ثم تقرر ان تشكل على جنوبُ البلغار ولاية نسمي الروملي الشرقية تبقى على تابغيتها السياسية والعسكرية للباب العالى ولكنها حائزة على استقلال اداري و يكون واليها مسيحياً الى مدة خمش سنين منصوباً من الباب العالى برضي الدول وحدد الموعم. حدود هذه الولاية • وتمهد الباب العالى أن يجري النظام الجديد في جزيرة كريت مم بعض التعديل الذي يرى ضرورة أجرائه • وتقرر أن ثحتل عساكر النمسا والمجرولايتي البشناق والهرسك ويناط بها أمر ادارتهما وتنفق مع الدولة العثمانية على المواد المنعلقة باحتلال عساكرها هذه · واعترف الباب العالى باستقلال الجبل الاسود واعترفت له بذلك الدول التي لم تقر له به قبلاً وتقرر ان اختلاف المسذاهب لا يخرج احدًا من اهل الجبل عن الاهلية المدنية والسياسية وعينت تخوم هذا الجبل وان المسلمين الذين يحبون السكن خارجاً عن الجبل تبتى لهم الحرية بالتصرف بالهلاكهم ويلزم الجبل الاسود ان يتحمل جانباً من الديون العامة على الدولة العلية. ثم وطد الموحمّر استقلالية السرب وهين تخوم هذه البلاد وان تكون معاملة رعايا السرب القاطنين في السلطنة المثانية بخسب اصول الاحكام المنداولة بين الدول. وان تتجمل السرب قسماً من ديون الدولة العامة · وتقور ان اختلاف المذهب لا يخرج احدًا رومانياً عن الحقوق المدنية والوظائف العامة في هذه الامارة وان ترد هذه الامارة على روسيا اراضي بيسارابيا التي كانت قد أخذت من روسيا في معاهدة سنة ١٨٥٦ ثم تقرر ان الباب العالى يُسلم الى روسيا في اسيا واردهان وقارص وبإطوم وغيرها وتعينت التخوم الفاصلة بين المملكتين وان ترد روسيا على المملكة المثمانية اودية الثغرا ومدينة بايزيد · وان الباب المالى يتعهد بان يجري دون تأخر في الولايات التي سكانها من الارمن الاصلاحات والقِسينات التي تحتاجها في

امه رها الداخلية و بان أمن الارمن من تمدى الشر اكسة والاكر ادوان يفيد الدول عما يصنمه بذلك وهي تراقب كيفية اجراثه · و لما كان الباب العالي اظهر رغيته في حفظ اصول حرية الدين فالدول الموقعة على هذا المو تمر تنزل هذه الرغبة منزلة العبمل فاختلاف الدين لا يخرج احد العثمانيين عن الاهلية لشيء من الحقوق المدنية والسياسية والدخول في الوظائف الاميرية او نيل مراتب الشرف او استعال الصنائم وان يؤذن لجيم الناس ان يوودوا الشهادة في المحاكم دون تميز في الدين ويحق لجيمهم استعال امور دينهم بتمام الحرية ويكون الاكليروس والزوار والرهبان من جميم الامم الذين يسافرون في المالك المثانية حائزين حقوقاً متساوية ومفوض الى قناصل الدول ونوابها ان يحاموهم ويحموا محلاتهم الدينية والخيرية حماية رسمية في الاماكن المقدسة وغيرها اما الحقوق المقررة لفرنسا فتبقى مرعية الاجراء ومن المقرر انه لا يسوغ تبديل حال من الاحوال الحاضرة في الاماكن المقدسة . ثم قرروا اخيرًا ان تبق مماهدة بأريس سنة ١٨٥٦ م ومماهدة لوندره سنة ١٨٧١ م مرعبتي الاجراء في جميع المواد التي لم تنسخها او تعدلها هذه الماهدة . ووقع نواب الدول على هذه المعاهدة ووضعوا عليها اختامهم في ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨م وربما استغرب القاريء الكريم كيف الن الدولة الثي سادت على اغاب ممالك العالم والقت الرعب في ملوكها لم تستمر في نموها وتقدمها حتى التزمت ان ترضخ الى شروط نظير هذه والحال انه اذا نظرالي هذه الامر بسين خالية من الغرض يحق الاستغراب من وجه آخر وهو كيف امكن.هذه الدولة ان تحتمل كل تلك الصدمات الشديد والمقاومات الرائمة من اعداثها في اوربا واسيا وافريقية مع عدم فتور الخلل في داخليتها بسبب اصحابالبغي والفساد ولم تتزعزع اركانها بل استمرت في سلك الثبات العجيب ولم تستطع قوة اوسببآخر أن يثنيها . فهذا اعظم برهان على عظيمتها وقوتها وبمد انعقاد الصلح سادالسلام في اطراف المملكة العثانية فانتهز جلالة السلطان

هذه الفرصة لاصلاح داخلية البلاد بفظنته المهودة فنمت الزراعة والتجارة ونهضت

البلاد المثانية نهضة علمية عظيمة فاسست المدارس والمكاتب والمطابع وترجمت الكتب الى الفنة التركية . وفي سنة ١٩٩٨م كانت حرب بين الدولة الملية واليونان مرات بسبب جزيرة كريت ومع ان جيوش الدولة الملية هزمت هما كر اليونان مرات متوالية ولكن وساطة الدول الاوروبية اضطرت الباب العالمي الى توقيف الحرب ومنح الجزيرة المدكورة نوعاً من الاستقلال ونمين البرنس جورج ابن الملك جورج ملك اليونان في الجزيرة المدكورة تحت مراقبة الدول نفسها . وكثيراً ما ملك اليونان لفم الجزيرة الى الملاكبا للان لم تحقق هذه الايام من وقت الى آخر بسمي اليونان لفم الجزيرة الى الملاكبا ولكنها اللان لم تحقق هذه الامنية . وفي ٢١ اغسطس سنة ١٩٠٦ استقال البرنس جورج فيينت الدول بدله المسيو زاميس . وفي سنة ١٩٠٤ مرات اوادنى جورج فيين مصر والدولة العلية حتى صارت الجربعلى قاب قوسين اوادنى بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام فانتصرت انكاترا لمصر ونساهل جلالة السلطان في الامر فصرف هذا المشكل بمحكته بان اجاب مصروا الكاترا الى ما طلبتا وسعب عساكره من النقط التي كان قد احتابا من الحدود المصر به ما طلبتا وسعب عساكره من النقط التي كان قد احتابا من الحدود المسرة

# 77٧ - الذولة الوفحاسية بمراكث

( تمهيد ) بنو وطاس فرقة من بني مرين غير انهم ليسوا من بني عبد الحقولا دخل بنو مرين المفرب واقتسموا اعاله حسبا فقدم في ذكر الدولة المرينية كان لبني وطاس هؤلاء بلاد الريف فكانت ضواحيها لنزولم وامصارها ورعاياها لجبايتهم وكان بنو الوزير متهم يسمون الى الوياسة ويرومون الخروج على بني عبد الحق وقد تكرر ذلك منهم حسبا مر • ثم اذعنوا الى الطاعة وراضوا انفسهم على الحدمة فاستعملهم بنو عبد الحق في وجوه الولايات والاعال واستظهروا بهم على امور دولتهم نحسن الرهم لديها وتعدد الوزراء منهم فيها

## ٦٦٨ – ابو عبدانة محمر به ابی زکریا الوطاسی

من سنة ٦٧٦ - ٩١٠ ه او من سنة ٢٧٤ - ١٥٠٤ م

هو ابو عبد الله محمد بن ابي زكريا يجهى بن زيان بن عمر بن علي الوطامي كان ابو زكريا وزيرًا للسلطان عبد الحق اخر المرينيين ثم توفي فقام بالوزارة ابنه يحيى فاستراب السلطان عبد الحق من الوطاسيين فقتل و زيره يجمى وجماعة من عشيرته وفر اخوه ابو عبدالله محمد الملقب بالشيخ المي الصحراء وجعل بتردد ما ينها وبين البلاد المبطية حتى ملك آصيلا وذلك قبل استيلاء البرنفال عليها و بالملك الشيخ آصيلا واستفحل امره بها تفوفت اليه الاعيان من اهل فاس والورَّساة من اهل دولة السلطان عبد الحقى وصار وا يكانبونه و يقدمون اليه الوسائل سرًا و ربما دعوه الى الفدوم على ان بدالولله من الطاعة والنصرة ما شاء واستم الحال كذلك مدة

ولما أتملت وطأة السلطان عبد الحق المربني على اهل المغرب وارهف في الاستبداد تشادروا فيا بينهم وقروا على خلمه وقتاله فتم لهم ذلك يوم الجمعة ٧٧ رمضان سنة ٩٦٩ هم انقرضت دولة بني عبد الحق المربنية و وبا يعم اهل المغرب من بعده ابا عبدالله تجمد ابن علي الادريس الجموطي العمراني من بني عمران فوقة من اداوسة فاس و وكان منا المعرفي من العرف في اواخر هفان سنة ١٦٩ هم و بالمعرفي الاشراف بفاس سو فاستدعوه فحضر و بايعوه في اواخر وضفان سنة ١٦٩ هم و بالمعرفي المعرفي بالمعرفي بالمعرفي المعرفي المورفي المعرفي المعرفي

وفي سنة ٨٩٧ هـ استولى الاسبانيون على مقاطعة غرناطة وطردوا المسلمين منها

فتوافدالسلمون الى السلطان ابي عبد الله عجمد الشيخ الوطاسي هذا فاكرم ملتقاهم ووحب بهم فطلبوا منه' ان يعين لهم موضعاً يسكنون فيه فعين لهم خرائب تطاوين فبنوها وسكنوها

وهی طویلة · واستمر السلطان این الاحمر بفاس الی آن توفی سنة · ۹۶ ه و بقید ذریته بها الی آن انفرضوا جمیماً ولم بیق منهم احد فسیحان الدائم

وفي ايام السلطان محمد الشيخ الوطاسي استولت دولة البوتغال على كثير من ارض المغرب من ذلك البريجة التي اضطروا لنشديد الحصار عليها ان بينوا بقربها مدينة دعوها الجديدة · ومن ذلك سواحل السوس حيث بنوا حصن فونتي قرب اكادير وفي سنة · ٩١ ه توفي السلطان ابوعبد الله محمد الشيخ الوطامي وقولي بعده ابنه

# ٦٦٩ - محربه محرالتيخ

من سنة ٩١٠ - ٩٣١ هـ او من سنة ١٥٢٥ - ١٥٢٥ م

وهو المشهور بالبرنقالي ، وكان نصارى سنة وطنجة وآصيلا قد استموذوا على بلاد الهيط وضايقوا السلمين بها حتى الجؤوم الى قصر كتامة فكان هذا الثغر يومئذ ببين بلاد المسلمين وبلاد النصارى ، وعني السلطان مجمد البرنقالي هـــذا بجهادهم وترديد الغزو البهام والإجلاب عليهم حتى شغل بذلك عن البلاد المرآكشية وسواحلها فحكان ذلك سياً لظهور الدولة السعدية بها سنة ٩١٥ ه على ما فذكره ان شاء الله تعالى

وكأن دولة البرلقال علمت بضمف الدولة الوطاسية فطمعت في المفرب ووددت الغزو اليه فاستولت في مدة هذا السلطان على ثغر آسني وثغر اذمور وثغر الجممورة ولم يقدر السلطان محمد البرثقالي على دفعهم . وفي سسنة ه ٩١٥ ه ظهرت الدولة السعدية يبلاد السوس وما زال امره في الزيادة الحي ان كانت دولة البي العباس الاعربج منهم فاستفحل امره وبعد صبنه وفتك بنصارى السوس فكاتبه امراه هنتائة واصحاب مراكش ودخلوا في طاعته فانتقل البها وملكها في حدود الثلاثين وتسعائة . ولمسا اتصل خبره بالسلطان محمد البرثقالي وهو يومئذ بناس فامت قيامته واقبل في جموع عددة . لخال رأى ابوالعباس السعدي مالا قبل به تجمين بمراكش وشحن احوارها بالواما في في الموارها بالواما في في ما كش وديما المطان محمد ونصب الانقاط على مراكش ودام الحصار عليه الجارا بالما مناه وبناه و ودعام الخوج المجوز رابعاً الى فاس لمدافعتهم وقاتلهم فاخلدوا الى السكينة ثم عزم على حجم الجوح رابعاً الى فاس لمدافعتهم من السعديين لكن لم يمهاه القضاء لاتقيام غرضه اذ توفي هديا ١٩٠٨ هديا ١٩٠٨ هياه القضاء لاتقيام غرضه اذ توفي

# ٧٧٠ – ابومسون به محمد الشيخ

من سنة ٩٣١ — ٩٣٢ هـ او من سنة ١٥٢٥ — ١٥٢٦ م

وتولى بعده اخو ابو الحسن علي بن محمـــد الشيخ و يعرف بابي حسون البادسي ولم تطل مدة مككه اذ قام عليه ابن اخيه ابو العباس احمد بن محمـــد البوثقالي وقبض عليه وخلمه • واشهد عليه بالخليم في ذى الحجة سنة ٩٣٣ ه

# ١٧١ - ايوالعباس احمديم مخمد

من سنة ٩٣٢ — ٩٥٦ هـ او من سنة ١٥٢٦ — ١٩٤٩ م

هو ابو العباس احمد بن مجمد البرنقائي بن محمد الشيخ بن الي زكريا يجمي بن زيان الوطاحي بويع يوم خلع عمد آخر ذى الحبية مثم سنة ٩٣٢ و كانت باكروة اعالمه عقده الصلح مع البرنقاليين ليتفرغ لتنائل السعديين الذين زاحموا الوطاسيين في الدولة. لبند ان تم غشد الصلح جمع السلطان ابو العباس جيوشه وحارب السعديين في عدة وقائم كان النصر فيها ستبادلاً اشهرها وقفة انحاى قرب مراكش و بعد هذه الوقعة تمَّ

الصلح بين الوطاسيين والسعديين على ما نذكره

لا رأى اهل المقرب ما وقع بين السلطان أبي العباس احمد الوطامي صاحب فاس وابي العباس احمد صاحب مراكش من التقاتل على الملك والتهالك عليه وفناء لطلق بينهم دخلوا في الصلح بينهم والتراضي على قسمة البلاد وحضر الذلك مجاعة من المتعاء والإعبان وتواصطوا في الامر وقرروا الصلح بين السلطانين ابي العباس الوطامي وابي العباس السعدي على ان يكون الوطامي من تادلا الى المغرب الاوسط والسعدي من تادلا الى المعرس فنائم عقد الصلح على الكينية المتقدم ذكرها عكمك ابو العباس احمد الوطامي على اصلاح داخلية بلاده ومن اعظم آثار اصلاحه بناء فنطرة الموسيف بفاس سنة ١٩٥١ ه وفي ذلك يقول الفقيه ابو مالك عبد الواحد بن احمد الوائش يسي بناء جده الفاطرة

جسر الرصيف ابو العباس جدده نفر السلاطين من ابنا. وطابن فجاء في غاية الانقاف مرتفقاً لمن يمر به من عبدوتي فاس وكان تجديده في نصف عام غنا من هجرة المصطفى المبعوث للناس 199

الاً أن الصلح بين الوطاسيين والسمديين لم يدم طويلاً لان مجمداً الشيخ السمدي الملقب بالمهدي تقلب على اخيه ابي العباس احمد السمدي الاعرج وانتزع منه الملك وسجنه كا سيأتي ذكر ذلك في تاريخ الدولة السمدية • فحل استولى المهدي السمدي هذا على مراكش من يد اخيسه لم يعترف بصقد الصلح المعقود بين اخيسه المدكر وبين الموطاسيين بل طمع في الاستيلاء على قاس وانتزاعها من يد الوطاسيين فردد البهم المبعرث والسرايا واكثر فيهم شن الفارات وصار يستابهم البلاد شيئاً فشيئاً فريد البهم المبعرث والمساسيين عليها و بعيد تنال واخيرانهض سنة ٥٦ ه جميوع كثيرة الى فاس وحاصرها وضيق عليها و بعيد تنال شديد انهزم الوطاسيون وتحصنوا بفاس حتى قلت الاقوات عندهم وحصل لاهل قاس من جراه ذلك جهد عظيم وعجز الوطاسيون عن الدفاع فنزل اهل فاس على حكم السمدي فقيض على ابي العباس احمد الوطاسيون وتناه وجماعة من اهله ولم نج من امراه الوطاسيين المؤالم الموانا ومن خبره ما نذكره

## ۲۷۲ – ابو حسوله به محمرانشیخ (ثانیة)

من سنة ١٥٥١ --- ٩٦١ هـ او من سنة ١٥٤١ --- ١٥٥٤ م

لا دخل السلطان محمد الشيخ السعدي الملقب بالمهدي مدينة فاس سنة ٩٥٦ هـ وقبض على بني وطالس بها حسبا لقدم فرَّ ابو حسون الى الترك فا كرمه صالح باشا فند دخل تحت ظل السلطنة المثانية فالقباً ابو حسون الى الترك فا كرمه صالح باشا فائد جيوش الترك لذلك لذلك العهد ولم يزل ابو حسون عند صالح باشا يحسن له الاستيلاد على المغرب و يعظمها في عينيه ويقول « ان المتفل عليها قد سلني ملكي وطلك آبائي وفايني على تراث اجدادى فاو ذهبتم معي المتاله لكذا فرجو من الله تعالى ان يتيع لذا النصر عليه و برزفنا الغلفر به ولا تعدمون انتم مع ذلك منفعه من مل بيع لنا النصر عليه و برزفنا الغلفر به ولا تعدمون انتم مع ذلك منفعه من مل ايديكم غائم وذخائر » ووعدهم بمال جز بل فاجابه صالح باشا الى ما طلب ونهض معه بجيشه الظافو حتى اقتحوا حضرة فاس بعد حروب عفليمة ووقائع شديدة وقرَّ عنها الشيخ السعدي ، وكان دخول السلطان ابي حسون الى فاس ثالث صفر سنة ٩٦١ هوالتقاه الناس بقرح لا هزيد عليه

ولما فرَّ السلطان مجمد الشيخ السعدي امام الاتراك بفاس وصل الى مراكش فاستقرَّ بها وصرف عزمه اقتال ابي حسون فا خذ في استنفار القبائل وانتخاب الإبطال وتعبئة المساكر والاجناد فاجتم له من ذلك ما اشتدَّ به از ره وقوى به عفسده ثم نهض بهم الى فاس مخوج اليه السلطات ابو حسون في رماة فاس ومن انضم اليهم من جيش الموب و بعد فتال شديد انهزم ابو حسون ورجع الى فاس وتحصن بها فتقدم الشيخ السمدي وحاصره الى ان ظفر به في وقعة كانت يينهما في الموضع الممروف بسلمة فقتله واستولى على حضرة فاس وصفا له امها وذلك يوم السبت ٢٤ شوال سنة ٩٦١ ه و بقتل السلطان ابي حسون انقرضت الدولة الوطاسية بالمغرب والله وارثن

### ٧٧٣ - الدولة الضفوية بايران

(تمهيد) تنسب هذه الدولة الى الشيخ صفي الدين بن جبرائيل وهواول من جع المسكر من هذه الدائة الا انه لم يحارب احداً الان خطته كانت سلمية فكان لا يأمر بغير الطيب والاحسان وخلفه ابنه صدر الدين وهذا كان في ايام تميرر لنك النتري وقد أخذ له مقرً مدينة اردبيل فزاره يوماً ليمورلنك وسأله عمادة اكان يلزمه شي وانه مستمد انضائه في الحال فطلب منه ان يطلق سبيل الاسرى الذين اتى بهم من بلاد الاتراك ففعل تيمور باشارته وحفظ الاتراك اصدر الدين هذا الجيل وعائلته من بعده وهم السبب في توليتها الملك كا سيجي وعائلته من بعده وهم السبب في توليتها الملك كا سيجي و

ثم توفي صدر الدين وخلفه ابنه خواجه على ثم توقي وخلفه ابنه الشيخ الراهيم ثم توفي وخلفه ابنه الشيخ الراهيم ثم توفي وخلفه ابنه الشيخ جنيد وهو اول من غزا من هذه الطائفة قانه جمع عسكرًا من محبه وعميي اليه فغزا الكرج وقاتلهم وغنم منهم شيئًا كثيرًا ثم توفي وخلفه ابنه الشيخ حيدر فسلك مسلك أبيه في جمع المسكر ومباشرة الغزاة حتى اجتمع عنده من المسكر سنة آلاف مقاتل فغزا الكرج واتخذ التاج من الجوخ الاحربائي عمدة رقمة وسمي بتاج الحيدرية ثم طهم في الاستبلاء على ما حوله من البلدان فهاجم مدينة شروان لكنه انهزم المم صاحبها ووقع هو واولاده اسيرًا بين يديه فقتلهم صاحب شروان سوى ولديه اسماعيل ووقع هو واولاده اسيرًا بين في خطر دائم صاحب شروان سوى ولديه اسماعيل وقع هو واولاده الدين في خطر دائم حاحب شروان سوى ولديه اسماعيل وقع هو واولاده الدين قي خطر دائم حق أتيحلا سماعيل بن حدر جم المساكر وثمينيد الجذود ولم شمت الدولة كما سترى وهو في عرف المؤرخين اول ماوك هذه الدولة

#### ٩٧٤ -- شاه اسماعيل به ميدر

من سنة ٩٠٠ – ٩٣٠ هـ او من سنة ١٤٩٩ – ١٥٢٣ م

. لما قتل الشيخ حيدر بقي ابناء اسهاعيل وعلي مدة في زوايا النسيان حتى اتاخ الله لاسماعيل قوماً دلوه على قوم من لاتر ك احباء عائلته فذهب اليهم وعرفهم بنفسه قتلوه بترحاب عظيم واجابره الى ما طلب من مساعدته على المره وصحبه منهم جند ليس بقايل فعاد اسماعيل بمن انضم اليه الى لاهجان وفي اواسط محرم سنةه ٩٠ هـ تهجه اسماعيل من لاهجان بطائفة من العسكر الى أذر بيجان وغلب عليها واستولى على جميع بواحيها وسعي بالشاه وخطلب له على منابرها ٠ ولما قوي امره قصد في سنة ٢٠٠٥ ه صاحب شروان قاتل أيه وقتله واستولى على بلاده ثم سار الى ديار بحكر وقائل صاحبها واستولى على غالب بلاده وتوجه الى بلاد العراق واسترد بنداد واستولى على جميع العراق وهدا على صاحب خراسان وما وراء النهر فكسره وقتله وجعل جميعة رأسه مثل القدح يشرب منه الحرة حياته

وكان شاه اسماعيل صوفياً مثل افراد عائلته وليس له اعداً واعوانه كثار فاستحسن ان يدخل مذهب الشيعية الاثنا عشرية الجعفرية الى ايران ويجعلها مذهب السلطنة قفعل ذلك وفاذ بمراده ولم يلق معارضة تذكرلان الايرانيين فضاوا مذهب القائلين بشكريم الامام على بن أبي طالب (رضه) ومن ذلك اليوم صارت بلاد إيران مقر الشيعة بين المسلمين

وفي هذه الاثناء عصى إولاد السلطان بايزيد الثاني المثاني على أبيهم فساعد شاه اسهاعيل الامير احمد ابن السلطان بايزيد على ابيه ثم على اخيه السلطان سليم من بعده وقبل من فر من لولاده هنده وراسل سلطان مصر في الاتفاق والاتحاد مما على محد به وقبل من فر من لولاده هنده وراسل سلطان مصر في الاتفاق والاتحاد منها على حدته وقبر نه ، فلها علم السلطان سليم المثاني باجرا ات شاه اسهاعيل المدوانية اغتظ حداً حتى أمر بقتل جميم الشيعة في بلاده المتاخة لبلاد المجم فتناوا بطريقة سرية وقبل ان حدد كل من قتل بلغ ، ؛ الما ، وبعد ذهك اعلن السلطان سليم الشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ٩٦٠ فبرزالشاه اسماعيل بلدا فمت لكنه تقبقره المان تجريز بيز موقع الفتال بين الجيشين في ٢٠ رجب سنة ٩٠٠ ه فرخل في ميزين وقره الثان اسماعيل جبي بني معه ، ودخل في ميزين الجيشين في ٢٠ وجب سنة ٩٠٠ ه

السلطان سليم تبويز واستونى علمها و بعد ان مكت بها نمائية ايام لاراجة جيوشه نمط حتنية اثر الشاه استونى علمها و بعد ان مكت بها نمائي الاينال في بلاد العيم فاضطر ان يرجع الى بلاده تاركاً كل فترحاته . فبعد الشاه اسماعيل من حقره وجلس على سر ير ملكه . و لما توفي السلمان سليم الخاني سنة ٩٣٦ ه طمع الشاه لاجاميل في الاستيلاء على بسف بلاد الهوقة الملية المثانية والانتقام متهم فتقدم الى بلاد الا تراك فاخضع بلاد الجركس وهي يومند تابعة قدولة الديانة و ٩٣٠ ه ودفن فيها بأسرف على أرديل ليزور اجداده فقضي نحبسه هذاك سنة ٩٣٠ ه ودفن فيها بأسرف عله

# ٣٧٥ – شاء كميماسب بن اسماعيل `

من سنة ٩٣٠ – ٩٨٤ هـ أو من سنة ١٥٢٣ – ١٥٧١ م

وثولى بعده ابنه طهماصب وهو في العاشرة من عمره فانتهزت بلاد خراسان هذه الفرصة العصبان على عادتها فاخضها بغير هناء كثير ثم وقعث المنافسات بين فئات الاثر ك الذين ساعدوا هذه الدولة على الملك وكثر الخصام بين فانفين منهم فاغاز طهماسب الى احداها ونجحت الاخرى فطلبت القبض عليه وعنسد ذلك هاج الدم في هروقه واستغاث بجروة جنوده واعوانه الا يرانيين فاغائره وتقدموا عليهم هاراة قولاه الاتراك وانتصروا عليهم اذاقوم البلاء الاكبر وانتصروا عليهم التصاراً اناماً و وفي سنة ٤٩٠ تقدم السلطان سليان خان القانوني العالمي في الاسماراً اناماً و وفي سنة ٤٩٠ تقدم السلطان سليان خان القانوني العالمي في المنافق المنافق على افريبان وبغداد وغيرها من الاراضي الغربية التي كانت الإران بعد ان فتك بالعيم فتكا فريبا ثم عاد الى بلاده فل علم طهانسب برجوعه الى الرجوع لما الجنه ان القلائل كثرت بيلاه بسبب قيام قبائل الاوزبك من جم جيئاً كبيراً وهو الذي الهرزة بايساز من السلطان سلهان العائل الاوزبك من التاري وهو الذي الهرزة على المنافق والقنق معه تهلى اقتسام من التار وهو الذي القبال الدافي وانقق معه تهلى اقتسام من التار وهو الذي الهروالذي القبال سلوان سلهان المنافي وانقق معه تهلى اقتسام القاص مرزا وهو الذي القبال الى السلطان سلهان المنافي وانقق معه تهلى اقتسام القاص مرزا وهو الذي القبال الدافي النافي وانقق معه تهلى اقتسام

ايران . وكان لهذا الامير اعوان كثيرون في ايران فحشي طهاسب العاقبة سياجة ان فتح جيش الاتراك تبريز وتقدم على السلطنية ، ولكن التقادير خلصت ايران بخصام القالمي والسلطان المثاني وفرار الاول و رجوع الثاني من بعد ان فقد ممونة الحوان الامير القاص ، اما القاص ففر الى ديار بكر فقيض عليه صاحبها بوارسليم المي أخيه طهاسب كل ايامه يحارب المثانيين من الى أخيه طهاسب كل ايامه يحارب المثانيين من جهة والتتر من جهة اخرى الا ان ما كان فيه من الرأي وحسن التدبير مكنه من حفظ الملكة امام أهدائه الكثيرين

وهو الذي نقل كرسي مملكة ايران الى قروين وكان متحرباً للاسلام على الطريقة الشبية وهو اول من زاره سفرا الفرنج من ملوك ايران جا و انكليزي اسمه جنكنسن من قبل الملكة البصابات المكة انكلترا الذلك الوقت فسأله حال وقوع نظره بعد ان ظل يستأذن باشول لديه ستة اشهر «هل انت مسلماً ولا كافرا» قال « اني لست مسلماً ولا كافراً بل انافسراني » قل « ليس بي حاجة الى محابرة الذين هم ليس على ديني فراح في حال سبيلك » وخرج الرجل وقد تبعه إيراني يرس الرمل من وراثه في القصر حتى يعرف محسل وقع اقدامه و ينظف الداو بعد خروحه

وكان لطهماسب ابناء كثيرون ابمد بعضهم واعتقل بعضهم في حياته خوفاً من مزاحته في المملكة والغريب انه وقع في ماكان يخاف منه لان ابنه الامير حيدر اوعز لوالدته بقتل اينه ليتسلطن مكانه ففعلت هـنه الفادرة باشارة اسنها يوسمت زوجها شاه طهماسب فتوفي في الحال وكانت وفاته في ٧ صفر سنة ٩٨٤ هـ \*

# ١٧٦ - شاه عيدر به طهماسب

سنة ٩٨٤ هـ او سنة ١٥٧٦ م

وثولى بعده اننه شاه حيدر وهو ثالث ابنائه لكنه لم جنأ بالملتب فالسجزاء عجالته وبيان ذهك انه كان لطماسب ابنسة تدعى يوى خان وكانت عاقة فطنة ظما علمت ما جرى لا بيها ارسلت لاخيها حيّدر ان يزورها فأجابطلبها وذهب الى قصرها . وكانت قد أعدت رجالاً مسلحين للغنّك به حال دخوله · ظماجخل الفصر انقضَّ عليه أولئك الرجال وقتاره لايام من ولايته

# ۱۷۷ \_ شاه اسماعیل به طهماس

من سنة ٩٨٤ – ٩٨٥ هـ او من سنة ١٥٧٦ – ١٥٧٧ م ولما قتات بيرى خان اخاها كما تقدم أرسلت وأخرجت شقيقها امهاعيل من ممتقله لانه كان محبوساً في قلمة الموت مدة حياة ايه فأخرجته وفوضت البه الامر جميعاً • ثم ارادت بيري خان ان نشرك شقيها في الامر والنهي قلما انس شاه امهاعيل منها هذا الميل امر بقتاما فقتات وكان شاه امهاعيل سي السيرة منهمكاً بلذاته غدير ملتفت لامر المملكة فنازعه اخوه مجدخدا بندا واستولى على خواسان واستقل بها ولم يقدر شاه امهاعيل على اخذها منه

وفي ٣ رمضان سنة ٩٨٥ هـ توفي شاه اسهاعيل بن طهماسب مسموماً لانه كان يتماطى أكل الترياق ويبالغ فيه فسموه في الترياق

# ۱۷۸ - محد خدا بندا بده طهماسب

من سنة ٩٨٠ – ٩٩٣ هـ او من سنة ١٥٧٧ – ١٥٨٥ م و لما يلغ محمداً خدا بندا ملك خراسان وفاة اخيه شاه اسماعيل قدم من خراسان الى قروين واستقر على سر ير الملك وكان يرجى منه الحير والمدلثم ظهر منه ما يخالف ذلك و وانتهز العثمانيون قوصة هذه الفتن الداخلية التي حصلت في بلاد ايران وطعموا في الاستيلاء عليها فارسل السلطان مراد خان الثالث المساكر المثانية بقيادة لا له مصطفى باشا . فسار هذا القائد يجيوشه قاصداً اقليم الكرج من إلادالحركس صنة ١٩٨٥ هوكانت تابعة الى مملكة العجم وفتحها واحتل مدينة تغليس عاصمة الكرج بعد أن اتبصر على جنود الشاء ولكن أضطر المثانيون للمود الى طرابزون لدخول فصل الشتاء الذي لا يمكن استمرار الفتال في غضونه لشدة البرد وتراكم التلوج في هذه الاصقاع وقبل أن ينقضي الشتاء توفي مصطفى باشا قائد المثانيين فأهمل أعادة الكرة على أيران

وفي سنة ٩٩٦ هـ ارسل السلطان مراد خان الثالث ادثاني جيشا كثيناً بلغ مقداره ٩٩٠ الله مقاتل بقيادة عثمان باشا لمنازلة ايران و فسار هذا الجيش العرمرم قاصداً بلاد ادرييجان فاخترقها بدون كثير مقاومة ثم قصد مدينة تبريز فبرزت اليه عساكر الايرانيين بقيادة حمزة ميرزا اخي الشاه و بعد قنال شديد اظهر فيه حزة ميرزا ما خلد له ذكراً جيلاً انتصر المثانيون بعد ان قتل حمزة ميرزا قائد جيوش ايران و دخلوا مدينة تبريز فاضطر الشاه محمد خدا بندا ان يعقد ممهم صلحا على ان يتنازل السلطان مراد عن اقليم الكرج وشروان و لورستار وجزم من ادريجان ومدينة تبريز وفي هذه الاثناء توفي عثان باشا قائد المثانيين فقوي جانب الايرانيين نوعا ما

و لما رأى الايرانيون ضعف ملطانهم الشاه محمد خدا بندا وعدم تمكنه من حفظ الدولة اخذوا ابنه الامير عباساً وذهبوا به الى خراسان وهناك نادوا به شاهاً عليهم ثم تقدموا الى قرو بين ولما قربوا منها ثار على محمد خدا بندا العساكر التي تروين وتعلوه شرقتله وكان ذهك سنة ٩٩٣ه

# 779 \_ شاه عباسه الكبيرين محمد خدابندا

من سنة ٩٩٣ - ١٠٢٧ ه او من سنة ١٥٨٥ - ١٦٢٨ م

فدخل الثائرون قزوين ونادوا بالاميرعباس شاهًا عليهم وهو بومئذ صفير. واختاروه صفيرًا ككي يكون اطوع اليهم من غسيره فجماوا تعفيده واسطة لاعلاء كلتهم ومنفعة انفسهم ولكن كانت علامات المجابة والشجاعة ظاهرة على الشاه عباس



( ش یوب شاه عباس )

الفتى فلما لما تبوأ تمخت السلطنة كانت البلاد كشعلة نار من جراء الدورات الداخلية وطلب كل قبيلة الإستقلال فنهض الشاء عباس واخضع الجميع في مدة قريبة فرغم عمد لاستخيار من ما التهمته الدولة المثالية من الملاك إيران نحارب الطائيسيين وانتصر عليهم واحتل مدائن تبريز ووان وغيرها وكانت الدولة المثانية مشتغلة في ذلك الوقت بجار به النائين عليها شرقاً وغرباً فاضطر السلطان احمد خان الاول ان بعقد مع الشاء عباس صحاً على ان نترك الدولة المثانية لملكة المجم جيم الاقاليم والبلدات والقداح والمصون التي نقمها المثانيون من عهد السلطان الفازي سليان الاول ليتفرغ هو ايضاً لمتال قبائل الاوز بك وكانوا قد ضايقوا دولته ونهض الشاء عباس الى مدينة هو ايضاً لمتال قبائل الاوز بك وكانوا قد ضايقوا دولته ونهض الشاء عباس الى مدينة مشهد التي كانت قد احتلتها قبائل الاوز بك فاستخلصها منهم وانتصر عليهم بقرب مدينة هرات سنة ١٥٠٧ م

وفي سنة ١٠٢٦ ه (١٦٦٧ م) توفي السلطان احمد الاول سلطان العنانيين وتولى بعده اخوه السلطان مصطفى ثم عزل سنة ١٠٢٧ هـ واقام ارباب الدولة مكانه ابن اخيه السلطان عثان بن احمد الاول ثم عزل سنة ١٠٣١ هـ وأعيد السلطان مصطفى ثانية تُم عزل سنة٣٢ هـ ( هـ وولي مكانه السلطان مراد خان الرابع ابن السلطان احمد الاول · فانتهز الشاء عباس هذا الاختلال في الدولة العثمانية لتوسيع املاكه من جهة حدودها فنهض بجسش كشيف الى مدينة بغداد وحاصرها ثلاثة أشهر وفقها بخيانة ابن واليها املاً فيمان يوليه الشاه عليها اذا دخلها ظافرًا ولكن الامرجاء بالمكس لان الشاه عباسًا لما دخل مدينة بفداد امر بابن الوالي المذكور فقتل جزاء خيانته • وحاول العثمانيون استرجاع بفداد لكنهم ردوا عنها خاسرين • ثم زحف شاه عباس الى نهاوند الشيالية نحارب الاتراك فيها ومع ان عساكرهم كانت ثقدر بضعني عساكره انتصر عليهم وكسرهم شركسرة وملك تلك آلبلاد منهم وأوقع الرعب في قلوبهم · فظل شاه عباس من بعد تلك المواقع بسترد شيئًا بعد شيء مما اخذه الاتراك من مملكة ايران القديمة حتى استرجع كل بلاد آذر ايجان وشطوط بحر فزوين وبلاد الشراكسة والموصل ودبار بكر وكردستان • ومن لهم الفضل في انتصار عساكر الشاه على العثانيسين المستر روبرت شارلي الانكليزي الاصل وكان قد حضر إلى ايران هو واخوه المستر انتوني شارلي فالتقاهما الشاه عباس واكرمها اكراماً زائدًا واستشار المستر انتوني في امر الحرب مع الاترك فشار عليمه بتعليم جنوده ميادىء العلوم العسكرية وبجبازية دول اورباعلى الاتراك فرضي شاه عباس بقوله وانتدبه سفيرًا لينوب عنه امام حكومات اوربا في عقد الاتفاق واعطاه فرمانًا بذلك بدل على ثقته التامة بهـــذا الشريف الانكليزي • وبقى المستر رو برت شارلي في قزوين يدرب عساكرشاه عباس ويعلمهم ما يازمهم لانقان فرُّ. الحرب فكان ذلك سبباً في انتصاره على الاتراك

ومن فشائل الشاء عباس انه تساهل تساهلاً لم يسبق له نظير مع الفرنج و والمسيحيين اجمالاً واصدر منشوراً الى رعاياه بقول لهسم فيه ان النصارى اصدقاؤه و وحلفاله بلاده وانه يأمرهم باحترامهم واكرامهم اين حلوا وفتح مين بلاده لتجار الفرنج وأوصى ان لا تؤخذ الرسوم على ابضعهم وان لا يتعرض لهسم احد الحكام او الاهالي بسوه ، وهو اول من فعل ذلك من سلاطين المسلين في بلاد ايران

 حوية الاديان وجمل شاه عباس مدينة اصنهان قاعدة ملكه وقرد الامن في البـلاد ونظم احوالها واحسن الند يرفى كل امورها حتى خطت البـلاد في ايامه خطوة واسعة في سبيل المنظمة والنقدم سبا بعـد ان كثرت متاجر الفرنج في ايران وكثر تردد التجار والسياح منهم على بلاده ، وكانت علاقانه طيبة مع كل الدول الاوروبية ومع سلطان الهناؤ المستمدة زاهرة زاهية في جزيرة ارموس في خليج المجيم وكان عباس شاه يسمع بها وبكثرة مواردها فلم يرق له ابن تكون لدولة اجنية وهي في مياه بلاده فوجه همه الى المتلاكها وانفق مع حكومة الهند الانكبارية وهي بوشد في بدشركة تجارية على اخراج البرتفاليس بن منها فارسات له الشركة الانكبارية سمنقا اوصلت عماكر ملى الجزيرة فدم وهم المن فدم وها تدميرا وخروا معاملها واخرجوا البورتفاليين منها واستولى عباس شاه عليها ، ولكن لم يحسن اهـل ايران ادارة ما فيها من المهامل فخر بت واقفرت الجزيرة ولم يستفد الشام

واً نشأ عباس شاه الصروح النخيمة وزين المدائن وامر بالمدل وتوك ما يخلد له الذكر من الآثار العظيمة في البلاد منها أقبل و في المدد الشرق وهو اشهر ملوك هذه الدولة لم بتم فيها واحد اهتم اهتمامه باصلاح شؤون البسلاد ولم شعبها واقامة الآثار فيها حتى ان الاهالي بطلقون عليه اسم عباس شاه الكبير ويظنون الآن ان كل مافي ايران من الآثار القديمة بني في ايامه عباس شاه الكبير بالنسوة الهائالة اشتهاره بالحكمة والبسالة وحب التقدم لبلاده فقد كان بشدد الوطائة على الولاة والامراء الذين تبدو منهم هفوة توجب المقلب واكثر من ذلك قسوته على اولاده واهل يبته وقد كان غذا السلطان المظلم اربعة اولاده عوقة الهين وكان ولعائم بهم المي أن شبوا وصاريرى الناس يعظمونهم حسب عادتهم في تكريم اولاد الملوك فداخلة الشكوك و بدأ يخاف من اولاده و يسيء معاملتهم ثم توفي سينة ١٠٣٧ ه في مدينة فوح آباد لسبعين سنة من عموه بعد ان حكم ٣٤ سنة

### ۰ ۸۸ - شاه صفی الثانی

من سنة ١٠٣٧ ــ ١٠٥١ هـ أومن سنة ١٦٢٨ ـــ ١٦٤١ م و! توفى الثاه عباس الكبير تولى بعده حفيده شاه صغى الثاني وكان ظالمـــاً عاتهَا سفاكاً للدماء لا هم" له غير الاشتغال بقتل الانرياء حتى لم يبق لكبير او امير في بلاد ايران امان على نفسه في مدة هذا الظلم • وقتل من أعضاء الماثلة المالكة ما من زساء ورحال حوالي ثلثين شخصاً بلا ذنب يعرف غير خوفه من مزاحمتهم له ولما توفي عباس شاه انتهز التتر فرصة للحجوم على خراسان ونهب اموالهاونكن عساكر الايرانيين انتصرت عليهم وردثهم على اعقابهم خاسرير ﴿ وَفِي سَنَّةُ ١٠٤٥ ه تقدم السلطان مراد الرابع المثاني بنفسه سيف جيش كثيف لاسترجاع فتوحات سلمان الاول القانوني ببلاد العجم ففتح مدينة اربوان في ٢٥ صفر سنة ه ٤ ١ ه ثم تقدم الى مدينة تبريز وفتحها عنوةً في ٢٨ربيم الاول من السنة ثم عاد الى التسطنطينية فاشتد عزم المحجم برجوع السلطان وحاربوا الجيوش العبانية وانتصروا عليها واستردوا مدينة اريوان وتعقبوا العثانيين حتى كسروهم كسرة شنيمة في وادى مهر بان سنة ١٠٤٦ ه . و لما علم السلطان مراد الرابع العثماني بانهزامجيوشه امام عساكر الشاه عاد بجيش عظيم وحاصر مدينة بغدادفي٨رجب سنة ١٠٤٨ هـ وفتما عنوة في ١٨ شعبان من السنة فحاف الشاه صفى من تقدم السلطان مرادعلي بلاده وارسل يمرض له الصلح على ان تكون بغداد تابعة للدولة العلية العثمانية واريوان تابعة للدولة الصغوية فقبل السلطان ذلك وتم عقد الصلح في ٢١ جمادى 1 kgb mis 12.1 a

وكان الشاه صفي الثاني منغمساً في الشهوات مسلماً الادارة كلما الى وزرائه الذين كان يأمر بقتلهم لاقل علة · ثم مات في مدينة كاشان سنة ١٠٥١ هـ .

#### ١٨١ - شاه عياس الثأني بمه صفي

من سنة ١٠٥١ ــ ٧٥ ١ هـ او من سنة ١٦٤١ ـــ ١٦٦٤ م

وتولى بمده ابنه شاه عباس الثاني بن ناه مني انثاني وعمره اذ ذاك عشرسنين فتولى الامر في مدة صغر هذا الشاه الوزراء وكانوا مر اصحاب المقل والذمة واشتمروا بالفضائل والتهوى فامروا بابطال شرب الحنور من القصر وشددوا في عقاب اللدين يسكرون وكان السكر رذيلة عمت في ايام عباس شاه الاولوحفيده ولما يلغ عباس الثاني السده تولى الامريده فافرط في التبتع بالقذات وعاد الى المسكر ومع ذلك كان عباس الثاني حسن التدبير شديد البطش على الاعداء فاسترجع ومع ذلك كان عباس الثاني حسن التدبير شديد البطش على الاعداء فاسترجع الايرانيون في ايامه مدينة قندهار وكان والده شاه صفي اضاعها في ايامه و تمكن شاه عباس من عقد الصلح مم الاتراك من جهة والترين جهة اخرى فساد الامن بجبوحة الامن وارتحت البلاد في بحبوحة الامن وارتحت البلاد في

### ٦٨٢ ب شاه سليمان بن عباس

من سنة ١٠٧٥ ـــ ١١٠٦ ه أو من سنة ١٦٦٤ ــ ١٦٩٤ م

وكان لسباس الثاني ابنان اكبرهما سني مبرزا فاتفتى ارباب الدولة على تولية اصغرهما حمرة مبرزا فاتفتى ارباب الدولة على تولية اصغي مبرزا آغا واقتم الجميع بضرورة مبايعة صغي مبرزا لانه أحق من اغيه لكبر سنه فواقفوه على زلك وانتهت الدسيسة ورقي صغي مبرزا على كرسي اجداده بشهامة هذا الخصبي وافضل ما يروى عن صغي مبرزا انه لم ينتقم من الاشراف على خيانتهم و دسيستهم هذه واتخذ صفي مبرزا يوم رقي عرش السلطنة اسم شاه سليان ولم يحدث في ايامه شي يستحق مبرزا يوم رقي عرش السلطنة اسم شاه سليان ولم يحدث في ايامه شي يستحق الذكر غير انه كان خاملاً ضعيف الرأي ولما بالانهاس في الملدات والشهوات الى

#### الم الم مسين بن سليمانه

من سنة ١١٠٦ ــ ١١٣٥ هـ أو من سنة ١٦٩٤ -- ١٧٢٢

وتولى بعده ابنه شاه حسين بن شاه سليان ( او صغي مبرزا ) . وكان الشاه حسين ظيب القلب سليم النية شديد النهسك بدينه فامر حال صعوده على تخت المملكة بابطال السكر وكسر انية الخز التي وجدها في قصوره وقرب الشائخ والملها فاعظام المناص المالية وحرم الامرا والقواد منها فظلت البلاد عشر بن عاماً في ايامه متمهة بالراحة الى ان ظهر الامير محود سلطان افغانستان الفلجائي واغار على ايران بجيوشه واكتسمها امامه ووصل اخيرا الى مدينة اصفهان وحاصرها مدة ودافع عنها الشاه حسين دفاعا محود الاان خيانة بعض بطانته افسدت عليه المال حتى اضطر اخيرا ان يتنازل عن الماك للامير محمود الفلجائي ولكنه قبل ان يخلع نفسه عن كرسي المهلكة نزل الى الاسواق حافياً واخذ يطوف في شوارع اصفهان وهو يصبح قائلاً « لا تحزنوا ايها الناس على فراقي عنكم لان الشاه محمود الموب هو اخبر مني وادرى في تدبير اموركم واصلاح شأنكم لاسيا في ادارة الحروب وسياسة الاحكام » وكان اكثر سكان المدينة يمشون وراه وهم يمكون و ينتمبون على فراقه ، وسنذكر استيلاء الشاه محمود على دولة ايران باكثر تفصيل في ذكر السلولة الفلحائية قراجمه هناك

وكان الشاه حسين اخر ملوك الدولة الصفو ية الشهيرة وباستيلاء الافغانيين على اصفهان سنة ١١٣٥ هـ انقرضت هذه الدولة والبقا لله وحده

# 🔥 🕇 – الدولة السعدية براكش

(تمهيد) تدعى هذه الدواة بدولة الاشراف السمديين و يقال لهادولة الاشراف لاتصال نسبهم باكل البيت الكريم و يقال لها دولة السمديين او الدولة السمدية لسمد الناس بهم واول من قام بالمالك من هذه الدولة ابوعبد الله محمد القائم بامرالله ابن عبد الرحمن من على بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابي محمد بن عرفة بن الحسن بن عبد الله بن الحسن الثاني بن الحسن المحسن الحسن بن عبد الله الاشتر ابن محمد النفس من حمد بن عبد الله الاشتر ابن محمد النفس من دخل المنرب منهم الحسن بن عبد الله بن الحسن المنبي بن الحسن المنبي بن الحسن المنبي بن الحسن المنبي بن عبد بن عوقة النخ وهو الجد الثاني لابي عبد الله محمد الفات والحل منهم الحسن بن عبد الله بن المية الناسة الهجرة وانقرضت المنابي بدرعة ولم يزل نسله بها الى ان كانت الماية الناسة الهجرة وانقرضت دولة بني مرين وقول المغرب الدولة الوطاسية ولم تمكن شوكتها كافية لضبط بلاد كما مرد كوف المنابية الموات على كثير من ثنور ومدن المغرب كما مرد كر ذلك في اخبار الدولة الوطاسية والم تمكن الوعيد الله محمد القائم بامر بعدا الله محمد المدولة الوطاسين حدثه نفسه بالمك وكان اهل السوس يشعرون بعدم مقدرة الدولة الوطاسية على رد هجات البورتقالين عنهم فضاق بهم الامر جداً وصاروا يبحثون عن يولونه الرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد القائم بإمر الله بدورة فدهبوا اله و بايسوه سنة ١٩٥ هـ

# ( ٦٨٥ ) ابر عبد الله محمدالغائم بامرالله بن عبر الرحمن

مىسنة ٩١٥ — ٩٣٣ ھاومن سنة ١٥٠٩ — ١٥١٧ م

ولما بايم اهل السوس سنة ٩١٥ ه جم الجوع وجند الجنود مظهراً لجهاد البرنقال واخراجهم من المغرب وقسال من سالمهم من المسمين ( اذ لم يتأت له اذ ذاك التصريح بخلم السلطان الوطامي) تحارب البرنقاليسين وانتصر عليهم في عدة مواقع فتين الماس بطلعته وتناوا بلطائره المجون ونقيته ، واجتم الناس عليه واطأنت به في البلاد السوسية الدار وطاب له بها المقام والترار ، فحا رأى من الناس حسن الولاء اليه نديهم الى يعمة اكبر ولديه وهو الامرير ابو العباس المعروف بالاعرج ، ثم وقد عليه اشمياخ حاحة والشياعة لم بالمغتم من حسن صيرته وفصرة لوائه

فشكوا اليه امر البرنقال ببلادهم وشدة شوكتهم واستطالتهم عليهم وطلبوا منه أن ينتقل اليهم هو وابنه الهو العباس اليهم هو ووابنه ابو العباس اليه المورف بآ نفال من بلاد حاحة بعد أن استخلف ابنه الاصغر ابا عبد الله محمداً الشيخ بالسوس ليرتب الامور ويمهد المملكة واستخرابو عبد الله الله عمداً الشيخ بالسوس ليرتب الامور ويمهد المملكة واستخرابو عبد الله الله عملاً عملاً هم قائلة بالمرالله عملاً هما قائلة بالمرالله عملاً هما قائلة الله ان توفي سنة ٩٢٣ هـ

## ( ٦٨٦) ابوالعبلس بعمد بن ابي عبدالة محمد

من سنة ٩٢٣ -- ٩٤٦ هـ او من سنة ١٥١٧ -- ١٥٣٩ م

وتولى بعده ابنه وولي عهده ابو العباس احمد الاعرج ابن ابي عبد الله القائم بامر الله فسلك مسلك اليه من جهاد البرلقال وكانت له معهم وقائع مشهورة انتصر في جميعها حتى بعد صبته وانتشر في البلاد ذكره واهرع اليه الناس من كل جانب ودخلت في طاعته سائر البلاد السوسية وكانبه امراء هنتانة اصحاب مراكش يخطبون مودنه ويرومون المحول في طاعته فاجاب داعيهم وانتقل الى مراكش فدخلها سنة ٩٣٠ ه واستولى عليها

ولما استولى السلطان ابوالعباس احمد الاعرج على مراكش وصفا له امرها انسل خبره بصاحب فاس ابي عبد الله الوطاعي المعروف بالبرنقالي فاقبل في جموع عديدة ، فالم رأي ابوالعباس ما لا طاقة له به تحصن بجراكش وشحن اسوارها بالرماة والمقاتلة ورخف الوطاعي الم المضرة فنصب عليها الانفاض ووالى عليها الري بااماً واشتد الامر على الناس ثم بلغ لها المبدرة الله الوطاعي بان بني بحمه قاموا عليه بفاس فأفرج عن مراكش وانكفا مسرعا الى فاس و بعدان اسكن الفتنة بها عزم على اعادة الكرة على المحدبين لكنه توفي قبل اتمام غرضه صنة ٩٩١ و تولى بعده اخوم ابوحسون ثم خلع صنة المحدبين لكنه توفي بعده ابن اخيه ابو العباس احمد بن ابي عبد الله وهدا طالم جلس على كرمي السلطنة بفاس احتم بلدر السمديين وجمع الجموع المتالم فكانت له معهم وقائع مشهوره كوقعة آنماي ووقعة ابي عقبة وغيرها انتصر السمديون في جميمها فاضطوز ابو العباس السمدي صفحاً يعترف في جميمها فاضطوز ابو والسوس المتاس الوطاسي ان يعقد مع ابي العباس السمدي صفحاً يعترف له بمراكش والسوس واستعركل منهما بعمله الى ان كان ما نذكره ان شاة الله تعالى

كان السلطان ايو العباس شها شجاعاً حسن التدبير وكان اخوه ابو عبد الله الشج اصغر منه سناً وكان تحت طاعته . وكان السلطان ابو العباس يستشيره سيد اموره ويفاوضه في مهمانه و يستمين بخيدته في الحروب والمارك و يسفي، برأبه في الحوادث الحوالك فكانت كلتما واحدة الى ان دخل ينهما الرشاة فافسدوا قلربهما وافقي الحال الى الحرب والقتال واقسم الجند حز بين وانصرفت كل طائفة الى متبوعها وثقاتلا مدة . وكانت جل القبائل الموسية الى الشيخ منذ تركه ابوه عندهم عنم عند انتقاله الى الخوالك كم من فاستفحل أمره وغلب على اخيه ابي العباس وامتولى على ما يبده واجتمت كذا الموس عليه ثم اودع اخاه واولاده السجن وكان ذلك سنة ٩٤٦ ه

# ۱۸۷۷ -- ابوعبد الله محمدالمهدی المعروف بالشیخ ابه ابی عبدالله من منة سنة ۵۶۱ - ۹۲۱ « او من سنة ۳۹۰ - ۱۰۰۷ م

ولما استقل ابو عبد الله الشيخ بالممكنة صرف عزمه الى جهاد البرنقاليين واخراجهم من المترب فحاربهم وانتصر عليهم واخرجهم من حصن فونتي سنة ٩٤٧ ه ومن حصن المرب فحاربهم والرجهم من حصن فونتي سنة ٩٤٧ ه ومن حصن السق سنة ٩٤٨ ه و والم رأى البرنقاليون شدة نكابت فيهم خانوا سطوته و تركوا الحل ما ملكوه بالمغرب مثل حصن ازمور وغيره وكان السلطان ابو عبد الله الشيخ بعد الله الشيخ المبرنقال حتى قلع عروقهم منها وكانت مراكش في هذه المدة قد توقفت عن بيعته البرنقال حتى الدخول في طاعته انقاة الوطاسيين وارتبابا من امره الحاماذا يؤول واستمر الحل الله الله المبادا الأول واستمر صفت له مراكش واعالها طبحت نفسه الى الاستبلاء على بقية بلاد الغرب وامصاره وقطع جرثومة الوطاسيين من سائر اقطاره فجمع الجموع ونقسدم بهم الى اعمال فاس حاصر حضرة فاس والح عليها المتال حتى خاق الا مرعل اهلها جدًا فنزلوا على حكم السلطان خاصر حضرة فاس والح عليها المتال حتى خاق الا مرعل اهلها جدًا فنزلوا على حكم السلطان البيعيد الله الشيخ السعدي وفقوا له ابواب المدينة فدخلها وذلك سنة ١٩٥ ه وقبض

عل ابي المباس احمد الوطاسي وقتله وجماعة من اهله ولم ينج منهم الا ابو حسون بن محمد

الشيخ الوطاسي فانه تمكن من الهرب ولحق بالجزائر

ولما فتح السلطان ابو عبد الله حضرة فاس في الناريخ المنقدم ناقت نفسه الى الاستيلاء على المغرب الاوسط وكان يعز عليه استيلاء الترك عليه مع انهم اجانب من هذا الاقليم ودخلاء فيه فيقبح باهله وملوكه ان يتركوهم يفلبون على يلادهم لا سيا وقد فراً اليهم عدو من اعدائه وعيص من اعياص اقتاله فرأى الشيخ من الرأي واظهار القوة في الحرب ان يبدأهم قبل ان يبدأوه فنهض من فاس قاصدًا تلمان في جموعه الى ان نول عليها وحاصرها قسمة اشهر وضحها عنوة يوم الاثنين ٣٣ جادي الاولى سنة ٥٠٨ هوا واخرج الترك منها ، لكنه لم يستقر بها طويلاً حتى كوت عليه الاتراك واخرجوه من تلمسان فعاد الى مقره في فاس

وأجابوه الى ماطلب وتقدم ابو حسون وجيش الترك بقيادة صالح بالمنوب حتى وافقوه واجابوه الى ماطلب وتقدم ابو حسون وجيش الترك بقيادة صالح بالماحتى انوا فاساً فنهزر اليهم السلطان ابو عبد الله الشيخ وفاتلهم لكنه انهزم اخديرًا وفرً من امامهم فاستولى ابو حسون والترك على فاس ودخاوها في ٣ صفر سنة ٩٦١ هـ اما السلطان ابو عبد الله الشيخ للحق بمراكش وصرف عزمه لننال ابي حسون فاستنفر قبائل السوس وجمع الجموع وزحف الى فاس فدارت بينسه وبين سلطانها ابي حسون السوس وجمع الجموع وزحف الى فاس فدارت بينسه وبين ملطانها ابي حسون حروب شديدة كان الظفر في آخرها للشيخ فقتل ابا حسون واستولى على فاس وصفا له المغرب وكان استيلاء السلطان الشيخ على فاس يوم السبت ٢٤ مثوال سنة ٩٦١ واستحربها الى ان توفي مقتولاً فتله غيلة بعض مواليه سنة ٩٦٤ هـ في آخر ذي المعجة من المذكرة

# : ٦٨٨) - أبو فحر عبر الله الغالب بالله بي محمد الشيخ

من سنة ٩٦٥ – ٩٨١ هـ أو من سنة ١٥٥٧ – ١٥٧٤ م

وتولى بمده ابنه ابو محمد عبد الله واقب الفالب بالله ولم يحدث في أيامه فتن ولا حروب فساد الامن في البلاد وعم المدل وصرف هو حمه الى اصلاح البسلاد و بناء العادات وتنشيط الزراعة والصناعة فخطت مراكش في ايامه خطوة واسمة في سبيل المظمة والتقدم وتوفي يوم الجمة ٢٨ رمضان سنة ٩٨١ هـ فدفن مأسوفاً عليه في قبور اجداده ومما كتب بالنمش على رخامة قبره هذه الابيات:

أيا زائري هب لي الدعاء ترحماً فاني الى فضل الدعاء فقمير وقد كان أمر المؤمنين وملكهم الي وصبيتي في السلاد شهير فها آنا ذا قدصرت ملتي بخفرة ولم ينن عسني قائد ووزير تودت حسن الظن بالله راحي وزادي بجسن الظن فيه كثير ومن كان مشلي عالماً بجنانه فهو بنيسل العفو منه جدير وقد جاء ان الله قال ترحماً الى ما يظن العبدبي سيصير

## ( ٦٨٩) - أبو عبرالله محمد المتوكل على القريره عبرالله

من سنة ٩٨١ – ٩٨٣ هـ أو من سنة ١٥٧٤ – ١٥٧٦ م

لما توفي السلطان الفالب بالله بحضرة مراكش كان ابنه محمد بغاس وكان وفي عهد ابيه فتجتم اهل الحل والعقد بمراكش واستأنفوا له البيمة وكتبوا بها اليه وهو بغاس أوائل شوال سنة ٩٨١ ه فبايعه اهل فاس وتم أمره وتلقب المنوكل على الله

على الله ولما توفي السلطان الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ كان اخواه ابو مروان عبد الملك بن محمد الشيخ حاب الجزائر وقد عبد الملك بن محمد الشيخ مقيمين بالجزائر وقد هر با البها خوفًا على انفسها منه فلما علما خبر موته داخلا الترك المستولين على المغرب الاوسط في مساعدتهما على اسمختلاص المغرب لها فأجاب الترك صريفها المغرب الاوسط في مساعدتهما على اسمختلاص المغرب لها فأجاب الترك صريفها الترك حتى انتهوا الى الموضع المعروف بالركن من احواز فاس ، فلما سهم السلطان أبو عبد الله محمد المتوكل على الله بذلك برز القائهم بنفسه ولما انتهى الجمان خالف على المتوكل على الله اغلب عبد على حيث عبه فلما رأى المتوكل على الله والمنه والله جيش عبه فلما رأى المتوكل على الله والله عبد عبد عبد عبد على وبعد أن أخذ على الله وتعد أن أخذ

منها ما يعز عليه من الذخيرة خرج عـلى وجهه الى مراكش لا يلوي على شيء وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٩٨٣ هـ

# ۹۳۰ ـ ابو مرواد عبداللك المعنصم بالقربن محمدالشيح م.. سنة ۱۹۷۳ – ۱۹۷۸ م

ولما انهزم المتوكل على الله واجفل الى مراكش نقدم عمه ابو مروان الى فاس فدخلها واستولى عليها يوم الاحد ٧ ذي الحجة سنة ٩٨٣ ه و بايمه اهلها وتاقب بالمنصم بالله ثم طمحت نفسه الى اتباع ابن اخيه الى مراكش ولما عزم على النهوض اليه طالبه الترك بأن يردهم الى بلادهم وان يعطيهم ما اشترط عليه من المال فأعطاهم ما ظابت به نفوسهم وركب لوداعهم الى نهر سيوا ثم رجع الى فاس

ثم نهض السلطان عبد الملك من فاس في جنده وتقدم الى البلاد المراكشية قاصد ا حرب ابن اخيه وتشريده عنها ، ولما سمع ابن اخيه بخروجه اليه وقصده اياه تنها لملاقاته وسار الى منازلته فالتبى الجمان بموضع يسمى خندق الريحان بالفرب من احواز سلا فكانت الهزيمة ايضاً على المتوكل على الله وفر من الممركة وطق بمراكش فتبعه أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ فلما سمع المتوكل باتباعه فر عنها الى جبل درن ودخل ابو العباس احمد مراكش ناتباً عن أخيه وأخسد له البيمة على اطلام تم لحق به السلطان أبو مروان عبد الملك فدخلها بهم الاثنين ١٩ ربيم الثاني سنة ٤٨٤ ه و بعد أن أقام بها أياماً خرج في طلب ابن أخيه فلم يقت به المحد على مراكش وأقام بها وبعث أغاه ابا العباس احمد الى فاس ناتباً عنه بها

اما ابو عبد الله المتوكل على الله فيمد فراره عن مراكش جمل يجول بُلاد السوس ويتنقل في قبائلها واحيائها الى أن التفت حوله عصابة قوية فقادهم وجاً بهم الى مراكش فسمع به السلطان أبو مروان فخرج القائه فحالفه المنوكل وسائك طريقاً غير طريقة وقصد مراكش فدخلها بانفاق أهلها · وبلغ الخبر ال مروان باستيلا المتوكل على مراكش فرجع عوده على بدئه الى أن وافى الحضرة فحاصره بها وكتب الى اخبه ابي العباس أحمد عامله على فاس أن يأتيه بجيش منها هأناه به أحمد مسرعاً · ولما جا احمد بجيش فاس اسلم انتوكل شيعته من اهل مراكش وفر الى السوس وتبعه احمد وكانت يؤنها حروب انتصر فيها احمد ، اما اهل مراكش فيقوا متمادين على الحصار الى ان اتفق السلطان ابو مروان مع اعبان جراوة فادخلوه من بعض الاسوار والانقاب واستولى عليها

اما المتوكل على الله فانه بعد توالي الهزائم عليه فر الى جبل درن ومنه الى باديس فاقام بها مدة ثمرذهب الى سبتة ثم دخل طنجة واستنجد بدون سباستيان ملك البررتفال فاغننها فرصة للتداخل في شؤون المغرب فيمض بجيش كثيف قبل بلغ ٤٠ الفا واجاز البحر الى طنجة ومن هناك تقدم بجيشه ومعه أبو عبد الله محمد المتوكل على الله الى داخل بالادالهزب واكتسع أطرافه و بلا علم السلطات عبد الملك بجدوم هذا الجيش المومرم اسنهض همة اهل المغرب أجهاد السدو وطاول الفرنج حبلة منه لكي ينوغلوا في داخلية البلاد فينقض عليهم ، فلما وصل البرتقاليون الى وادي الخازن وجدوا جيش السلمين على استعداد تام امتالهسم فالتي الجمان يوم الاثنين منسلخ جادى الاولى سنة ٩٨٦ ه الموافق ٤ أغسطس سنة ١٩٧٨ م فدارت بينهما حرب شديدة انتصر فيها المسلمون انتصارا مبينا طويل المعر و ومن الغريب ان السلطان ابا مروان عبد الملك لم ينج منهم الآلوب لانه توفي عند الصدمة الاولى وكان مريفا فكتم حاجه مولاه رضوان خبر موته وصار يصدر الاوام، الى قواد الجيش عن لمانه حتى تم الظفر للسلمين وقتل المنوكل في هذه الوقعة أيضاً



## ٣٩١ \_ ابوالعياس احمد المنصور به محد الشيخ

من سنة ٩٨٦ – ١٠١٢ هاو من سنة ١٥٧٨ – ١٦٠٣م

و بعد ان توفي السلطان ابومروان عبدا لملك وكتم حاجبه خبر موته حتى تم النصر العسلمين كما نقدم ذاع الحبر حينئذ و بايع اهل المغرب لاخيـه ابي المباس احمد ولقب المنصور

ولقب المنصور وكان الملطان المنصور شجاعا مقداماً حسن التدبير عظيم السياسة فساس الرعية بحكمة وفطنة لامزيد عليهما حتى عم العمدل وساد الامن وبلغت دولة مراكش في ايامه الى اعلى درجات القوة والعظمة وهو اعظم سلاطين هذه الدولة السعدية لم يتم قبله منها ولا قام بعده من هو اعظم منه . وكان محباً كانزو والفتح فعاممت انظاره الى التغلب على بلاء ثيكورارين وتوات من ارض الصحرا فيعث اليها جيشاً كثيفاً وبعد قنال شديد انقصر جيش المنصور واستولى على تلك النواحي سنة ٩٩٠ ه فذاع صيت السلطان المنصور في اقطار السودان وارسل اليه سلطان برنو بهاديه ويدخل في بيئه فقبل المنصور منه ذلك · ثم سبت همة المنصور الى الاستبلاء على جميم بلاد السودان ولكنه تهبب من ذلك وصار يقدم رجلاً و يوخر آخرى الى أن كانت سنة ٩٩٧ ه فقوي عزمه واشتغل بتجهيز آلة الحرب وما يحتاج اليه الجيش من آلة السفر ومهماته وبعد ان تم له تجهيز ما اراد ارسل جيشاً كثيفاً بتيادة مولاه جو ذر باشا فنهضوا من مراكش في يوم ١٦ ذي الحجة . سنة ٩٩٨ ه فمروا بتانسفيت ثم بدرعة ثم دخلوا القفر وساروا الى مــدينة تنبكتو تُغر السودان فاراحوا بها اياماً ثم ساروا قاصدين كاغو وملكها اسحق مكية . ولما سمع اسحق سكية بقدومهم اليه احتشد امم السودان وقبائله وبرز لقتال اهمل المغرب والتقي الجمان وتقاتلا وصبر اهل سودان امام نار المدافع صبرًا لم يسمع يئله حتى فني الخلبهم فلاذ الباقون بالفرار ودخل السلطان اسحق سكية كانحو وتحسن بها وتقدم جؤذر باشا بمساكره وحاصره وضيق عليه فلما رأى اسحق سكية ماهو فيه من الشدة راسل جو در باشا في الصلح على أن يدفعه حالامصاريف الحرب وجزية سنوية وكانت عساكرجو در باشا قد تعبت من القنال بعدهذاالسفر الطويل فتبل منه هــذا الصلح وعاد الى تنبكتو ومن هناك كتب الى السلطان المنصور بالنصر وبما اتفق عليه من امر الصلح وانتظر الجواب · ولما بلغ المنصور خبرالصلح اشتد غيظه على جوَّذر باشا و بعث عسكرًا آخر بقيادة محمود باشا أخي جوَّذر باشا وقلده القيادة المامة لعساكره وعزل حو°ذر باشا وأمره أن يستولى على كاغو ويقعام منها دابر آل سكية المستولين عليها · فخرج محمود باشا في من معه وقطع القفر في نصف المدة التي قطمه فيها جو ْ ذر باشا ووصل الى تثبكتو سنة ١٠٠٠هـ فاراح بها ثنثا واتحد مع عساكر جو ذر باشائم تقدم بالجيم الى مدينة كاغو قاعدة الله السلطان اسحق سكية · فجمع اسحق جيشاً اكثر من الاول و برزالفا محمود باشا ومن ممه و بعد قتال شديد انهزم اسحق سكية وفر الىالقفرفتقدم محمود باشا ودخل مدينة كاغو واستوثى عليها باسم السلطان المتصور . وبعد ان استراح بها اياماً نرك اخاه جؤذر باشا بمدينة كاغو وخرج هو يتتبع السلطان اصحق سكية فكانت له ممه ثلاث وقائم انتصر محود باشا في جميعها واستولى على اموال اسحق سكية وحرمه وفر الى القفر وهلك فيه . ثم عاد محمود باشا الى مدينة كاغو وكتب الى مولاه المنصور بالفتح . ولما بلغه هذا الفتح كان عنده ذلك اليوم عيدا من الاعياد اخرج فيه الصدقات واعتق المبيد واقام مهرجاناً عظيا بظاهوالحضرة ونظم الشمراء قصائدهم ورفعوا امداحهم واجازهم بما تحدث به الناس دهراطو يلا ومماقيل في ذلك من الشعر ما انشده الكاتب ابو قارس القشتالي

جيش الصباح على الدجا متدنق فياض ذا لسواد ذلك يمحق وكأنه رابات عسكرك الــقي طلمت على السودان بيضا تفغق نشرت لنطوي منه ليلا دامسا اضحى بسيفك ذي الفقار بينق السلتمن جوائحا وجواركا في كل مخلجها غراب ينعق سحقا لاسحق الشقى وحز به فلقد غدا بالسيف وهو معلوق

رام النجاة وكيف ذاك وخلفه •ن جيش جوَّ ذرك الفضنفر فيلق جيش اواخره بيايك سيله هرم وارله بكانحو محدق وهي طويلة :

ومن آثار المنصور قصر البديم الذي بناه في حضرة مراكش وصرف عليه اموالاً طائلة واستفرق بناؤه من سنة ٩٨٦ سـ ١٠٠٢ هـ حتى جاء قصرًا يقصر اللسان عن وصفه ومما قبل فه

اللسان عن وصفه وبما قبل فيه كل قصر بعد البديع يذم فيه طاب المجني وطاب المشم منظر راثق وماء نمير وثرى عاطر وقصر اشم ان مراكشاً به قد تباهت مفخرًا فهي لملاالدهر تسمو ويق المنصور كل مدة ملكه سلطاناً مطاعاً مهيباً لم ينازعه الامر احد الى ان كات سنة ١٠٠٣ ه فثار عليه الناصر ابن السلطان الذالب بالله وكان من خبره انه كان في ايام ابيه عاملاً له على تادلا ولما ترفي ابوه وقام بالامر اخوه المتوكل قبض على الناصر فاعتقله فلم يزل ممتقلاً عنده ساثر آيامه الى أن قدم المتصم بالله بجيش الترك وانتزع الملك من يد المنوكل كما مرَّ فاطلق الناصر من اعتقاله واحسن اليه فلم بزل عندًه في ارغد عبش الى ان توفي المشمم يوم وادي الخازن وافضى الامر الى المنصور ففر الناصرالي آصبلا وهي الفرنج يومثذ ثم عبر البحرمنها الى اسبأنياً و بقى بها مدة طويلة الى انسرحه ملك اسبأنيا الى المغرب بقصد تفريق كلمة المسلمين واحداث الشقاق بينهم فخرج الناصر بمليلة ونزل بها في ٣ شعبازسنة ِ ١٠٠٣ وتسامعت به النوغاء والطنام من اهل تلك البلاد فاقبلوا اليه وتوفرت جيوشهواهتز المغرب بأسره لذلك · ثم خرج الناصر من مليلة قاصدًا تازا فدخلها واستولى عليها ونزحت اليه القبائل المجاورة كالبرانس وغيرهم ولما بلغ المنصور خبره اهمه الامر حدًا وخاف العاقبة ويعث اليه جيشاً وافرًا فهزمهم النَّاصر واستفحل امره وتمكن نا.وسه . فارسل المنصور اليه جيشاً كثيماً بقيادة ابنه وولى عهده المأمون فخرج اليه في تمبية حسنة وهيئة نامة فلما الثتي الجمان انهزم الناصر وفر من المركة فتنبعه المأمون حتى قبض عليه واحتز رأسه وارسله الى ابيه المنصور بمراكش وذلك سنة ١٠٠٥ هـ ورجع المأمون الى فاس واستقر بها الى ان كان من ثورته على ابيه ما يأتى ذكره

كان محد الشيخ ابن السلطان المنصور المقب بالمأمون عاملاً لا يه على فاس ولكنه كان سيء السيرة مدمناً للخمر سفاكاً للدماء غير مكترث بامور الدين . فلما عالم الناس منه هذا الفساد شكوا امره الى والله المنصور فارسل اليه ينصحه فلم ينتصح وبردعه فلم يرتدع . فلما رأى المنصور ما عليه ابنه من خلافه وعدم طاعته لاوامره عزم على اللهاف الله يؤدب ابنه بما يكون رادعاً له وعبرة لفيره فسح المأمون بالخبر فعزم على اللهاف بناسان واستنجاد الترك على ايه و فلما بلغ المنصور ما عزم عليه ابنه المأمون من الذهاب الى تلمسان تخلف عن المروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطنه و يأمره ان لا يفعل وولاه سجاسة الحروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطنه و يأمره ان لا يفعل وولاه سجاسة فلما انفصل عن فاس قدم و رجع اليها واجم على الانتفاض . ولما علم المنصور بالحبر خرج في حيث كثيف الى فاس وسبق خبره و بفت المأمون على حين غفلة منه فلما رأى حساكر ايه قد احاطت به لاذ بالفرار فارسل المأمون من يتمقبه فقبض عليه واتى به الى ايه في خبر طويل فاعتله بسجلياسة ودخل المنصور دار الملك من فاس الجديد وشكر الله على ما اولاه من الغلز والنصر من غير اراقة دماه وذلك سائنه و سند والناع هذلك ها

وفي سنة ١٠١٢ ها انتشر الوباء بالمغرب فنوفي به المنصور بفاس يوم الاثنين ١٦ ربيم سنة ١٠١٧ هـ ودنن بفاس ونما نقش على رخامة قوره هذه الابيات

هذا ضريج نغدت به المالي تنتخر احمد منصور الوا لكل مجد مبتكر يا رحمة الله اسرعي بكل نسمي تستمر

وباكري الرمس بما ﴿ مَنْ رَضَاهُ مَنْهِمُو

وطببي ثراه مرن ند كذكره العطر وافق تاريخ الوف ة دون تفنيد ذكر مقمد صدق داره عند مليك مقتدر

# ٦٩٢ - أبوالمعالى زيدان به أحمد الم عسور

سنة ١٠١٢ﻫ أو سنة ١٦٠٣م.

لما توفي احمد المنصور تولى بعده ابنه ابو الممالي زيدان بهاس وكان اخوه ابو قارس بمراكش فاخذ البيمة على اهلها انفسه . ولما علم زيدان بمبايعة اهل مراكش لاخيه ابي فارس خرج من فاس انتالهم فاخرج ابو فارس اخاه المأمون من بحبسه وامدة بجيش كثيف انتال زيدان بعد ان اخذ عليه المواثبيق ان لا ينتقض عليه اذا تم له النصر فبرز المأمون وقاتل زيدان وانتصر عليه وهرب زيدان الى فاس فتعقبه المأمون البها فهرب منها ولحق بتلسان واقام بها الى ان كان من خبوه ما نذكره ان شاه الله تقالى

### مع ١٦٦ - ابوقارس بن احمد المنصور

من سنة ١٠١٧ — ١٠١٥ هـ او من سنة ١٦٠٣ – ١٦٠٦ م

واستقر ابو فارس بملك مراكش واستتباء والا انه لم جناً بالملك لان اخاه محمداً الشبخ المأمون لما طرد ابا المعالي زيدان من فاس واستولى عليها طلب البيمة من اهلها لنفسه فأجابوه الى ما طلب وبعد ان استقر امره بها ارسل جيشا بقيادة ابنه عبدالله لاستخلاص مراكش من اخيه ابي فارس . فسار عبدالله بن الشبخ لحرب عمه وبرز عمه ابو فارس قائه وبعد قال شديد انهزم ابو فارس ونبت محلة وفر هو بنفسه الى مسفيوة ودخل عبدالله بن الشبخ مراكش في ٢٠



شعبان سنة ١٠١٥ هـ واخذ البيمة على اهلها لابيه · اما ابوفارس فبقي فارًا المي ان قتل سنة ١٠١٨ هـ

#### TNO DO

## ٣٩٤ \_ محمد الشيخ المامون به احمد المتصور

من سنة ١٠١٥ – ١٠١٧ هـ أو من سنة ١٣٠٩ – ١٣٠٩ م

فخلص المغرب السلطان مجمد الشيخ الملقب المأمون. وكان السلطان زيدان ابن احمد ( فصل ٦٩٦) لما فر من فاس الى تلسان كا مرّ اقام بها مدة واستمد توك الجزائر فلم يصغوا له فلما يش منهم توجه الى سجلاسة فدخلها من غير قتال ثم انتقل عنها الى درعة ومنها الى السوس . وكان عبدالله بن الشيخ لما اسلولى على مراكش من يد عمه ابي فارس واستولى عليها وخطب فيها لا يه اساء السيرة بما لا طاقة الناس باحتاله فلما اشتدت وظأته على المراكشيين بعثوا الى السلطان زيدان بمكانه من بلاد السوس وطابوا اليه أن يقدم اليهم على ان ينصروه على امره فقدم اليهم واخرج عبدالله بن الشيخ من مراكش واستقر بها وذلك في اوخر سنة ١٠٩٥

اما عبد الله بن الشبخ فقر ناجباً بنفسه الى ابيه بناس فلما رأى السلطان عبد الشبخ ما حل بابنه قامت قيامته وجرز جيشاً كثيفاً وسيره بقيادة ابنه عبسد الله المذكور لقال السلطان زيدان فقدم عبد الله بن الشبخ في عساكر ابيه الى مراكش فوصلها في شعبان سنة ١٠١٦ ه و برز السلطان زيدان لقاله لكنه انهزم امامه وفر ناجياً بنفسه وظل يتنقل بالجبال الشامخة الى ان كان من خبره ما سنذكره ان شاه الله تمالى و دخل عبد الله بن الشبخ براكش واستولى عليها واساء السيرة في اهلها اكثر من الاول حتى ضاق الامر على المراكشيين جداً و وخيراً هر بت شردمة من اهل مراكش الى جبل جبليز واجتمع هذا الله منهم عصابة وانفق رأجم على ان يقدموا للمخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد وانفق رأجم على ان يقدموا للمخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد

الشخ ( فصل ٦٨٧) وكان رجلاً خيرًا ديناً فبايعه اهل مراكش هنائك والتفوا عليه نخرج عبد الله بن الشيخ لفتالم والقيض على اميرهم المذكور ولما الني الجمان انبرم عبد الله وولى اصحابه الادبار فخرج من مراكش مبزوماً في اشوالسنة ١٠١٦ و ودخل محد بن عبد المؤمن مراكش واستولى عليها لكنه احسن الى من بحى فيها من اصحاب عبد الله بن الشبخ فأسا و ذلك اهل مراكش وكاتبوا السلطان زيدان بالجبل سرًا فاتام وخيم بظاهر البلد نجرج محد بن عبد المؤمن الى لقائه فانهزم ابن عبد المؤمن الى لقائه فانهزم ابن عبد المؤمن و وخل السلطان زيدان مراكش واستولى عليها ولما بانم السلطان المناف المناف الله جيشاً كثيمًا بقيادة ابنه عبد الله بن الشيخ فبرز السلطان زيدان على مراكش ابنه الماقبة وهزمهم واثمن فيهم وفر عبد الله ناجيا بنفسه وسمع الشيخ بهزيمة ابنه الماقبة وخرج من فاس وقبق بالمرائش واحتل بالقصر الكير وقحق به هناك ابنه عبد وخرج من فاس وقبق بالمرائش واحتل بالقصر الكير وقبق به هناك ابنه عبد الله منهزماً المام السلطان زيدان ميم السلطان زيدان جيشاً بقيادة قائد عساكره مصطفى باشا لمنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى القصدة عاد ٢٠١١ هـ

٦٩٥ - أبوالمعالي زيران بن أعمد المنصور ( ثانية )

من سنة ١٠١٧ ــ ١٠٣٧ ه أو من سنة ١٦٠٩ – ١٦٢٧م

وتقدم السلطان زيدان ودخل مدينة فاس واقام بها الى فاتح سنة ١٠١٨ مثم اتصل به خبر قيام بعض الثوار عليه بناحة مراكش فنهض اليها بعد ان استخلف على فاس قائد جبوشه مصطفى باشا ولما انصل خبر نهوضه بعبد الله بن الشبيخ زحف الى فاس في من انضم اليه فبرز اليه مصطفى باشا والتقى الجمان ودارت بينهما رحى الحرب واجلت الوقعة عن مقتل مصطفى باشا وانهزام هماكره ودخل عبد الله بن الشيخ فاساً وذلك في يوم ١٠١٧ و بيم الثاني سنة ١٠١٨ ه

ولما سمع السلطان زيدان وهو بمراكش بمقتل مصطفى باشا نهض الى فاس وجاء على طريق الجبل وكان الاسبانيون يومثذ قسد نزلوا على المرائش وحاولوا الاستيلا عليها وذلك باذن الشيخ كما سيأتي . وكان عبد الله بن الشبخ بماس فسمع بنزول الاسبانيين على العرائش فتهيأ لجهادهم • و بينها هو قد نهض للـذلك اذ أقبل السلطان زيدان من ناحية أدخسان وقد انزل بها محلته وتقدم الى جهة فاس وضرب بانقاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخــل السلطان زيدان فاساً وامر عساكره بنهبها فلم يبقوا لاهلها شيئًا . ثم جمع عبدالله بن الشبخ جموعاً راعاد الكرة وقاتل السلطان زيدار، وهزمه واخرجه عن فاس واستولى عليها ٠ اما السلطان زيدان فلما اعياه أمر فاس أعرض عنيه وصرف عنايته الى ضبط ما خلف وادى أم ربيع الى مراكش واعمالها وتوارث بنوه سلطنته على ذلك النحو من بعده ، و بقى عبد الله بن الشيخ بفاس الى أن توفى وقام بأمر فاس من بعده ثوارها وسيامها على ما نَذ كره ان شاء الله تمالى . والا آن نذ كر خـبر اسـتيلاه الاسبانيين على المرائش فقول . قد تقدم لنا ما كان من خبر السلطان محد الشبخ المأون وفراره الى المرائش فيعد ال أقام بها مدة ركب البحر الى اسبانيا مد تنجدًا بلكها فاشد ترط عليه فيليب الثالث ولك اسبانيا أن ينزل له عن ثفو العرائش فاجابه الشيخ الى ما طلب فسير معه عسكرًا فاستولى على العرائش في ٤ رمضان سنة ١٠١٩ ه وسلمها الى الاسبانيين كما شترط على نفسه ثم تفدم الى تطاوين واستولى عليها • ولم يزل السلطان الشبخ يجول في بلاد الفحص ويست أهلها إلى أن ملته القاوب واتفق الناس على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته فقناوه في ٥ رجب سنة ١٠٢٢ ه

وفي سنة ۱۰۲۰ه ثار »لى السلطان زيدان شخص يدعى ابا السباس احمد و يعرف بايي مملي وادعى انه من نسل العباس بن عبد المطلب فكثر جمه وقوى امره وطمع في الملك فتقدم الى سجلاسة واستولى عليها. ثم استولى على درعة وتقدم الى مراكش فبرز السلطان زيدان لفئاله فانهزم امامه ودخل ابن ايي محيلي مراكش واستولى عليها سنة ٢١ هـ اما السلطان زيدان فلحق بيلاد السوس واستنجد بكيرها ابي زكريا يحيى من عبد المنعم فانجده بجيش من اهل النجدة فقدمهم الي مراكش وقاتل ابن ابي محلي وقتله واستخلص منه مراكش سنة ١٠٢٢ هـ وفي الحرم فاتح سنة ١٠٣٧ هـ توفى السلطان زيدان

#### ----

## ٦٩٦ - ابومروله عبدالملك بي مروانه

من سنة ١٠٤٧ - ١٠٤٠ ه او من سنة ١٠٢٧ - ١٠ المبيعة ثار ولما توفي السلطان زيدان بويم بعده ابنه عبد الملك ولما تمت له البيعة ثار عليه اخواه الوليد واحمد فوقست بينه و بينهما معارك وحروب الى ال هزمهما واستولى على ما كان بيدها وفر احمد الى بلاد النرب فدخل حضرة فاس يوم الجمعة ٢٥ صفر سنة ١٠٣٩ ه وقي ٣٠ الما السلطان وضرب سكته وفي ٣٠ شوال من السنة عدا احمد المذكور على ابن عمه محمد بن الشيخ المعروف ونفودة فقت له غدراً بالقصبة و ولما كان ١١ ذي الحجة سنة ١٩٠٩ ه اخذ احمد المذكور وسمن بناس الجديد على يد تشدهم عابوو باها و بقي مسجوناً سبع سنين ثم خرج مستخفياً بياس الجديد على يد تشدهم عابوو باها و بقي مسجوناً سبع سنين ثم خرج مستخفياً في نام المدة سنة ١٠٥١ ه و اعان العامة بنصره ولم يتم امره ثم توفي قتيسلاً في ١٤٠٤ ذي القمدة سنة ١٠٥١ ه و وقد انهنا على ذكر اخبار احمد المذكور ملحماً فيا م وان تجاوزنا التاريخ وذلك أغلة اخباره وعدم تشتيت فكر القارى الكريم

وان تبجاوزنا التاريخ وذلك الملة اخباره وعدم تشتيت فكر الفارى الكريم ولتعود الى ذكر السلطان عبد الملك فانه لما استقر امره بمواكش اساء السيرة في اهلها جدًا فانتهز أخوه الوليد الفرصة وأخذ يستميل رؤساء الدولة ووجوهما الى نفسه ويمدهم بالاحسان حتى وافقوه على الفتك باخيه فترصدوه حتى غفل البواءون ودخلوا عليه قبته وهو . تكي عمل طنفسته فرموه برصاصة وتناولوه بالخناجر وقامت الهيمة بالشور والقصبة لخفاف الوليد على نفسه من بدض قواد الجند فاخرج جنازة اخيه الى المشور حتى شاهد الناس ويتا فسكتوا وانقطع املهم وكان مقتل عبد الملك يوم الاحد 12 شيان سنة ١٠٤٠ه

#### ۷۹۷ - ابویزید الولید بن زیران

من سنة ١٠٤٠ - ١٠٣٥ ه او من سنة ١٦٣١ - ١٦٣٩ م

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان في التاريخ المتقدم بو يع اخوه الوليد ابن زيدان وكان الوليد لين المريكة متظاهرًا بالديانة حتى رضيته الخاصة والعامة الا انه كان شديد الوطأة على الاشراف من الحوته و بني عمه حتى افنى اكثرهم وكان مع ذلك محبًا للملم والملها، ماثلا اليهم بكايته متواضعاً لهم . ولم يزل امره مستقرًا بمراكش الى ان قتله بعض مماليكه يوم الخيس ١٤ ومضان سنة ١٤٥٠

## ۱۹۸ - ابوعبدالله فحمد ببه زیدان

من سنة ١٠٤٥ – ١٠٦٤ ﻫ أو من سنة ١٦٣٦ –١٦٥٣ م

لما قتل السلطان الوليد كما نقدم اختلف الناس في من يولونه عليهم ثم اجمع رأيهم على مبايمة اخيه محمد الشيخ فاخرجوه من السجن وكان اخوه الوليد قد سجنه اذ كان يتخوف منه الحروج عليه ذو يع بمراكش يوم الجحمة ١٥ رمضان سنة ١٠٤٥ ه . فسار في الناس سيرة حميدة وكان متواضاً في نفسه صفوحاً هن المفوات محباً للسلم غير ميال لسفك الدماء الا انه كان منكوس الراية جروم الجيش و بسبب ذلك لم يصف له تما كان بيد ايه واخوته الا مراكش و بعض اعمالها تما عديداً ولم يول يناوشه القتال الى ان كانت له عليه الكرة فغرق جمه تما شديداً ولم يزل يناوشه القتال الى ان كانت له عليه الكرة فغرق جمه

 ثم خرجت عليه ايضاً قبيلة الشياطمة فتصدهم والتق يجموعهم عند جبل الحديد فانهزم هزيمة شنما ٠٠ وفي ايام السلطان محمد الشيخ ابن زيدان قويت شوكة اهل الدلاء وزحف كبيرهم محمد الحاج الدلائي بساكر البربر الى مكناسة فاستولى عليها ثم نقدم الى فاس فاعترضه ابو عبد الله الساشي المستولي طبها في ذلك الوقت بجدوع اهل المقرب ووقعت الحرب يينهما فانهزم العياشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العياشي واعاد حربا ثانية فانهزم محمد الحاج وعاد الى بلاده وذلك سنة ١٥٠ ه. وفي سنة ١٠٥١ ه ترفي العياشي صاحب فاس فطمع محمد الدلائمي في الاستبلاء عليها ونقدم اليها في جموعه وحاصرها ستة اشهر حتى ضاق الامر باهلها وغلت الاسعار اعلليوا الامان فامنهم واستولى على فاس واستفحل امره وكان بينه و بين السلطان محمد الشيخ وقعة ابي عقبة فانهزم فيها السلطان وعجز عن مقاومة اهل الدلاء

وفي سنة ١٠٦٤ توفي السلطان محمد الشيخ ابن زيدان وتولى بعده ابنه

## ٩٩٩ - ايوالعباس احمد به فحمدالشيخ

من سنة ١٠٦٤ – ١٠٦٩ هـ او من سنة ١٦٥٣ – ١٦٥٨ م

فقام مقام ابيه في جميع ماكان بيده الا ان حي الشبانات وهم الخواله قو يت شوكتهم في ايامه وغلظ امرهم عليه ووثبوا هل الملك وراموا الاستبداد به فضا يقوه وحاصروه بمراكش اشهراً • ولما رأت امه ان الامر لا يزيد الا شدة كلمته في ان يذهب الى اخواله ويأخذ بقلوبهم ويزيل ما في نفوسهم عليه • فذهب اليهم فلما تمكنوا منه تخلوه في سنة ١٠٦٩ هوهو آخر من ملك من هذه الدولة وبموته انفرضت الدولة السمدية وسبحان من لا يزول ملكه ولا يبيد سلطانه لا اله الاهو أهوالهزيز الحكم

ويما ان دولة الشبانات التي استولت على مراكش بعد انقراض الدولة السعدية لم تطل مدتها رأيت ان اذكرها هنا اتماماً ففائدة

لما قتل ابو العباس احمد بن محمد الشيخ في التاريخ المنقدم تقدم كبير حي الشبانات وهو الرئيس عبد الكريم فدخل مراكش ودعا الناس الى يمته فايسوديها

وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها . وفي ايامه في سنة ١٠٠ ه حدث قبط مفرط بلغ الناس فيه غاية الضررحتى اكاوا الجيف ولم بزل مستقيم الرأي بمراكش الى ان توفي بها سنة ١٠٠ ه . ولما توفي بايع الناس ولده ابا يكر بن عبد الكريم فيقي الى ان قدم المولى الرشيد بن الشريف وتقبض عليه وعلى عشيرته فقتلهم . ثم تتبع الشبانات فافناهم تتلأ واخرج عبد الكريم من قبره فاحرقه بالنار وانقرضت دولة الشانات والمقا فته وحده

## • • ٧ - وولة الاشراف العلوية الفيلالية براكش

( تميد ) تدعى هذه الدولة بدولة الاشراف لاتصال نسبهم باليت النبوي الشريف و بالملوية نسبة الى الامام على ن ابي طالب و بالفيلالية تقيامها بتافيلالت . وأول من ملك من هذه الدولة المولى محمد بن محمد الشريف بن على بن مجمد بن على بن يوسف بن على بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل ابن القاسم بن محمد بن الحسن الداخل الحسن ن ابي محمد بن الحسن الداخل الحسن ن ابي محمد بن الحاسم المنافي على بن عمد بن عرفة بن عبدالله الاشتر ابن محمد النفى الذكية ابن عبدالله بن الحسن الذاخل ابن عبل بن ابي طالب ، واول من دخل منهم بلاد المنرب الحسن الداخل ان النام بن محمد بن القاسم الى آخر النسب ، وكان دخوله في اواخر المابية السابعة فاقام بسبطاسة وتماقب بها نسله الى ان فشلت رجم السمديين وانحصر ملكهم في مقاطمة مراكش و بقي باقي المفرب تحت رحة الثوار يتغلب عليه كل من حدثه نفسه بالسيادة وساعده الوقت ، وفي ايام السلطان زيدان بن المنصور السمدي ظهر شخص يقال له ابو حسون السملالي واستولى على النظر السومي اولاً ثم تناول درعة ، وكان له اعداء يقال له م تناول درعة ، وكان له اعداء يقال له م نو الزير الول حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفههم فاستدعى ابنو الزير الهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفههم فاستدعى ابنو الزير الهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفههم فاستدعى ابنو الزير الهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفهم فاستدعى ابنو الزير الهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفهم فاستدعى ابنو الزير الهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر على دفهم فاستدعى ابا

حسون السملالي صاحب السوس ودرعة ونزل له عن سجلاسة على ان يدفع عنه اعداء وكان ذلك سنة ١٠٤١ ه فاستولى ابو حسون السملالي على سجلاسة وصارت بينه و بين المولى محمد الشريف بن دلي صداقة متينة فاغتظ بنو الزبير اهل حصن تابو عصامت وسعوا جهدهم في الوشاية لدى السملالي حتى وقعت بينه و بين الشريف عداوة عظيمة وكان للذمريف ابن يدعى محمد ا فهذا لما رأى سعي اهل الحصن بالفساد على ابيه جم جما ممن وافقوه وهجم على الحصن المذكور على حين غفلة من اهله والدن فيهم وبالغ في النكاية حتى شفى صدر ابيه مما كان يجده عليهم و ولما بفه الخبر لابي حسون السملالي اغتاظ جدا اوارسل لهامله على سجلاسة ان يحتال في القبض على الشريف فلمته هنالك مدة الى ان وتعرف على الدريف و بعث به الى السوس فاعتقله ابو حسون في قلمته هنالك مدة الى ان وتكن في حدود سنة ١٠٤٧ هم المولى الشريف الى سجلاسة في خبر طويل وكان ذلك في حدود سنة ١٠٤٧ هم

## ۱ • ۷ - المولى محمد به الشريف

من سنة ١٠٥٠ – ١٠٧٥ هـ او من سنة ١٦٦٠ – ١٦٦٤ م

لا قبض ابو حسون على المولى الشريف وسجينه عنده كان ولده المولى محمد عجيماً على الهلائة من بقي من اهل حصن تابو عصامت واستشمال شأفتهم وكان قد لقوى عضده بعض الشيء عا اخذه من اموالهم في الوقمة السالفة فاتخذيمد تغريب ابيه المى السوس جيشا لا بأس به وانضم اليه جم من اهل سجاياسة واعالها وكان اصحاب ابي حسون السملالي قد اساؤا السيرة بسجاسة ونصبوا جالة الطمع في الناس حتى ملتهم القلوب . فلما قام المولى محمد واجتمع اليه من ذكرنا دعاهم الي الايقاع باهل السوس فاجابوه واعسوصبوا عليه وصرفوا عزمهم الى محمو دعوة ابي حسون من بلادهم فناروا بعاله للعين واخرجوهم عنها صاغرين بعد قتال شديد

ثم اجمع رأيهم على يمة المولى محمد فبايموه سنة ١٠٥٠ ه في حياة ابيه فاستثب امره واستحكت يعته

ر ثم شمر المولى محمد بن الشريف لمضايقة ابي حسون السملالي واهل السوس بيلاد درعة فنهض في جم كثيف ووقعت بينهما حروب شديدة اجلت عن

.. انتصار المولى محمد وانهزام ابن حسون وفراره الى مسقط رأسه من ارض السوس فاستولى المولى محمد على درعة واعالها وعظم صيته · ثم سمت همة المولى محمد

فاستولى المولى محمد على درعه واعالها وعظم صيته · ثم سمت همه المولى عجد بالاستيلاء على المغرب · وكان الرئيس ابو عبدالله محمد الحاج الدلاثمي يومئذ مستولياً على فاس ومكناسة واعالها وكان اشد قوة من الشريف واكثر جمعاً

مستوليا على فاس ومكناسة واعالها وكان اشد قوة من الشريف واكتر جمعا فحصلت بين الفريقين وقائع مشهورة اجلت عن انهزام الشريف واستيلا. الدلاثي على سجلاسة سنة ٢٥٠٦ هـ ثم انعقد الصلح بينها على ان ما حاذى الصحراء الى جبل بنى عياش فهو للمولى محمد بن الشريف وما دون ذلك إلى ناحية الغرب

الى جبل بني عياش هو للمولى محمد بن الشريف وما دون دلك الى ناحيه العرب فهو لاهل الدلاء واستمر الحال على ذلك الى سنة ١٠٥٩ هـ . وفيها وقع الخلاف بين اهل فاس والدلائي صاحبها فراسل اهل فاس المولى محمد بن الشريف ليقدم عليهم على ان ينصروه و يدخلوا في دعوته فاسرع المولى محمد اليهم

لقدم عليهم على ان ينصروه ويدخلوا في دعوته فاسرع المولى محمد اليهم ودخل فاساً في غيبة الدلائي . فلما سمع الدلائي بما تم جمع جبشاً كثبقاً ونقدم نحو فاس واغرج محمد بن الشريف منها واستولى عليها فلحق المولى محمد بسجلاسة واستقر بها

ولما ينس المولى محمد بن الشريف من فاس والمغرب صرف عزمه لتمبيد عاثر الصحراء وبلاد الشرق فاستولى على وجدة وشن الغارات على بلاد المغرب الاوسط حتى امتلات ايدي اصحابه من الغنائم ثم انكفأ راجماً الى تافيلاات واستقر بسحاياسة قاعدتها

وفي سنة ١٠٦٩ ه توفي المولى الشريف بن علي والد المولى محمد بن الشريف فتجددت البيمة المولى محمد ولكن فارقه الحوم المولى الرشيد فخرج الى الجيال وبقى متنقلاً في احيائها الى ان كان من امره ما نذكره

لا فر المولى الرشيد من اخيه بقي متفلاً الى ان انتهى به المطاف الى قصبة اليهودي ابن مشمل وكان لهذا اليهودي اموال طائلة وذخائر نفيسة فلم يزل الهولى الرشيد يفكر في كيفية اغتيال هذا اليهودي حتى تمكن منه في خبر طويل فقتل واستولى على امواله وذخائره وفرقها فين تبعه وانضاف اليه فقوي عضده وكثر جمعه ثم نزل وجدة واستولى عليها · واقصل الحبر باخيه المولى محمدالشريف فنخوف منه لما يسلم من صرامته وشهامته فنهض لقباله والفيض عليه والتتى الجمان بيسيط آنكاد فكانت اول وصاصة في نحر المولى محمد بن الشريف فكان فيها حيفه وذلك يوم الجمعة ٩ محرم سنة ١٠٧٥ه وكان المولى محمد شجاعاً مقداماً لا يبالي بالمظائم ولا يخطر ياله خوف الرجال ولا يدري ما هي النكبات والاوجال

## ٧٠٢ - المولى الرشيد به الشريف

من سنة ١٠٧٥ - ١٠٨٢ ه أو من سنة ١٦٦٤ ــ ١٦٧٢ م

ولما قتل المولى محمد بن الشريف انضبت جموعه الى اخيه المولى الرشيد ابن الشريف و بايموه ، وتقدم الرشيد الى تازا وافتنحها بعد قتال شديد ثم قصد محلاسة واستولى عليها ، و بعد ان استولى على جميع اطراف المغرب قصد فاسا سنة ١٧٠٦ ه و بعد ان حاصرها حصاراً شديداً اقتحمها في ٣ ذي الحجة من السنة وتتبع الدلائيين وافتاهم وفر من بقي منهم ، ثم قصد زاوية الدلائي واستولى عليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب ، ثم قصد مراكش في ٢٢ صفر منة ١٧٩ ه فاستولى عليها وقتل رئيسها الما بكر الشباني وجماعة من

واستقر المولى الرشيد بن الشريف بمراكش الى ان كان عيد الاضحى من سنة ١٠٨٧ ه فلما كان ثاني يوم النحر وهو يوم الحيس ركب فرساً له واجراء فجمت في بستان المسرة ولم يملك عنانه فاصابه فرع شجرة نارنج فهشم رأسه ومات لوقته

اهل بيته وخاصت له الاقطار المنربية

#### ۷۰ ۲۰ - المغلفر بالله أبو لنصر المولى اسماعيل به استريف

من سنة ١٠٨٧ - ١١٣٩ ه او من سنة ١٦٧٧ - ١٧٢٧ م

لما توفي المولى الرشيد بن الشريف كان اخره المولى اسماعيل بن الشريف بمكناسة الزيتون عاملاعلي بلاد المغرب فبلغه خبر موته فاجتمع الناس هلبه وبإيعوه وأتفقت كلمتهم عليه . ثم قدم عليه اعيان فاس واعلامها واشرافها ببيعتهم وقدم عليه اهل المغرب كذلك الا مراكش واعمالها فانه لم مات منها احد لانهم كانوا قد بايموا بعد وفاة الرشيدلاييالعباس احمد بن محمرز بن الشريف. فلما تحقق المولى اسهاعبل خبر بيمة ابي العباس بن محرز بمراكش نهض البيها في اواخر ذي الحجة سنة ١٠٨٢ ه فبرز اليه اهلها فيمن انضم اليهم وقاتلوه فانتصر عليهم وهزمهم ودخل مراكش عنوة يوم الجمة ٧ صفر سنة ١٠٨٣ ه ونجا ابن محرز فارا بنفسه ٠ ثم قفل السلطان الى مكناحة منساخ ربيع اول من السنة · ولم يستقر بها طويلاً حتى بلغه خبرانتقاض اهل فاس عليه ومبايستهم لابي العباس احمد بن محرز المتقدم ذكره فنهض اليهم في جموعه وحاصر فاساً مدة واطال عليها الحصار حتى طلب اهلها الامان والنزول على حكمه فاجابهم إلى ما طلبوا وعفا عنهم وذقك في ١٧ رجب سنة ١٠٨٤ هـ ، ثم عاد المولى اسماعيل الى مكناسة لانه كان لا يبغي بها بدلاً و بني فيها قصوره واتخذها دارًا لملكه · وفي سنة ١٠٨٥ ه ورد الخبر على المولى و اسماعيل وهو بمكناسة بدخول اين اخيه المولى احمد بن محموز مراكش واستيلائه عليها فنهض في عساكره البها وحاصرها طو يلاً وتمادى الحصار الي ثاني ربيع الثاني سنة ١٠٨٨ ه فاشتد الامرعلي ابن محرز وضاق ذرعاً فخرج فارًا عن مراكش ناجياً فيمن ابقته الحرب من جموعه ودخل السلطان المولى اسماعيل المدينة عنوة فاستباحها و بعد ان امتلأت أيدي جنوده من الغنائم امر بكف النهب ونادى في الناس بالامان فهدأت الاحوال و يقى فيها مدة يرتب احوالها ثم عاد الى مكناسة كرسي مملكته . وفي سنة ١٠٨٩ هـ ثار على الــلطان المولى المجاعبل اخوته

الثلاثة المولى الحران والمولى هاشم والمولى احمد بنو الشريف بن علي مع ثلاثة اخرين من بني عمهم والبقت عليهم قبائل البربر فنهض السلطان بالمساكر وهزم الثاثر بن عليه وشتت شملهم وفر اخوته الثلاثة الى الصجراء . وفي سنة ١٠٩٢ هـ افتتح المولى اسماعيل المممورة (المهدية ) واستخلصها من يد الاسبانيين المسئولين علم المدفر الذه و مداها شد عامة المناسبة عند عامة المناسبة المناسبة عند الاسبانيات المناسبة عامة المناسبة عند الاستخلالة المناسبة عامة المناسبة عند المناسبة عند الاستخلالة المناسبة عند المناسبة

عليها وفي سنة ١٠٩٥ هافئنج ثمر طنجة واخرج منه الانكاير المسئولين عليه
وفي سنة ١٠٩٦ ه الغ السلطان المولى اسماعيل وهو بمكتاسة أن اخاه المولى
الحران وابن اخيه المولى احمد بن مجرز قد دخلا قصية تارودانت واسنحوذا على
تلك الجهات فنهض اليها ووالى السير حتى اناخ على تارودانت وحاصرهما بها
فقتل ابن محرز في اثناء الحصار واسنمر المولى الحران محصوراً والحرب قائمة على
قدم وساق واستمر الحال الى جمادى الاولى سنة ١٠٩٨ ه فاقتحم السلطان
تارودانت عنوة بالسيف واستها واسنولى عليها وفو المولى الحران الىحيث إمن
على نفسه وفي سنة ١٠٩٩ ه قفل السلطان الى دار ملكه

وفي سنة ١١٠٠ ه ارسل السلطان المولى اسهاء ل جيشاً بقيادة ابي العباس احمد بن حدو البطوئي لحصار المرائش وكانت بيد الاسبانيين مذ نزل لهم عنها السلطان عدمد الشيخ السمدي كما فقد م فنزل القائد ابر العباس بجيشه عليها وحاصرها خمسة اشهر وافنحها عنوة وطرد منها الاسبانيين ، ولما فنح ابوالعباس المذكور المرائش عمد الى مدينة آصيلا فنزل عليها بجيشه وحاصر الفرنج الذين بها سنة كاملة حتى جهدهم الحصار وطلبوا الامان قامنهم على ان يخلوا المدينة في مدة , عمدودة فاخلوها ودخلها المسلمون وذلك سنة ١١٠٧ ه ، ثم سار هذا الجيش المظفر الى سبئة و بعد حصار وقال شديدين لم يشكنوا منها بطائل فمادوا عنها الولى امهاعيل مشنغاً بقال البر برحتى افراهم على حكه و بني الحسون المديدة في بلادم فاتسمت علكنه واشندت شوكنه وفي سنة ١١١١ ه فرق السلطان المولى اساءيل اعال المغرب على اولاده فعقد لابنه المولى عبد الملك على درعة ولابنه المولى عبد الملك على درعة ولابنه المولى

محمد المدعو بالعالم على اقاميم السوس ولا بنه المأمون الكبير على صحاباسة ولا بنه المولى زيدان على بلاد المشرق فكان هذا التقسيم داعياً لزيادة مطامع هؤالاً الابناء . ولم يقتصر الحال بينهم على منازعة بعضهم بعضا بل ثار في سنة ١١١٤ ها المولى محمد المدعو بالعالم بيلاد السوس ودعا لنفسه وزحف الى مراكش فحاضرها في رمضان من السنة المذكورة وفي العشر بن من شوال اقتحمها عنوة بالسيث فقتل ونهب ، ولما اتصل خبره بالسلطان بعث ولات المولى زيدان في العساكر فتبعه اخوه زيدان واحدت الحرب بينها الى ٢١ صغر سنة ١١١٦ فاقنحم المولى فيدان ودامت الحرب بينها الى ٢١ صغر سنة ١١١٦ فاقنحم المولى زيدان تارودانت عنوة وقبض على اخبه المولى محمد العالم و بعثه الى والده السلطان زيدان المالم و بعثه الى والده السلطان المولى المالم و المنه فقتل

وفي سنة ١١٣٣ هـ ثار على الساهان ابنه المولى التر النصر ببلاد السوس واستمر عاصيا مدة حتى هزمته عساكر ايه وقائه ولا رأى السلطان المولى اساعيل المتاعب التياعب التي جرها عليه تقسيم المملكة على ابنائه عزلهم عن الاعالى التي بايشيم سنة ١١٣٠ه ولم يترك الآ ولي العهد المولى احمدبتادلا فاستقامت الامور وضكنت الرعية وهدأت البلاد واشتغل السلطان بيناء قصوره وغرس بساتينه، وساد الامن وعم العدل مع الرغاء المفرط فلا قية كاتمت ولا قاشية والعالى تجبي الاموأل والرحانيا تدفع بلا كلفة واستمر الحال على ذلك الى ان توفي السلطان المولى امتاعيل يوم السبت ٢٨ رجب سنة ١١٣٩ ه وهو من اشهر سلاطين هذه الدولة استجمع لحكه المغرب والسودان ، وكانت مدة ملكه ٧٥ سنة

٧٠٤ - المولى ابوالمباس احمد الذهبي به اسماعيل

من سنة ١١٣٩ – ١١٤٠ هـ أو من سنة ١٧٢٧ - ١٧٢٨ م

ولما توفي السلطان المولى اساعيل تولى بعده ابنه المولى ابو المباس الممروف

بالذهبي لقب كذلك لبسط يده بالمطاء وكان المبيد مطوة في دولته وكان يستشيرهم في اغلب امور المملكة فنال الناس من جورهم ما لايوصف وفي سنة ١١٤٠ ه قار اهل فاس على عال ابى العباس لظلمهم وعسنهم واتفقوا على مبايعة المولى عبد الملك بن اساعيل فبايعوه ونقضوا بيمة ابى العباس

واتقتوا على منابعة المولى عبد الملك بن اساعيل فبايموه ونقضوا بيمة ابى العباس ولما رأى اهل مكناسة مباينة اهل فاس لعبد الملك "تاروا بالمولى ابى العباس وقيضوا عليه واعتقاره وذلك فى شعبان سنة ١١٤٠هـ

#### ٧٠٥ - المولى أبو مروانه عبر الملك به اسماعيل

#### سنة ١٩٤٠ ه او سنة ١٧٢٨ م

ولما خلع السلطان المولى احمد وسجن كما مر نقدم اخوه المولى ابو مروان عبد الملك الى مكناسة ودخلها واستولى عليها و بعث باخيه المولى احمد الى سجلهاسة ليسجن يها · ثم طالبه الجند باعطياتهم كمادتهم عند تولية كل سلطان فدفع لهم شيئا يسيرًا بالنسبة لما اعتادوا على اخذه ايام ابيه واخيه فأسقط في يدهم وتحققوا انهم غلطوا بخلع المولى احمد الذهبي فاتفقوا فها بينهم على خلع السلطان المولى عبد الملك وارجاع اخيه المولى احمد الى السلطانة وعلم السلطان المولى عبد الملك عوامرتهم هذه ففرالى فاس واستولى الجند على مكناسة وراسلوا المولى احمد بسجلاسة في القدوم عليهم وكان ذلك في ذي الحجبة سنة ١١٤٠ هـ بسجلاسة في القدوم عليهم وكان ذلك في ذي الحجبة سنة ١١٤٠ هـ

# ٧٠٦ - المولى ابوالعباس الزهى به اسماعيل ( ثانية )

من سنة ١١٤٠ ــ ١١٤١ ه أو من سنة ١٧٢٨ ــ ١٧٢٩ م

فاسرع المولى ابو العباس احمد باجابة طلب جندمكناسة واغذا السير اليهم ودخلمكناسة واستولى عليها وأخذ البيمة على اهلها ثانية ثماتاه وفود اهل المغرب مهنئين ومعطين بيعتهم الا اهل فاس لان المولى عبد الملك كان قد استولى عليها و بايع اهلها له فاوسل اليهم السلطان يأمرهم ان يسلموا اليه اخاه ويدخلوا فيا دخل فيه الناس فلم يجببوا الى ما طلب وجاهروا بخلافه فنهض السلطان المولى احمد فاقتع محرم سنة ١١٤١ه في عساكره و زحف الى قاس وحاصرها و نصب عليها المدافع واصلاها ناراً حامية حتى عها الحزاب وشهدم الكثير من دورها ومع ذلك استر الحسار نحو خسة اشهر حتى ضاق الامر باهل فاس وقلت بها الاقوات وغلت الاسمار فاذعنوا المطان فاساً خافرا السلطان المولى احد على اسلام اخبه اليه وغمكينه منه فدخل السلطان فاساً خافرا وقبض على اخبه واعتقله و وبعد ان هدأت الاحوال بفاس قفل السلطان الى مكناسة وعند حلوله يها مرض مرض الوت و والمد الله الوت و والمدا الموت و الموت و الموت و الما احس من نفسه بالموت المر مختفي السلطان المدا و شعبان المذكور

#### 

#### ۷۰۷ - المولى عبدالله به اسماعيل (اولا)

من سنة ١١٤١ – ١١٤٧ هـ أو من سنة ١٧٢٩ – ١٧٣٤ م

لما توفي السلطان الولى احمد بن اساعيل بويم بعده اخوه المولى عبدالله بن الماعيل ولم يتخلف عن بيعته احد من اهل المغرب لكنه استعمل الظلم والعسف وارهف الحد في القتل والسلب والنهب حتى ثار عليه اهل فاس وجاهروا بخلافه وتهيأوا لقتائه فزحف اليهم بعساكره في شوال سنة ١١٤١ ه فحاصر فاساً وضيق عليها ودافع الفاسيون عنها دفاعا محمودا حتى كانوا لا يستريحون بالنهار ولا ينامون باللبل واستمر الحال كذلك الى ان دخلت سنة ١١٤٧ ه فازداد الامر شدة وارتفحت الاسمار وانمدمت الاقوات وكثر الهرج فطلبوا من السلمان الصلح على أن يؤمنهم على انفسهم وعيالهم واموالهم فاجابهم الى ذلك ودخل السلمان فاساً وبعد ان

اجتراح بها اياماً استخلف عليها احد اخصائه وانكماً راجعاً الى مكناسة ولم يزل السلطان المولى عبدالله متبماً خطة العسف والظلم والايقاع بانكبير والصغير حتى سئيت نغوس الرهية منه وانفقوا فيا بينهم على خلمه وقتله وانصل الخبر بالسلطان ففر ليلاً من مكناسة الى بلاد السوس فتزل بوادي نول على الحواله المفافرة فاقام هنائك الى ان كان من خبره ما ستراء قريباً ان شاء الله تمالي، وكان ذلك صنة ١١٤٧

#### ٧٠٨ - المولى أبو الحسم على بهم أسماعيل

من سنة ١١٤٧ – ١١٤٩ ه أو من سنة ١٧٣٤ – ١٧٣٧ م

لما فر السلطان المولى عبدالله بن اساعيل من مكناسة الى وادي نول اجتمع ارباب الدولة واتفقوا على بيمة المولى ابي الحسن على بن اساعيل الممروف بالاعرج وكان يومئذ بسجالسة فكتبوا اليه بذلك فاسرع بالمجيئ اليهم ومر يفاس قدخلها وبايمه اهلها بمدان وعدهم بازلة المكوس التي جددها سلفه ثم نهض الى مكناسة ولما قدمها بالجند البيمة المامة

وفي سنة ١١٤٨ ه نهض السلطان المولى ابو الحسن بن اسهاعيل لغزو البر بر اهل جبل فازاز في جيش كثيف من العبيد و بعد قتال شديد انهزم العبيد اصحاب السلطان ورجع هو مفلولاً الى مكناسة . وفي سنة ١١٤٩ ه في شهر ذي الحبحة و رد الحجبر بان السلطان المولى عبدالله قد اقبل من وادي نول الى تادلا فاهتز العبيد له وتحدثت فرقة منهم برده الى الملك وخالفهم آخرون ثم قويت شيمة المولى عبدالله وكثروا واعلنوا بيمته . ولما سمع السلطان المولى ابو الحسن على بذك فر من مكناسة و يق تائها الى ان قبض عليه العبيد وبعثوا به الى اخيه السلطان المولى عبدالله فسرحه الى تافيلالت فاستقر بها الى ان توفي

#### ٧٠٩ \_ المولى عبد الله بن اسماعيل (ثانية)

من سنة ١١٤٩ -- ١١٥٠ هـ أو من سنة ١٧٣٧ -- ١٧٣٧ م ﴿

لا فر المولى ابو الحسن علي من مكناسة اجتمعت كلمة العبيد وار باب الدولة على بيمة السلطان المولى عبدالله فبايموه وهو يتادلا وراسلوه في القدوم فاقبل اليهم مسرعاً وخرج القائه اهل فاس وفيهم الاشراف والملها، وكذلك اهل مكناسة فوافوه بقصبة ابي فكران ولا مثلوا بين يديه عاتبهم وعبد ما سلف منهم ثم امر باعيانهم فتناوا وفعل مثل ذلك باعيان مكناسة واستباحهم ورجم اهل فاس مذعور بن نما نابهم و واستمر السلطان مقياً بقصبة ابي فكران ولم يتقدم المي فاس لمدم ثقته بهم

ولما رأى اهل فاس ما نزل بهم اجتمعوا وتحالفوا على خلم السلطان المولى عبدالله وبيمة اخيه للمولى محمد بن اسهاعيل المعروف بابن عربية فبايموه في ١٠ جادي الاولى سنة ١١٥٠ ه ثم كتب اهل فاس الى عبيد الديوان يعرفونهم ما صنموا و يطلبون منهم موافقتهم فاجابوهم الى ذلك و بايموا السلطان المولى محمد بن عربية وتم امره و ولما رأى السلطان المولى عبدالله امر اخيه قد تم فو الى جبال الوربر وأقام هنالك

#### • ٧١ - المولى تحمديه اسماعيل المعروف بايه عربية

من سنة ١١٥٠ – ١١٥١ هـ او من سنة ١٧٣٧ – ١٧٣٨ م

ثم نهض المولى محمد الى مكناسة فاحتل بها و بايمه العبيد البيمة العامة • ثم طالبه العبيد باعطياتهم ففرق فيهم ما كان معه فلم يقنعهم ذلك واستزادوه فاطلق النهب في اموال المسلمين واخذ في استخراج الحبوب والاقوات من دور اهل مكناسة غصباً فكثر الهرج وحمت الفتة وفر الناس من مدينتهم وعم النهب في خارجها وانقطمت السبل ووقع الناس في حيص بيص ثم أن السلطات الولى عبد الله الذي كان مقيا عند البر برقدم ذات ليلة في جماعة من اصحابه حتى دخل الاصطبل من مكناسة وقتل من وجد به من العبيد وحرق اخصاصهم ورحم عرده على بدئه و بال شعر به السلطان المولى عجد بن عربية ركب في خيله ورجله وقصد السلطان المولى عجد بن عربية ركب في خيله ورجله عبدالله مالا قبل المه بالله به فر بنفسه وتبعه العبيد الى وادي ملوية فل يقفوا له على اثر ولما قفلوا راجعين اعترضهم البر بر وقاتلوهم وهزموهم واستلبوا ما معهم من الاثنال فرجعوا بخفي حنين وحرخل السلطان المولى محمد بن عربية مكناسة وزاد ظلمه وطنيانه فيها وفي جميم المنرب الاقصى حتى خلت الديار من ساكنيها واشتد الامر على اهم المنرب واستمر الحال كذك الى ان دخلت سنة ١٩٥١ وفي ٢٤ صفر منها ثار العبيد على السلطان المولى محمد بن عربية وخلعوه وقبضوا وفي ٢٤ صفر منها ثار العبيد على السلطان المولى محمد بن عربية وخلعوه وقبضوا عليه واعتقاوه بوادي ويسلن ووكلوابه من يحرسه

#### ٧١١ \_ المولى المستضىء بيه اسماعيل

من سنة ١١٥١ – ١١٥٧ ﻫ أو من سنة ١٧٣٨ – ١٧٤٠م

ثم اعلنوا بيمة اخبه المولى المستقيع بن اساعيل وارسلوا يستدعونه فاقبل اليم مسرعا وتم امره الا ازه لم يكن اقل من اخبه في الظلم والهسف والاستبداد ان لم يكن اكثر منه فلم تطل مدة حكه هذه المرة اذ شفب عليه الهبيدفي منتصف ذي التمدة سنة ١٩٥٧ هم وتا مروا في عزله ومراجعة طاعة اخبه المولى عبدالله فلما علم السلطان بوامرتهم فر الى مراكش واقام بها الى ان كان من خبره ما سيأتي ذكه ان شاه الله

#### ٧١٢ - المولى عبد ألله بن اسماعيل ( ثالثة )

من سنة ١١٥٧ – ١١٥٤ ه أو من سنة ١٧٤٠ – ١٧٤١ م

وكان المولى عبدالله مقياً عند البربركا تقدم فلما انفق العبيد على البيمة له راسلوه في المدنى فقدم الى مكناسة في اوائل سنة ١١٥٣ ه وغب حلوله بها قبض على قاضيها وبعض اشرافها وخلم عمائمهم وفضحهم وحبسهم . والغريب في هذا السلطان انه لم يتملم مما مضى كيف ينبغي ان يسالم رعاياه لكنه ارهف حده في الاستبداد حتى سئمته رعاياه ولم يكن احد يود استمراره في الملك الا العبيد لانهم انتهزوا الفرصة في مدته وملاوا ايدبهم من اموال المسلمين ومع ذلك فهو لام ايض شغبوا عليه في شهر ربيع الاول سنة ١١٥٤ ه وهموا بخلمه والايقاع به فشعر

~0 20002

#### ٧١٣ - المولى زين العابدين به اسماعيل

السلطان منهم هذا الميل ففر ناجياً بنفسه الى البربر

سنة ١١٥٤ هـ او سنة ١٧٤١ م

واتفق المبيدعلى البيمة لاخيه المولى زين العابدين وكان مقيا بطنجة فراسلوه في المهنى فاسر ع في القدوم اليهم ودخل مكناسة وتم امره بها · وكان فيه اناة وحلم ولم يظهر منه عسف ولا امتدت يده الى مال احد الا انه لفاة ذات يده نقص العبيد من راتبهم فكان ذلك سبب انحرافهم عنه

ولما استقر المولى زين الهابدين بخضرة مكناسة وتمامره بها اقامنحوالشهرين ثم تمياً لغزو اهل فاس لانهم تخلفوا عن يمته فنهض اليهم في جيش العبيد منتصف جهادى الاولى سنة ١١٥٤ ه وقبل أن يصلوا فاساً اختلفت كلمة العبيد وعادوا لى مكناسة ونهوا ثمار جناتها وافعدوا ما قدروا عليه منها • ثم طالبوا المساطان في الراتب وشددوا في اقتضائه فل يكن عنده ما يرضيهم به فشفيوا عليه ومرضوا

في طاعته . هذا والسلطان المولى عبدالله مقيم بجبال البر بر مطل على الحضرة ومتحفز قوثبة فلما علم بما المولى زين العابدين فيه من الاضطراب نزل من الجبل وتقدم حتى دخل فاساً الجديد وذلك في ١٦ جادى الاخرى من السنة فلقيه العل فاس واهتزوا لمقدمه وطاروا به سروراً و لما انصل خبره باخيه المولى زين العابدين ضاق ذرعه وخشمت نقسه واصبح غادياً من مكناسة الى حيث يأمن على نفسه : هرضاً عن الملك واسبابه فكان آخر المهد به

## ٧١٤ - المولى عبد الله به اسماعيل (رابعة)

من سنة ١١٥٤ – ١١٧١ هـ أو من سنة ١٧٤١ ــ ١٧٥٧ م

ولما فر المولى زين العابدين من مكناسة اجتمع العبيد وانفقوا أن يراجعوا طاعة السلطان المولى عبد لله فارسلوا اليه ببيمتهم بمكانه من فاس الجديد فقبلها منهم واستقر امره ونازعه الامر انحوه المستضيء بن اسهاعيل واستولى على كثير من البلاد وحدثت بينها حروب ووقائم يطول شرحها كان من نهايتها انتصار المولى عبدالله على اخيه المولى المستفيء واستناب الأمر له وكان قد تملم طبعا ما مضى من اين توكل الكنف فطالت مدة ملكه هذه المرة الى أن توفي يوم الحيس ٧٧ صغر سنة ١١٧٦ه

### ٧١٥ - المولى محمديه عبداللم

من سنة ١١٧١ — ١٢٠٤ هـ او من سنة ١٧٥٧ ــ ١٧٩٠ م

لمَّا تَوْقِي المُولَى عبداللهِ بن اسماعيل بو مع بعده ابنه صدي محمد بن عبدالله وكان عاقلاً حارمًا فساد الامن في ايامه وعم المدل واستراحت البلاد بعد طول الفتن والحروب وساح السلطان المولى محمد بن عبدالله في بلاد المفرب وثفوره متفقدًا احواله وممهدًا اموره فاجتمعت على حبهالفلوب وخلصت له الضهائر . وهذا أهم ما حدث في أيامه مرتبًا حسب السنين . في سنة ١١٧٨ ه غنم قوصان المغرب مركبًا فونساويًا واتوا به الهالعرائش فهجم الاسطول الفرنساوي على ثغر العرائش ورماها ،ن مدافعه نارًا حامية ولكنه اضطر الى الرجوع عنها لما اجابته طوابي العرائش بمثل مارماها به . وكانت هذه الحادثة سببًا في تنبيه السلطان المولى محمد بالاعتنا، بامر البحر وتحصين ثغر العرائش فبنى بها الطوابي والمسائل وشحنها بالمدافم والعسا كرحتى صارت أهم حصون المغرب

وفي منة ١١٨٢ ه حاصر جيش السلطان سيدي محمد مدينسة الجديدة وكانت في ذلك الوقت بيد البرتناليين واستمر الحصسار من اول رمضان الى ٢ ذي القمدة من السنة ولما ضاق الامنر باهل المحمورة لنموا ارضها بالبارود وهربوا في الاسطول الى بلادهم فدخل المسلمون المدينة وغب دخولم اليها التهب البارود المفورة فتل منهم اكثر من خسة آلاف نفس وتهدم السور الجنوبي منها

وفي سنة ١١٨٤ ه غزا السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة الميلة وحاصر الاسبانيين فيها لكنه لم يفز منها بطائل فكر راجعاً الى حضرته

وفي شنة ١١٨٩ ه ثار العبيد على السلطان سيدي محمد و بايموا لا بنه يزيد فنرَق فيهم يزيد اموالا طائلة حتى جعلهم يتمسكون بدعوته وهزم يزيد على استخلاص المغرب من يد ابيه فسار الى فاس فبرز له اهلها وقاتلوه هو وعبيده وهزموهم وانقلبوا مفلولين واتصل الخبر بالسلطان وكان وقشفر بمراكش فخرج منها في عساكره يريد مكتاسة ولما وصل الى سلا وسمم المولى يزيد بقسدومه فر الى زرهون فلما قرب منها اتاه اشراف زرهون بابنه المولى يزيد فعفا عنه وسامحه واستحجيه الى مكناسة و ورأى السلطان المولى يحيد شدة وطأة العبيسد في واستحجيه الى مكناسة و ورأى السلطان المولى محيد شدة وطأة العبيسد في الدولة فلا يحدث فيها شغب ان لم يكونوا هم مثيريه فاستعمل معهم الشدة وأدبهم بعهاً من حديد وفرق جوعهم

ثم انتقش المولى يزيد على ابيه ثانية ولما رأى عدم مقدرته على المقاومة لحق بالمشرق واستقر بالحجاز إلى ان كانت سنة ١٩٠٣ ه وفيها قدم المولى يزيد من الحجاز في ركب الحاج الفيلالي فلما وصل المغرب نزل بضر يج الشيخ عبد السلام ابن مشيش . وعلم واللده السلطان سيدي يحمد بقدومه فارسل اليه يراده النزول على طاعته فابي فهض اليه من مراكش وأراد ان يحضر عنده بنفسه لعله يرهوي ويذهب ما بصدره من الجزع والنغرة ، وكانت عند خروجه من مراكش به مرض خفيف فقمل المشقة وجد السير فتزايد به المرض في العلريق فوصل الى المال رباط الفتح في سنة ايام فادركته منيته وهو في يحقته على نحو نصف يوم أو فل من رباط الفتح في سنة ايام فادركته منيته وهو في يحقته على نحو نصف يوم أو فل من رباط الفتح وكانت وفاته يوم الاحد ٢٤ رجب سنة ١٠٤٤ فاسرعوا به الى داره من يومه ذلك ودفن بها مأسوفا عليه ، وكان السلطان سيدي محد ممياً للعلماء واهل الخير متر باً لهم لا يغيبون عن مجلسه الا نادراً

#### 3 111 114

۷۱۳ کلولی پزید بن محم

من سنة ١٤٠٤ م ١٢٠٦ م ١٢٠٩ ها و من سنة ١٤٠٩ م ١٢٠٩ م و ولما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الله في الناريخ المنقدم وبلغ خبر مونه الى ابنه المولى يزيد وهو بالحرم المشبشي بايمه الاشراف هناك وسائر اهل الجبل واتنه بيمة هل المغرب الاقمي جميعه على بد اشرافه واعيانه نفرج من مكانه وتقدم الى مكناسة ودخلها في احتفال عظيم واستتر امره بها · وهناك قدمت عليه قبائل الحوز بيمتهم وكان في قلب السلطان منهم شيء فلم يقابلهم كما يجب فساءت ظنونهسم به وفسدت فلاجهم عليه · ولما رجموا الى بلادهم اتفقوا فيا بينهم على بيعة اخي السلطان المولى هشام فبايموه واعطوه صفقة ايديهم · فاستنب امر المولى هشام بحراكش · ولكن لما سمم المولى يزيد بالخبر نهض في عما كره وسار الى الحوز فشرك قبائله ووصل الى مراكش فدخلها عنوة واشخن في اهلها • ثم استجاش عليه اخوه المولى هشام قبائل دكالة وعبدة وقصيده بمراكش فبرز اليه المولى يزيد ، ولما اللتي الجمان بموضع يقال له تازكودت انهزم جمت جادى النائية سنه ٢٠٠١ ه ودفن بمراكش

#### ۷۱۷ - الولی سایهٔ در په محمد

من سنة ١٢٠٦ - ١٣٣٨ ه او من سنة ١٧٩٢ - ١٨٢٣ م

لما توقى المولى يزيد بن محمد كان اخوه المولى سليان بفاس فاتفتى اهمل فاس على البيمة له لما يسملونه من دينه وحسن سياسته فيايعوه يوم الاثنين. ١٧ رجب سنة ١٢٠٦ ه و والم ثمت انتقل الى فاس الجديد فاستقر بدار الملك منها وقدمت عليه وفود القبائل من العرب والبرير بهداياهم وتوقف اهل الثغور المبطية عن يمته لانهم كانوا قد بايعوا لاخيه المولى مسئة فنهض اليهم المولى سليان واوقع بهسم حتى نزلوا على طاعته وفر اخوه المولى سليان الله مكناسة واستقر بها الحل المولى سليان الى مكناسة واستقر بها الحل ان كان ما نذكره ان شاء الله تعالى

قد قدمنا ان اهل مراكش وقبائل الحوز كانوا قد خرجوا على السلطان المولى يز بد و بايموا اخاه المولى هشام بن مجد ولما قتل المولى يز يد بجراكش استقرت قدم المولى هشام بها واطاعته قبائل الحوز كابه ، واستمر المال على ذلك مدة الى ان حدث نفرة بين اهل الحوز والمولى هشام وانتسحوا لذلك قسمين قسماً بتي على طاعة المولى هشام وقسياً بايم لاخيه المولى حسين بن مجمد ونشأت ينهم لهذا السبب حروب تفاف فيها الخلق . فلا كانت سنة ١٦٠١ ه قدم على السلطان بمكناسة جماعة من اعيان الرحامت من المول الموز مبابعين له وسائلين منه المسير معهم الى بلادهم لمتجمع كتبهم عيله فاجاب السلطان ما المولى حدين بن مجمد ندخل السلطان المولى سايان الى مراكش ، واستولى عليها و بايمه المهام غرب عبد المولى حدين بن مجمد ندخل السلطان بالمولى سايان الى ممائلة وسكنت الفتنة واستقامت الامور ، واقام السلطان براكش ثم استوباً البلد فعاد الى مكناسة ، وفي سنة ٢١٢ ١ الحيث الوبلى هشام والمولى حدث الوباه بيلاد المغرب وعم حواضره و بواديه وتوفي به اخوة السلطان الاربعة المولى حدث الوباه بيلاد المغرب وعم حواضره و بواديه وتوفي به اخوة السلطان الاربعة المولى عبد الرحمن الشكانة الاولى جراكش والوارم بالسوس

" وفي ايام السلطان المولى سليان عمت الفتن سائر المغرب عربه وبريره وتعب السلطان جدًا في اخماد نار هذه الثورات حتى عزم على التخلي عن الملك لابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام ولكنه وأى الوقت احوج اليه فأجل ذلك الى فرصة اخرى وخيرًا فعل لانه لم يمشي وقت طويل حتى انتفض عليه اهل فاس و بايعوا لابن اخيه المولى ابراهيم بن يزيد بن محمد صنة ١٣٣٦ ه وخرجوا من فاس بسلطانهم الجديد الذي لم بكن له من السلطنة سوى الامم فقط والامر والنهي لرؤساء الثيوة قاصدين المرامي بقصد الفتح والاسميلاء عليها فوصلوا تطاوين واستولوا عليها ومن هناك بغيرا لاهل العرائش وطنجة في الدخول في طاعة سلطانهم فنهم من امتنع ومنهم من اجاب . ثم توفي المولى ابراهيم بن يزيد بعد سبعة واربعين يوما من دخولهم تطاوين فأخفي روساة الثورة موته ثلاثة ايام ثم بايعوا لاخيه المولى السعيد بن يزيد وبيناهم في ذلك اذ ورد عليهم الخبر يميي، السلطان سليان من مراكش وانه قد وصل الى قصر كنامة فنت عليهم الخبر يميي، السلطان سليان من مراكش وانه قد وصل الى قصر كنامة فنت المرهم ما نذكونه ان الحالى الم المالة الله تعالى من امرهم ما نذكونه ان الم المالة الله تعالى

وكان السلطان المولى سلمان في هذه المدة مقياً بمراكش ولما علم بماكان من بيمة المولى ابراهيم بن يزيد تر بص قليلاً حتى اذا بلفه خروحـــه الى المراسى قلق وخرج من مراكش في جيش من العبيد و بعض قبائل الحوز بيادره اليها ولما وصل الى قصر كتامة اتاه الخبر بدخول المولى ابراهيم الى تطاوين فتقدم الىتطاوين حتى اذاصارعل مرحلتين منها بلغته وفاة المولى ابراهيم ومبايعة الثائر بن للمولى السعيد بن يزيد وعودتهم به الى فاس فاصرع يوَّم فاماً ويسابق السعيد اليها حق وافاه في يوم واحدفنزل السعيد بجموعه بقنطرة صبوا ودخل السلطان دار الامارة يفاس الجسديد • ولماكان نج الغد إغارت عساكر السلطان على محلة السعيد فانتسفوها بما فيها وقناوا من اصحابه خلقاً كثيرًا وافلت المولى السميد وبطانته ودخساوا فاسآ فاغلةوها عليهم وحاصرهم السلطان بفاس واستمو محاصرًا لهم عشرة اشهر ثم بلغه خبر خروج اهل تطاو بن عليه فترك بعضًا من عـكوه لمحاصرة فاس ونهض هو الى طنحة واستقربها وبعث الى اهـــل تطاوين وراودهم على الرجوع الى الطاعة فأبوا واستمروا على عصيانهم فبعث اليهم جيشا كثيفا فحاصرهم مدة وكانت الحرب بينهم سجالاً مرة المسكر السلطان ومرة عليهم حسق هلك خلق كثير من الفريقين • وفي هذه الاثناء ارسل السلطان الي ابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام وكان عاملاً له على الصويرة في القدوم اليه بجيشه فقدم المولى عبدالرحمن بجيش كثيفٌ فارسل السلطان بعضهم لمساعدة المحاصرين لنطاوين وتقدم هووابن اخيه فيباقي الجيش الى فاس لاتمام نجمها . وكان اهل فاس قد ماوا الحصار وستموا الحرب ووقع الاختلاف ينهم فانتهز عسكر السلطان هذه النرصة واغاروا على فاس واتتحدوها عنوة واستولواعليها وجاء المولى السعيد في جوار المولى عبد الرحمن بن هشام فعفا السلطان عنه وعن اهسل فاس وهدأت النتن وبعد ان اقام بها اياماً استخلف فيها ابن اخيه المولى هبد الرحمن ونهض هو الى تطاو بن فلا قربها وفد عليه اهل تطاوين تأثبين فصفح عنهم واحسن اليهم ولما صفا امر، تطاوين ولم يبق ببلاد الغرب منازع انقلب السلطان راجعاً الى بلادا لحوز وجد السير الى مراكش فدخلها في رمضان سنة ١٣٣٧ ه

وفي يوم ١٣ ربيع الاول سنة ١٣٣٨ a توفي السلطان المسولى سلبان بن محمد . وكان عاقلاً حسن السياسة شجاعاً مقداماً . وكان قد عهد بولاية الدهد من بعد ولاين اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام

### ۷۱۸ المولی عبداارجمه بن هشام

من سنة ١٢٣٨ -- ١٢٧٦ هـ أو من سنة ١٨٢٢ -- ١٨٥٩ م

لما توفي السلطان الولى سليان بن محمد كان ولي عهده المولى عبد الرحمن بن هشام يفاس فخا بلغ الهل فاس وفاة السلطان بايعوا المولى عبد الرحمن واعطوه صفقة أيديهم وائده وفود اهل المفرب الافهى جميعه ببيعتهم واستبشر الناس بهذا السلطان وأتته البشائر من كل صفع وناد فمن ذلك ماقاله وزيره التقيه ابوعبد الله بن ارريس الفاسي

مولاي بشرك بالتأبيد بشراك الله بالتوفيق سراً كا الله الدونيق سراً كا الفتح والنصر والحين قد حيا محياً كا الله ألبسك الاقبال نكرمة وبالتتي والنعى والعلم حلا كا فراسة الملك المرحوم قدصدقت لما تفرس فيك حين ولاك أعدت اللدين والدنيا جمالها فاصحا فيحلى من حسن مناكا وزادك الفنث غيثاً في سحائه فيجاد بالقعلم قطراً فيم مأوا كا

ولما فرغ السلطان المولى عبد الرحمن من أم الوفود والتهائي خَرَج من حضرة فاس وساّح في البلاد المغربية متفقدًا مثقفًا اطرافها حتى اذا قضى وطره من ذاك قصد مراكش واستقربها وساد الامن في ايام هذا السلطان وعمَّ المدل وهدأت احوال المغرب الافصى فلم تحدث فيه فتن ولا حروب وانتهز السلطان هذه الفرصة في تنشيط الما و الزراعة والصناعة فحطا المغرب في ايامه خطوة محمودة واله ما حدث في إما إلى إطان الماء على الحدث

والم ما حدث في ايام السلطان المولى عبد الرحمر سيداد، فرنسا على المغرب الاوسط ( اقليم الجزائر) سنة ١٨٣٠م ( صنة ١٢٤٦ ه ) بعد ان دافع عنده الامير عبد القادر الجزائرلي دفاعاً محبوداً فأدى ذلك الى طلب اهل الحسان من السلطات المولى عبد الرحمن المدخول في طاعته على ان يرسل لهم جيشاً يتقدم بما هم فيد فاجاب الساطان صريخهم واوسل جيشا الى تمسان ولكن لان الامير عبد القادر الجزائرلي كان يجر النار لقرصه عرفب مساعى هذا الجيش فرجع من حيث اتى ولما استقر النونساو بون بالجزائر أغاروا على اطراف المغرب انتقاماً من السلطان لتداخله في امر المغرب الاوسط وحصلت بين الفريقين عدة مواقع الهمها موقعة ايسلي التي انهزمت فيها عداكم السلطان هندعة شنعاه

واستقرَّ السلطان المولى عبــــد الرحمن بمراكش الى ان توفي يوم الاثنين ٢٩ محرم سنة ١٢٧٦ه

#### ٧١٩ المولى محمد بن عبدالرحمن

من سنة ١٢٧٦ --- ١٢٩٠ ه أو من سنة ١٨٥٩ -- ١٨٧٣ م

وتولى بمده ابنه المولى محمد بن عبد الرحمن وفي اول ولايته اشتملت نار الحرب بين اسبانيا وبينه وانجلت عن هريمة عسكر السلطان بوادي الراس واستيلاء اسبانيا على مدينة تطاوين ضحوة يوم الانتين ١٣ رجب سنة ١٣٧٦ه ه ولم يبرحوها الاً بمد فرض عرامة قدوها ١٠٠ مليون فرنك

. وفي أيامه ثار الجيلاني الروكي واصله رجل من عرب سفيان خامل الذكر وحرفته رعي البهائم وضح ذلك من عمل اهل البادية ثم أغواه سلطان المفاسد فثار ببلاد كورت واقعب عساكر السلطان مدة وانتهى الحال بقتله

وكان بين السلطان المولى محمد و ينن نابليون الثالث امبراطوز فرنسا مخابرات ودادية وكثر قدوم التجار الفرنساويين الى المغرب في ايامه ومخمهم بعض امتيارات حسنة . وكان النصارى واليهود في المغرب الاقصى يسامون انواع العذاب فمنتهم هذا السلطان الحرية ووزع المنشورات في رعيته بهذا المعنى . ثم توفي السلطان المولى محمد



نموم الخميس ١٨ رجب سنة ١٢٩٠ ه · وكان السلطان محمد عافلاً ديناً خيرًا حسن السياسة

#### ٧٢٠ - المولى الحسن به محمد :

من سنة - ١٢٩ -- ١٣١١ ه او من سنة ١٨٧٣ -- ١٨٩٤ م

وتولى بعده ابنه المولى الحسن بن محمد وفي اول ولايته ثار عليه اهل فاس واهل آزمور وكارت الفتنة تمتد الى جميع اطراف المغرب الأ انه تمكن بحكته من اخماد نارها ثم نازعه اخوه المحلى عنجان في الامر وحصلت بينهما فنن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها انهزام المولى عنجان واستتباب الامر للسلطان المولى الحسرت ومع ذلك بقي مدة ولا يته كلها في حروب دائمة مع القبائل الماصية وشغل شاغل الاحباط مساعي النائرين علية أتم يس ثالث ذي الحجة سنة 1811ه

# ۱ ۲ ۱ المولى عيدالعزيزين الحسن الحسن الحسن

ولما توفي المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام في التاريخ المتقدم بو يع بعده ابنه السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن وهو السلطان الحالي واخباره وتواريخه من ثورة ابي حمارة والريسوني علمه وعقد مؤتمر الجزيرة ودخول الغراسا ببين البيضاء

واحتلالهم لها وقيام اخيه مولاي الحفيظ ومنازعته السلطة وتعضيد بعض القبائل للاخير فمعلومة للجميعهما تنشره الجرائد عنه



( ش٥ ) مولاي عبد العزيز

#### ( VYY ) الدولة الغلجائية بافغانستان

( تمييد ) افغانستان بلاد جبلية الى الجهة الشرقية من ابران وكانت تارة تحت حكم سلاطين الهند وأخرى تحت حكم دولة ابران و يذهب أكثر مؤرخي المسلين ان أصل اهالها يهود من الذين سبام نبوخذ نصر الى بابل ثم اراد ابعادهم الى اقعى عمالكه فارسلمم الى هذه البلاد القاصية ولكن ذلك غير ثبت بالادلة بل هم بقايا قوم البرثة و بلادهم قطمة اصلية من ولاية خواسان و ونتألف هذه الامة من عدة قبائل اشهرها قبيلنا الغلجائية والعبدالية و وجيمهم قوم نشأً واعلى الجلادة والاندام لا يتحسان الذيم ولا يديون للاجبي، وكان الناجائية الله عيلاً من العبدالية الى

الاستقلال وهم الذين استوطنوا قتدهار وما يليها من تللث البلاد وظلوا يعاندون الدولة الايرانية حتى حار وزراء ايران في امرهم وقرَّ رأيهم في ابام السلطان شاه حسين آخر ماوك الدولة الصفوية التي نقدم ذكرها على تعيين وال شديد العزم كثير الاقدام ليحكم بلادهم فانتدبوا لذلك كركين خان ( السيجيم الاصل ) الذي كان حاكما من طرف الشاه على كرجستان وكان قد اظهر العصيات على الشاه وحاول الاستقلال بتلك الإمارة ولكنه لم ينجح ثم اعتنق الدين الاسلامي فصنح الشاهعنه وعينه ٌ لهذه الوظيفة في افغانستان · فتقدم كركين خان على هذه البلاد بعشرين الف مقائل من الايرانين ونخبة من ابطال اهل بلاده فلم تبدُّ اقل ممارضة من الافغانيين في الخضوع له ُ ولكنه ْ اساء معالمتهم في الحال واعتبرهم كلهم من العصاة والمسارقين فاطلق بدعساكره ومن معه في ابتزاز المال منهم وظلمهم · فاستفاث الاهالي من ظلم هذا الوالي بالسلطان وبعثوا بالوفود من مشائحهم الى اصفهان ليعرضوا على جلالة الشاه حال البسلاد وما صارت اليه • ووجد هؤلاء المنهدويون ان الوصول الى السلطان من اعسر الامور واكنهم تمكنوا في آخر الام من نيل بغيتهم • وكان اصحاب كركين خان قدسبقوهم الى القصر وافهموا السلطان امورًاغيرت افكاره فيهم. فلا مهم شكواهم اجابهم بملمعناه انهم عصاة كاذبون وان ثقته بالواني عظيمة وتهددهم بعقاب صارم اذا عادوا الى مثيل هذا التشكي فعاد الندوبون الى بلادهم وقد امتلأت صدورهم حنقاً وغيظاً وبسظوا الامر لاخوانهم فكثر الحقد وتعاظم الشروعزم الافغانيون من ذلك اليوم على الخلاص من ايران وحكومتها · ولما علم كركين خان بماكان من الاهالي وقيامهم للشكوى عليه عزم على البطش بهم والانتقام منهم فوجه همه في اول الامر الى اذلال امرائهم وخصوصاً الامير ويس وهو من اشهر عائلات الافغان يمد عندهم حاكم قندهان الشرعي والناس كلهم يجلون قدره لما اتصف به من حميد الخصال . فعزم كركين على القطعي منه لانه كان زعيم القوم وله بأس وسطوة عظيمة فقبض عليه. في احدى الديالي بدعوى تآمره على سلامة السلطنة وارسله مكبلاً بالفيود الى اصفيان وكتب الى السلطان يقول: « ان هذا الامير هو زعيم العصاة والذين يديرون للبدلكة المكافد. وانه مادام في اصفهان فلا خوف على البلاد من اعوانه واما اذا عاد من اصفهان فلا بد من التورة العظيسية » ولما وصل الأميرويس الى اصفهان تمكن بدهائه من معرفة الاحوال ورأى ان المقربين الى السلطان قسمان قسم يميل الى كركين خان وقسم عليــه فاتفق في الحال مع اعداء كركين وتحكن بواسطتهم من اكتساب نفوذ عظيم وقرب كثير من السلطان وتمكن الامير من مقابلة السلطان بعد ان استال الوزراء بالرشوة فبسطاً له حكاية كركين وظله وشكي من الشكوى بما اصابه واصاب اهل بلاده وكان و يس فصيحًا طلق المحيا فسحر وشكي من الماليه الحيا فسعر شاه حسين واستأله اليه بعد اطلاعه على ضعف دولة ايران واختلال امورها تمكن من نفسه فكر أعلى من هذا وهو انه يمكن ان يخلص بلاد الانفان بتامها و يفصل حكومتها عن حكمة الشاه ، وعلم ان هذا الامر العظيم لا يصح الاستمجال فيه فطلب من الشاه ان يرخص له في السفر للحج فلا وصل الى مكة المكرمة وأى من المناسب ان يأخذ بعض يرخص له في السفر للحج فلا وصل الى مكة المكرمة وأى من المناسب ان يأخذ بعض المناوي من علاء اهل المالية المناه الني في فعل على فناو بذلك قومه الى حرب دولة الشاه التي في وفاة الى دولة والمفاها الشاه التي في وفاة في في فناو بذلك واخفاها خلاص

فاتخذ الامير و يس دخول هذا السفير بهذه الكيفية احسن وسيلة لديل مقاصده وذلك انه اخذ يتكلم في المجامع والحافل سرًا وعلانية بان النصارى بريدون النيزيوا كرجستان وارمنستان من ايدي دولة الشاه ولا بد أن يكون كركين خان حاكم قندهار هو الواسطة النمالة في ذلك و لقرب عهد كركين خان بالاسلام اخذ هدا المكلام من النفوس موقعًا وغلب على ظن اولياء الدولة صدقه ، وعزم الشاه على خلع كركين خان في الحال لوكته خاف عاقبة النهور وبعدد ان شاور وزراه في الاشر قر رايهم على ارجاع الامير و يس الى بلاده وجعله رقيبًا على كركين خان ، فاوعزالسلطان الى ويس بالقيام الى وطنه ، وقام ويس وصدره قد امتلا فرحًا وحبورًا على حين انه

كان يظهر عدم الرضا من هذا الامر ولما رجع الامبرويس الى قندهار اشتد غضب كركين خان واداد ان يتخذ وسيلة لهلا كه وكان للاميرويس ابنة بارعة الجال نادرة المثال فسمع كركين خان بحبالها وتمني ان تكون زوجة له مخطر في باله ان يقترن بالفتاة قسرًا فينال منها غايته و يذل اباها · فارسل اليه امرًا لا يقبل الرد ولا التردد مفاده ان برسل ابنته في الحال واذراى الاميرويس ان هذا الطلب على وجهه قهري وان اذعانه له يحط من قدره جم الافعانيين وحدثهم بالقصة فاغناظوا لذلك وحشوه على المتاردة والمائفة عن شرفه فامتلأ لذلك سرورًا وتكنه امرهم بالصبر والتأني وقال: الاولى ان نقتل الاسد في النوم الا انه يازمكم الثبات على ما انتم عليه واعتمدوا على قاني

الاولى ان نقتل الاسد في النوم الا انه يلزمكم الثبات على ما انتم عليه واعتمدوا علي فاني ساننقم من العدو: فاطمانوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيفوالقرآ زعلى معاضدتموالقيام بطاعته وقالوا « ومن رجع عن ذلك فو وجنه طالق بالثلاث » وكان من خادمات الامير و بس بنت جميلة ارسالها لمل كركين حان لمنز وحسا

باسم انها ابنته واظهر غابة السرور والبشاشة وانه غير حافد على كوكين خان . فمحابذالك مافي قلب كوكين خان . فمحابذالك المحافي قلب كوكين خان واقرال احتاده ولم يحض زمن طويل حتى صار الامير و يس من اخصاء كوكين خان واصحابه يجتمع به كل يوم و يتحدث معه في الامور الهامة · وظل على ذلك زمانًا وكركين لا يحسب الشر حسابًا · ولما احس و يس باتمام الامم دعي خصمه الى وليمة فاخرة في احدى جنائه ودعى معه الاخصاء والاعوان من الحكام الذين كان الافعانيون بكرهونهم فقبلوا الدعوة وجادًا الحديقة واكلوا وشربوا وطربوا حتى اذا دارت الحمرة في الرؤوس اشار ويس الى اصحابه بالذي كان ينويه · وكان قد احاط البلدة كابا باعوانه وجا ، بنخية من الابطال فاختاع في انتحاد الحديقة · فل

قد احاط البلدة كلها باعوانه وجا بنخبة من الابطال فاخفاه في انحاء الحديقة . فلما سكر الوالي ومن معه وصدرت لهم الاشارة من و بس هجموا على ضيدوفهم وقتلاه عن اخرهم . ثم تر دوا بملابس المقتولين وذهبوا ليلاً المى سراي الحكومة وقلعتها والحراس يظنونهم كركين واصحابه ثم نادوا في اعوانهم ممن كانوا في قندهاروحولها عماوالليف في عساكر الايرانيين وقتاوا اكثرهم في بومين . ثم شرعوا بقتل من استوطئوا في الولاية من الفوس ومن تمذهب من الافغانيين بمذهب الشيمة وكانوا جهوراً غفيراً ولم ينج من كل جيش كركين خان غير . ١ شركسي انواللجيزات في محار يقاهل افغانستان ومكافحتهم حسق تمكنوا من الغوار الى بلاد خراسان ومكذا ثم انسلاخ افغانستان

عن ابران واستقب الامر للامير و يس العلجائي فيها . وهو رأس الدولة الغلحائية التي

نحن بصددها. وكان ذلك حوالى سنة ١١١٦ ﻫ

#### ٧٢٣ - الاميرويس الغلجائى

ولما خلا جو قنده ال من المارضين بعث الامير ويس الى رؤساء القبائل الافغانية فحضروا ثم تام فيهم خطيبًا ببين فضائل الحربة ومزاياها وشدائد العبودية وبلاياها ثم قال : ان وازرتموني واتفقتم مي فسنخلص اعناقنا من غل الذل وننشر اعلام العز والخرية ونخاص من سلطة الايرانيين الشيعيين : ثم ابرز ما عنده من الفتاوي الحاكمة بقتال الشيعة التي سبق اخذها من علماء مكة وأذن فيهم قائلاً « الاً من رجيم جانب الايرانيين واختار أن يكون في ربقة عبوديتهم فليقطع الامل من ان يساكننا في ديارنا اذ لا يمكن له مماشرتنا ويستحيل ان ينال مودتنا ومصافاتنا» فوافقه حجيع الامراء واكدوا الموافقة بالايمان · ولما بلغ الخبر الى الشاء حسبن وحاشيته فعوضًا عن أن يرسلوا عسكرًا لتأديب العصاة ارسلوا سفيرًا لتهديد الاميرويس • فلما وصل السفير الي قندهار ألتي القبض عليه وسجن · فلــا علم اهل البـــالاط في اصفهان بسجن الامير و يس للسفير ارساوا اليه ِ سفيرًا آخر فسجنه أيضًا • فلما رأى السلطان حسين واعوانه انه لا مفرٌ من القتال أوعزوا الى حاكم خراسان ان يبدأ بمقانلة الافغانيين فصدع الحاكم للامر ولكنه لهي مالم يكن في حسابه من جرأة الافغانيين وأستعدادهم للحرب وانهزم في موقعة جرت له ُ معهم · وبلغ الخـــبر اصفهان فأ مر السلطان بمجمع كل قوات السلطنة وجيش حيثًا عظمًا جعله تحتّ قيادة خسرو خان والي كرجستان وهو ابن اخي كركين خان الذي قتله و يس كما مر وكائب هـــذا الوالي بطلاً مقداماً يتمني محاربة الافغانيين حتى ينتقم منهم على قتل عمه و نقدم هذا الجيش الجرار على مواقع الافغانيين فطهدهم منها ولقدم الى مدينة قندهار وحاصرها فطلب محافظوها الافغانيون من خسرو خان ان يسلموا له المدينة على شرط ان يأمنهم على حياتهم فلم يرضَ بهذا الشرط · فلما علموا ان لا مقر من الموت اخذوا اهبة الدفاع وكانواكل يوه يهاجمون محاصريهم والامير ويس بعــد جمع المساكر المتفرقة شرع في الهجوم عليهم من الخارج حتى نفــــــات ذخائر خسرو خآن فاضطر لترك المحاصرة وعوّل علىالانسحاب ولحظ الافغانيون منهذلك فتأ أروه وحار بوه حربًا عنيفة كان النصر في آخرها لهم وقتل في هذه المعركة خسرو

واستقل الاميرويس استقلالاً ناماً بامارة قندهار وعزم من ذلك الحين على الاستمداد للتقدم على امتلاك بلاد ايران ولكن عاجلته المنية قبل اتمام قصده نحورت عليه الافتانيون حزناً مفرطاً وله عندهم شهرة في البدألة والفطنة يذكرونه بها الى هذا الميوم

### ٧٢٤ - الاميرعبدالله

وكان للامير وبس ولدان اكبرهما في الثامنة عشرة من عمره ولهذا اختار الافغانيون ان يخلفه في الحكومة اخوه الامير عبدالله وكان هذا الامير حبانا شتان يينه وبين الحيه فما عتم ان استلم زمام الامرحتى بدأ بمخابرة اصفيان في اعادة الامارة الى حكم الشاه حسين وعارضه قومه في ذلك ممارضة شديدة فلم يرجم عن قصده وارسل نوابا من قبله الى عاصمة ايران لعرض شروط المصالحة واهمها ان تمود الولاية الى الخضوع لاوامر الدولة الابرائية على شرط ان ترفع هنها المخزية وان تكون الامارة وراثة في ذرية الامير عبدالله الذكور فلما اطلع على ذلك الامراء الافغانيون اشتد غيظهم منه وانحرفت قلوبهم عنه واجنده بعضهم على الشاب محود وهو بكر اولاد الامير ويس فاتفقوا معه على الجاهرة بالمصيان والمناداة به أميراً على قندهار قبل ان تمود البلاد الى قبضة اهل إيران وكان محمود حاقلاً نجيباً وباسلاً مقداماً فتروى في الامر على صغر سنه وصرف قومه على ان ينظر في إلحكاية مثم انتخب اربيين بطلاً من اصدقائه واخبره بعزمه على قتل عمه فوافقوه على ذلك فاخذهم ودخل بهم الى يت عمه على حين غفلة وذبحه

# ۵ ۲۲ \_ شاه محمود به ویس

و باطلاع الافغانيين على ذلك اقاموه حاكمًا على انفسهم ولقبوء بشاه قندهار وفي الوقت الذي جلس فيه الامير محمود على كرسي سلطنة قندهار كانت دولة ايران في اسوأ حال وبلغ منها الضعف والفساد مبلغاً عظياً واستولى حب النرف والخول على اهلها وكثر الثائرون عليها فانتهز الامير محود هذه الفرصة لتحقيق اماني المرحوم والده بالاستيلاء على ايران . وتقدم بجيشه على طريق الصحراء فوصل الى مدينة كرمان وبدأ بمحاصرتها ولكن السعد لم يخدمه وقتئذ لان جيش ايران وصل لاغاثة المدينة تحت قيادة الطف على خان وكان بطلاً مقدامًا فحارب محمودًا الافغاني واضطره الى الفرار والعود الى بلاده مثم دخل جيش ايران مدينة كرمان فاسأ معاملة الاهالي واكثر من الفللم والفحشحتى تمنى الاهالي لو يعود الافغانيون اليهم ويملكون مدينتهم . وعاد لطف على بعد هذا النصر الى شيراز ونواحيها ليجيش جيشا كبيرًا يقاتل به الاعداء فاطلق السراح لعساكره لنهب الاهالي وظلمهم على عادته وشكاه الناس الى السلطان فأمر بمزله . ولم تقم للجيش الابرني قائمة بمد عزل هذا البطل . أما محمود فكان في هذه الاثناء يل شعث جيشه وتجديد ما يقدر على تجديده حتى جمع في اشهر قليلة جيشاً لا بأس به ثم زحف على بلاد ايران بهذا الجيش الذي بانم عدده عشرين الف مقاتل في الشهر الأول من سنة ١٧٢١ م عن طريق الصحرا. ايضاً وسمع الايرانيون نقدومه فماتت قلوبهم من الخوف . وحدث يومئذ ان الشمس كسفت وكـثر احمرارها مدة آيام فأول الناسذلك الى سخط الاله عليهم وكثرت مخاوفهم ودار الواعظون بينهم يحضونهم على النقوى وتوك المعاصى حتى يتحول غضب الاله عنهم · وحكم المنجمون أن مدينة اصفهان ستخرب فضعفت القلوب وتدانت الهمم وانقطعت · آمال هذه الامة الكبيرة من الحياة والنجاة · فلما علموا بقدوم الامير محمود بجيشه الجديد ايمَن الاهالي ان محمودًا هذا هو غضب الله النازل على دولة

ايران لخراب اصفهان كما اخبر به الملماء والمنجمون

اما الامير محمود فتقدم في مسيره بلا مقاوم ولا ممارض حتى صار على مسافة ار بعة أيام من أصفهان فارسل اليه الشاه رسولاً يعرض عليه المال\انكثير والمصالحة -على شرط أن يمود الى بلاده فلم يصغ محمود لقول هذا السفير وظل سائرًا في سبيله حتى صار على ابواب اصفهان واستمد لمحاصرتها والهجوم عليها . فخاف الشاه جدًا من وقوع اصفهان في قبضة هذا البطل الافناني فجمع الوزرا. والاعيان واستشارهم في الامر فاشار عليه محمد قلي خان بالامنناع داخل الاسوار ومحاربة الافغانيين بالصبر الى ان يضجر رجالهم او يقتل بمضهم على ظول المدة ويعودوا عن المدينة وعزز رأيه بالادلة على ضعف الافة نبين في الحصار وقوتهم في الهجوم والحرب بالسلاح الابيض وكان مصيباً في رأيه الا ان والى عربستان ( خان اهواز ) غير هذا الرأي وقام في الجِلس محرضًا القوم على البسالة والفتال يذم في الذي يقول باتخاذ خطة الدفاع والتساهل مع الافغانيين الى هذا الحد . واحتد الاءير في كلامه فتحرك عرق حمية الشاه و بعث بخمسين الفاً مع عشرين مدفعاً لملاقاة محمود فالنتي الجمان وبمد قنال شديد انهزمت عساكر الشاه وجم وزراءه للاستشارة وكان من رأيه الرحيل عن اصفهان الى جهة امنع حيث يمكن اجتماع الانصار والاعوان حوله ووافقه المقلاء على ذلك ما خلا وألى عر بسنان فانه هزأ بهذا الفكر وعده موجباً لضعف الجنود ونفرة قلوب الاهالي من الشاه واشار بالحرب والقتال فانصاع السلطان لرأيه · وكان البمض يظنون ان والى عربستان خائن مثغق سرًا مع الامير محمود الافغاني على قلب الدولة والذي مبيذكر من فعاله بعد هذا يوَّ يدُّ القول بخيانه : ثم ابتدأ الامير محمود بحصار اصفيان وهجم في اليوم الثاني مع بهض ابطاله على بمض الاستحكامات واظهروا جلادة وشدة حتى كلات المدينة تفتح لولا حسن دفاع احمد اغا احد أغوات الحريم فانه قاوم بسالة وجبر الافنانيين على التقهقر فوقع الرعب في قلب محمود وارصل يطاب المصالحة على شرط ان تكون حكومة قندهار وكرمان وخراسان وراثة في ذريته

وان يزوجه الشاه باينته و يعطيه ٥٠ الف تومار ٠ ﴿ الْنُومَانُ يُسَاوِي نَصِفُ جَنِيهِ انكليزي ) - ولكن لم تفيل هذه المطالب عند الشاه

فتشاور محمود واعوانه في الامر فقروا على اثلاف كل المزروعات والقرى والمائر الهيطة باصفهان من كل جانب حتى يتعذَّر وصول المدد والزاد اليها او

يستحيل وقد فعاوا . ففر اهالي الملاد من اماكنهم وقصد بعضهم الانحاء القاصية والبعض لاذ بجدينة اصفهان فقبلهم الشاء بكل ترحاب ظنًا منه انهم يزيدون في

عدد المدافعين ولم يحسب لحصول القحط في المدينة حسابًا ثم شدد الافغانيون الحصار وثقدموا على اصفهان من كل جانب ولم ببق في

وجههم مماند غير أهل قرية صغيرة تدعى اصفهانك على مقربة من اصفهان ٠ هوً لاء القوم اظهروا بسالة واقداماً غر بين حتى انهم هجموا على قافلة افغانية كانت تنقل الزاد الى جيش محمود وملكوها فلما علم الامير الافغاني بذلك سار بنقسه

وا كابر اعوانه للانتقام من هؤلاء الاشداء ولكنه لقي من بسالتهم مالم يكن يخظر على باله وإضطر الى القيقري بمد ان قتل عدد كبير من رجاله وأسر عمه واخوه وابن عمه في ساعة واحدة . وفر المحاربون بهؤلاء الاسرى فلم يكن لمحمود ان يخلصهم ورأى انه ان لم يسرع الى انقاذ اقاربه ذبحهم اعداؤه عرب آخرهم

فاستغاث بمـدوه الشاه حسين ورجاء ان يأمر الاهالي بالافراج عن هوالا. الاسرى ففرح الشاه بذلك لانه كان يؤمل ان يكون هذا سبباً في خلاصه وخلاض اصفهان من الضيق فبمث بالاوامر الى اهالي القرية يأمرهم بالافراجءن

الاسرى ولكن اوامره وصلت بعمد ان قضى الامر وضر بب اعناق الافغانيين فلما علم الامير محمود بذلك اشتد غيظه وأمر رجاله بفتل كل اسير في قبضتهم وضيق على أهالي أصهانك بكل قوته حتى اضطرهم إلى الفرار وقتل كل مرس وقع في يده منهم

ولما طالت مدة الحصار اخذت الاسمار ترتفع شيئاً فشيئاً وظهرت علائم القحط في المدينة ولم يجد الشاه سوى ان ارسل ولده شاه طهماسب ولي العهد

سراً الى سائر البلاد الايرانية ليدعو الناس الى حرب الافغانيين وتخليص كرسي المملكة من ايديهم فلم يتمكن من جمع كلمة الاهالي على القيام بتخليص ابيسه وكثر الضيق والجوع في اصفهان وانقطع عنها الزاه انقطاعاً تاماً فاجتمع الاهالى حول السراي السلطاني ونادوا على الشاء بالخروج الى الحرب لتخليص المدينــة من ايدي الاعداء فامرهم الشاه بالانصراف ريثة يتدبر الامر فلم ينصرفوا واضطر الى امر حراسه ان يطلقوا النار عليهم فعظم الخطب واوشك الاهالي ان بهجموا على السراي ومن فيها ويخربوا دولتهم بايديهم لولا أن يتدارك احمد أغا الذي مر ذكره الامر بحكته بان وقف بين الجهور وصاح فيهم ان هيا الى محاربة الافغانيين فعرفه القوم وداروا به من كل جانب وتبعوه الى خارج الاسوار فهجموا على الافغانيين هجوماً عنيفاً واستخلصوا بعض الاستحكامات من أيديهم الا ان عساكر المرب التي كانت تحت امرة والي عربستان فقهروا عمدًا فغضب احمد اغا لذلك وامر باطلاق البنادق على الفرقة العربية. من عسا كره • فلما وقم النزاع بين المساكر واشتغل بعضهم بيعض هجم الافغانيون وهزموهم • فذهب احد اغا الى الشاه وعرفه ان والى عربستان هو سبب هــذه الهزيمة لاتحاده مع محود في المذهب . ولكن والى عر بستان القي الى الشاه مازين له عزل احمد اغا عن رئاسة المحافظين للقلمة فعزله فتناول السم ومات ٠ وحزن الايرانيون جدًا لموت احمد اغا و يئسوا من النجاة وصغرت نفوسهم حتى اضطر الشاه ان براسل « الامير مجودًا في الصلح على الشروط التي سبق محود.وطلبها منه فرفض الامير · محمود اجاية طلب الشاء رفضاً باتاً مدعياً ان كل شيء صار له بلا شروط ولا قبد واشتد الامرعلى اهالي اصفهان ووقع القحط فيهسا حتى اكلن الناس القطط والكلاب وجذور الاشجار واخبرا اصطروا لاكل لم الآدمين فكلف الاب يذبخ ابِّه والام تذبح ابنتها طلبًا للقوت وزاد عدد الموتى زيادة هاثلة حتى امتاليُّ النهر من الجثث وتغيرت مياهه ولم. يستطع احد أن يشرب منسف فلما بلغ الحال الى هذا الحدودُلك في ٢١ اكتوبر سنة ١٧٢٢ م (سنة ١١٣٥ه) خرج

شاه سلطان حسين من قصره لاباً لباس الحداد مع جميع امراثه واخذ يدور في ازقة اصفهان وهو ببكي من المصائب التي نزلت في ايام دولته على البسلاد والعباد ويقول ﴿ انكلذاك من خبانة الناصحين وعدم ديانة المشيرين ﴾ وببين الناس انه يريد ان يثنازل عن الملك والتاج اللافة نيين · فكبر ذلك على الناس ونسوا مصائبهم ومصائبه واكثروا من البكاء والنحيب ونكنهم رأوا ان التسليم اولي بهم من الموت وبهذا قضي الامر وفي يوم ٢٣ اكتو بر سنة ١٧٢٢ م خرج شاه سلطان حسين مع جميع العظاء وثلثمائة من خيالة ايران وذهبوا الى الامير محمود في فرح آباد فلما دخلوا عليه في قصره لم يتحرك من عبلسه الى ان وصاوا وسط الديوان . ثم ان الشاه خلع ريشة الملك عن رأسه وقال لمحمود « يا ابني ان الله تمالي لا يريد ان املك زمانًا اكثر من هذا وقد جاءت ساعة صعودك على عرش ايران فانا اتنازل لك عنه وعن السلطنة جعل الله حكمات صعيدًا » فأجابه محمود « أن الله يعطى أالك من يشا؛ و ينزعه بمن يشاء» ثم غرز الشاه الريشة في عمامة الامير محمود ثم نصافيا وزوجه الشاه بابنته في ذلك الحبلس . وفي اليوم الثانى دخل محمود مدينة اصفيان وجمل همه الاول انقاذ اهلها المساكين من غائلة الجوع والبلا \* الذي حاق بهم وفي ارضاء خواطر الناس حتى مال الجميم اليه . وأبنى الموظفين الايرانيين سيف الاعمال الدولية من جهة وليكن مطمئناً من جهة ما يعمل من جهة اخرى ثم عاقب . بالفتل كل من خان الشاء ودرس عليه في الحرب الا والى عربستان فانه سلبه جميع امواله وقضعه فضيحة شنعاء ولكنه لم يقتله كأنه عاهده على ابقاء نفسه ً ثم ارسل الامير محود سئة الافجندي بقيادة امان الله خان لفنح مدينة قزو بن فسار البهاوفي اثنا الطريق فنح مدينة قاشان وقمو اخيرًا دخل مدينة قزوين بلا ممارض واساء الافغانيون السيرة في قرو ين وكان اهلها لا يحتماون الضبر فقاموا

على الاقتانيين وطردوهم من المدينة بعد قتل الف شخص منهم وذلك سنة ١١٣٦هـ

وفي اثناء عودة الافنانيين المنهزمين انفصل اشرف ابن عم الامير محودعن امان الله خان وقصد قندهار

وبمد واقمة قزوين قام سائر الاهالى وعملوا بالافغانيين مثل ما عمل اهل قزوين واجتمع جم الافغانيين في اصفهان ٠ ولما رأى الامير محود ذلك توهم ان اهالي اصفهان ربما يفعلون معهمافعل غيرهم بقومه فقتل جميع المستخدمين الايرانيين في الحكومة من الامراء والصاكر حتى صارت مدينة اصفيّان خراباً . فاما اقفرت اصفهان من اهلها جاء محمود بقبائل من الاكراد واسكنها تلك المنازل الخالية وهو يوًّ مل الفوز بواسطتها ٠ ولما اجتمع الاكراد وجأه الامداد من جهة قندهار وجه بعض المساكر لفتح جلبا مكان وخنسار وقاشان ففتحوها وارسل جبشآ اخر لفتح مدينة شيراز وبعد حصار طويل فتحوا البلد عنوة واثخنوا في اهلها • ولكن السمد لم يخدم محمودًا طو يلاً لانءساكره انهزءت بعدذتك في موقعتين عظيمتين فنفرت عنه قلوب الافغانبين واجبروه على ارجاع اشرف من قندهاروجمله ولى العهد. ثمغلب الوسواس على الامير محمود فطلب العزلة ولم يخرج من عزلته حتى ازدادفيه الوسواس وسوء الغان حتى أنه لخبر وأه أمر بقتل تسمة وثلاثين من أولادالسلاطين الصفوية ومازال به لوسواس حتى اور ثه خبلاً وجنوناً - و بلغ به الجنون الى درجة ان كان يـ نهش لحم نفسه باستانه ، وفي اثنا و ذلك سمع الافغانيون بأن شاء طهماسب ابن الشاه حسين آخذ في جم شتات الايرانيين لاستخلاص ايران من يد الافغانيين فاضطروا ان يجلسوا اشرف ابن عم الاءير محمود وولى عهده على كرسي السلطنة في حياة محمود فابي قبول السلطنة ما لم يقتلوا محمودًا لانه هو الذي قتل إياه الامير عبدالله فقطعوا رأس محمود سنة ١١٣٨ ﻫ وقدموها اليه فقبل الجلوس على كرسي السلطنة · وهكذا انتهت حياةهذا الامير الافغاني المجيب وفاتح ايران الشهير أسبع وعشرين سنة من عمره

### ٧ ٥٦ - شاه اشرف بن عبداللم

من سنة ١١٣٨ -- ١١٤٢ هـ او من سنة ١٧٢٥ -- ١٧٢٩ م

وكان طهماسب ابن شاه سلطان حسين يسمى من يومفراده من اصفهان برد الملك الى عائمته فلم ينجع في اول الامر وكان على وشك الانزواء حتى اذا علم بتقسدم الانزاك على بلاد ايران في ابام الامير محمود السابق الذكر وسمم بهجوم الروس من جهة اخرى خطر له ان يقد مع هاتين الدولتين وان يعطيهما ما تبغيان من البلاد على شرط ان تسعيا برد الباقي منها اليه ، تقابر سلطان الاتراك ولم يفلح في الامر واما اساعيل بك سفيره في بظر سبر فجنح وعقد بامم مولاه معاهدة مع القيصر بطوس الاكبر مؤداها ان تتنازل ايران عن ولا ياتها الشالية لوسيا وان يسمى قيصر الروس مقابل ذلك في طرد الانتنائين من ايران وردها الى المائلة الصفوية ، وكان الاتراك وقتشد في نفون البلدان الجاورة لاملاكهم فقتحوا بلاد كردستان وخوى وتحجوان وابروان ومراغة وارمينية ومعظم اذر بيجان واخيراً دخلوا مدينة تبريز بعد ان تعبراً في الاستيلاء على هذه المدينة

مى منا حدث في ايام الامير محمود · وكانت روسيا وتركيا متفقتين على نقسيم ايران وترك القليل الباقي منها لطهماسب بن حسير الصفوي وطود الافغانيين من ايران

فلما جلس اشرف على كرمي السلطنة اراد ان يخدع طهماسب فكاتبه يدعوه الاتفاق معه واذعلم بذلك بعض الامراء الايرانيين الذين كانوا في خدمة اشرف كتبوا الى طهماسب يحذويفه من الاعتماد على قول اشرف ولما استشعر اشرف بهذا امر بقتل بقيسة الامواء الايرانيين الذين تخلصوا من سيف محمود متمالاً بانهم براسلون عدوه فلما خاب امل اشرف من الغدر بطهماسب ارسل سنيرا الى

القسطنطينية معترضاً على اتحاد السلطان مع دولة روسيا السيمية على قتال سلطان مسلم سنى مثله فوافق العلماه هذا السفير وضموا صوتهم الى صوته الاَّ ان الوزراء صرفوا هذاً الوزير بدعوى ان السلطان العثماني هو امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين وظل الله في الارضين ومن لم يطع امره ولم يخطب باسمه ولم يعطر الخراج فهو عدو للدين والجهاد فيه افضل من الجهاد في المصارى • فافتنع العلماء بهذه الحجة وعاد السفير بخني حنين · وصدر امر السلطان العثماني لاحمد باشا وآلي مراغة وفزوين بسوق العساكر الى اصفهان . ولمــا سمع اشرف بذلك امر بحوق القرى وجمع عـــاكره واستقبل العـــاكر المثانية فتلاقي اولاً مع الفين من مقدمة جيوشهم على بعد خمسة عشر فرسخًا من اصفهان فقتلهم عن آخرهم فوقع الرعب في قلوب الاتراك لهذا الخبر وامر احمد باشا يتوقيف العسكر وحفر الخنادق حولهم • اما اشرف فقد بعث باناس سرًا ليسموا في جمع فلوب الاكراد على ولائه وليذيعوا في المعسكر العثماني ان هذه الحرب مضادة الدين الحنيني وبعث بآخرين من العلماء جهرًا الى احمد باشا لبستميلوا فؤاده الى السلم وببينوا لهُ ان الصلح خيرٌ فلم يسممع مقالتهم بل امر بسوق العساكر وكانت ٦٠ النَّا يُصْحِبُها ٧٠ مدفعًا ولم يكن مع اشرف سوى ٢٠ الفًا يصحبها ٤٠ زنبورك وهوشي: يشبه المدفع يحمل على الجمل ويطلق وهو فوقه ) • فلما تلاقى العسكران انهزم العثانيون شر هزيمة لعد أن قتل منهم ١٢ المَّا وتركوا جميع اسلابهم وأدواتهم وفرَّ أحمد باشا الى كرمان من ذلك فرصة لاستمالة افئدة العثمانيين فكتب الى احمد باشا يقول « انني لا احب التصرف في اموال المسلمين فارسل اميناً من طرقك يستلم جميع ما تركتم سوى الآلات الحربية » واطلق العثمانيين اسرى فاوجب ذلك اشتهاره عند العثمانيين بحسن السيرة فالتزموا ان يصالحوه على ان يعترفوا له بكونه شاه ايران وان يعترف هو بكون السلطان المثاني ظل الله في الارضين

السلطان المهابي على الله في الدارسين الما المطان حسين لم ينفك عن السمي وراه ارجاع كل هــذا وطهماسب ابن شأه سلطان حسين لم ينفك عن السمي وراه ارجاع الملك الى عائلته وكان السمد اراد خدمته فسخر له نادر خان ( الذي صار فيا بعد از شاء الله تمالى) نحالما اتحد نادرخان المذكور مع عسكر طهماسب استولى على عدة مدن ، الى مشهد وهرات واستخمل امره في تلك البلاد ، فلما سمع الشرف بذلك وكان قد انتهى من حرب الانراك وعقد الصلح

معهم على مانقدم اضطرب وأخذ يحشد العساكر فجعم ٣ الفا وساربهم الى خواسان وتلاق مع حساكر فادر بقرب دامفان فهاجها مرات متعددة الا ان عساكره لم نقدر على مقاومة عساكر فادر نقرم ورجع الى اصفهائ وامر بجمع الافغانيين وعسكر في شال المدينة بقوب مودجه خوار وحفر خنادق واقام اشجيكامات و فتوجه اليسه نادر فالم وصل الى مسكر المرفوع دو في غاية المناعة ومع ذلك امر بالهجوم عليه فإنكن الاساعة واحدة حتى المهزم الافغانيون هزيمة شنعاء وتفهتروا الى اصفهان وعملوا علم اليقين ان لا مقام لهم بها فباتوا ليلتهم يتأهبون للرحيل وقبل طابوع الشمس خوجوا من المدينة وارتكب اشرف اثال فلطاع أنش فلواره من اصفهان هو انه فتل السلطان شاء حسين

السيئ البيخت الذي رأى من المصائب مالم يره ملك من ملوك ايران و بعد ان استولى نادر على اصفهان نقدم وراه الغارين من الافغانيين فخيق بهم في مدينة شيراز وحاصرهم ولما خايروه في الصلح لم بسيم لهم قولاً · فانقسم الافغانيون الى عدة فرق بأمر اشرف وفوت كل فرقة من ناحية · وهب الايرانيون في وسهه هؤلاء الفارين من كل ناحية حتى تناوا اكثرهم واذاقرهم البلاء الاكبر

اما شاه اشرف فكان يقاتل مع القبائل الى ان وصل الى بلوخستات فقابله اهلها بالقتل والسلب حتى لم بهتى مهه الاشخصان واخبرًا عثر به واحد من اهل بلوخستان وعرفه فقتله في الحال وبعث برأسه مع قطعة ماس كانت معه الى شاه طهماسب . وكانت ذلك في سنة ١١٤٧ه ، وهكذا انقرضت الدولة الفلجائية الانفانية .

### ٧٢٧ - الدولة الحسينية بتونس

(تمهيد) لما فتح سنان باشا تونس ( راجع فصل ٥٢١ ). واراد المودة الى النسطنطينية توك فيها حرساً من الترك ماية منهم امير" يسمى الداي وعين لضبط الامود وجياية الاموال اميرلوا يسمى الياي وجمل النظر في امدور المسكر للاغا وخطب باسم السلطان سليم وضرب المسكة باسمه واستمر الحال على ذلك الى سنة ٩٩٩ هـ حيث ثار الجند لما وقع عليهم من

آضيم والخسف واجتمع الدايات منهم وكانوا اربعين دايا فعقد لاحدهم ابراهيم رودسلى على قيادة الجبش مشاركة معرالاغا فاصبح زمام الحكومة في قبضته واتخذلنفسه مساعدين احدهماالباي وخص بالنظر في شو ون الاعراب والجند والثاني القبطان وخص بعد ثلاث سنوات بالنظر في الشوون البحرية - الاان مدة حكمه لم تطل لا نه احس من حكمه بحوجموقفه فبرحالبلاد بدعوى الحبج. وخلفهموسي وهذا لمارأي حرج الموقف اقتدى بسلفه وتنازع الخطة من بعده عثمان داى وقرة صفر داي فانتصر عثمان داي على خصمه وخلصت له الرياسة سنة ١٠٠٧ ه فاحسن السيرة في الرعية ثم توفي سنة ١٠١٩ ه فخلفه صهره يوسف داي وكان ذا همة وعقل فصلحت تونس في ايامه ثم توفي سنة ١٠٤٧ ه فخلفه مراد دای ثماحمد خوجه دای سنة ١٠٥٠ ه الذی لم یکن له من الرياسة الا اسمها فقط والامروالنهي لخوده باي وفي ايامه قويت شوكة الامراء البحريين وتواترت شكوى اوروبا من القرصنة نجاء اسطول انكايزي الى حلق الوادي سنة ١٦٥٤ م والزم حكومة تونس بقبول تعيين قنصل بريطاني لديها ٠ ثم توفي احمد خوجه سنة ١٠٥٧ ﻫ وخلفه محمد لاز داي الذي توفي سنة ١٠٦٣ ﻫ وخَلْفُهُ مُصَطِّقِي لاز دَاي ثم تَوْتِي سَنَة ١٠٧٥ ه لَحْلَفُهُ مَصَطَّفِي قَرْهِ قَوْزَ دَاي وَكَان ظالمًا عائيًا فخلعوء ومات سنة ١٠٧٧ هـ وخلفه حاج اوغلى داي وخلم سنة ٨١ هـ وخلفه شعبان خوجه داي وخلم سنة ١٠٨٣ هـ وخلفه الحاج محمد امتشالي داي وخلم سنة ١٠٨٣ ﻫ وخلفه الحاج على لاز داى وكان النفوذ في هذه المدة لمراد ، باي بن حموده باشا الذي ضعف بشوكته نفوذ الدايات من هذا العهد. ثم خلم الحاج على لاز الداي واقام الجند مكانه عسكرياً اسمه محمد اغا ولما علم مرادباي بذلك شئت جموعه ثم قتله وولى الحاج ماي جمل الذي غلب مراد اعلى امره واست ثر بالسلطة دونه فظل كذلك حتى توفي وتنازع السلطة بمده ولداه محمد باي وعلى باي فبويع مخد ؛ باي الذي خلع فحلفه عمه محمد الحفصي و بمد ولا يته ذهب سلفه الى الكاف ورام عمه يحشد من اهلها فاضطرب امره واشهد على نفسه بالخلع فقدم محمد وجددت بيمته واخذ على من بايموه العهد في عدم قبول عمه ولو بامر الدولة العلية . وغض

من اخيه على فاستعان على مطلبه بشيخ الحنانشة الذي زوجه ابنته · و بينما هـــو يدبر في امره ممه 'ذجاء عمه محمد الحفصي في سبم سفن عثمانيــة متقلدًا منصب الباشا من السلطان محمد خان فيعث الداي والاهالي وفدًا الى الاستانة لطلب رد الحذمي عنهم ، ووصل على باي في جمعه فهزم محمدًا ولما بو يم له عزل الداي مامي جمل وولى ببشارة ثم اعاد مامي وتوالى الاضطراب · واراد محمد الانتقام فانتصر عليه اخوه على ثم عزل على باي مامي جمل ثانية وولى بمده ازن احمد ثم محمسد طاباق. واعاد محمد كرة القتال جملة مرار لكنه رد بالخبية وصفا الجو لعلى وطاباق ثم فتك الاول بالثاني وولى بعده احمد جلبي وكان شجاعاً غير مستسلما لعلي حتى عاقب احد اتباعه بالسجن لارتكابه امرًا دنياً فعظم ذلك على الباي فقدم الى الحاضرة في ٢٥ الف فارس فاستصرخ الداى بمحمد باى وحدثت حروب بين هذا واخيه على انتهت باتعاق الاثنين على اقتسام البلاد وقنال الداي الذي خرج لقنالها لكن الداي انتصر عليهما فيزم محدًا وفر على للخاذل قومه ، وأا استثب الامر للداي جعل خازنداره محمد منيوط بايا فشرد الاخوين فذهبا الى صاحب الجزائر واستصرخاه على قنال عدوها فعانهماصاحب الجزائر على قناله فستولوا على الحاضرة وأسروا الداى والباي وولوا الحاج بكطاش دايا . ولكن الجند لم ترقب هذه الشركة في اعينهم فنادوا بولاية محمد وقناوا علياً ثم قنل احمد جاي وصفا لمجمد الجوء فبني جملة من المدارس والساجد والاسواق . وفي عهده ثار محمد بن شكر وتوجه الى الجزائر مستنجدًا متوليها فأنجده فهزم محمدًا قربالكاف سنة١١٠٥هـ. وفر محمد الى انسحرا وتم الامر لابن شكر فولى داياً اسمه محود وآخر اسمه محمد طاطار فتصرفوا في العالمة بالسلب والنهب واحقدوا عليهسم الخواطر · فأرسل الاهالي الى محمد باي ينادونه من ورا \* الصحرا \* فجا \* وهزم محمد بن شكر الى فاس حيث مات واستتب الامر لهمد باي الى ان توفي سنة ١١٠٨ ٣ فحلفه الياي رمضان بن مراد وكان عاكفًا على الملاهى واجنلب الآلة المعروفة بالارغن واستولى على عقله مزهود المفنى فنصرف بالفتل وغيره وكانت أم رمضان مسيحية

وماثت على دينها فبني لها كنيسة في قرطاجنة · وكان مراد بن على باي في كنف عَه رمضان المذكور فسمل عينيه ثم شنى وفر من حبسه فمالت اليه جموع الناس الذين نقموا على رمضان . فنمكن مراد المدذ كور من الانتصار على عمه رمضان وقتله وتولى مكانه سنة ١١١٠ ﻫ فانتهك الحرمات وجاهر بالفاحشة وعذب مزهودًا المغنى ومن وافقوا على سمل عبنيه وقتل بيده الشريف محمدًا المواني واكل من لحمه مع ندمائه ، ثم زحف على قسنطينة وهزم باج! ولكن وردت الى هذا الاخير الاءداد ففتكت برجاله وعاد هو لخرب القديروان وابث يمثو في البلاد حتى فتك به ابراهيم الشريف بمواطاة كبراء الجند مُسنة ١١١٣ هـ فبايع الجند ابراهيم الشريف واصله من جند الجزائريين الذين قسدموا مع ابن شكر فحدم محمد باي حتى ترقي لمنصب الاغا . ولما تمث بيعته عزل الداي وولى مكانه مصطغى داي وسار بالظلم حيث استباح الناس قتلاً ونهباً . ثم عزل مصطغى داي وأضاف منصب الداى الى نفسه وصار يوقع في أوامره: ابراهيم الشمريف باي داي : ثم أتاه تفليد منصب الباشأ فصار يكتب : الماشا ابراهيم الشريف باي داي : وقاتلصاحب طرابلس وانتصر عليه وخرج لقتال الجزائريين سنة١١١٧ه وكان كاهيته حسين بن علي يثبطه على المبادرة بالقتال لانفضاض أنصاره من حوله فأبي الا التقدم فهزمه الجزائريون فارتاع اهل تونس لهذه الهزيمة واثفقوا على رأس الماثلة الحسينية التي نحن بصددها

### ۷۲۸ مسی بای بی علی

من سنة ١١١٧ – ١١٥٧ ﻫ أومن سنة ١٧٠٥ – ١٧٤٠ م

كان أبوه علي يوناني الاصل واعتنق الاســــلام وقد أظهر في ولايته الحكة والرصانة وألمني لقب لداي وجعل الولاية وراثية في عائلته للاكبر من أولاءه الذكور وكان لا عقب له فعهد بالولاية لا بن اخيه علي ثم رزق بأولاده الثلاثة محد وعلي ومخود من زوجته الجنوية الاسل فمنح ابن اخيه اقب الباشأ تعزية له ولكن حقد عليه وقار فانهزم هو واينه يونس الى الصحراء وبسد ان اقام بالصحراء مدة استفرته نزغات المطامع الى الاستيلاء على القيروان فلم يفلح فقصد الجزائر فاعتقله دابها مقابل جمل قدره ١٠٠٠ مصبوب يوديه اليه الباي سنوياً و بعد أن استمر الحال على ذلك مدة اتفق ان اهمل الباي الارسال فأطلق الداي سراح على وطلب من باي قسنطينة امداده فأمده ودخل تونس وصار تابعاً لداي الجزائر يؤدي اليه الجزية وكان حسين باي قد نجا الى الفيروان حيث التف عليه الهرال الماحل فحار به يونس بن على باي عدة سنوات وقتله في وقعة ٢ صفر سنة الحل الساحل فحار به يونس بن على باي عدة سنوات وقتله في وقعة ٢ صفر سنة

#### ~~~~~

### ٧٢٩ على باشا باي

من سنة ١١٥٣ – ١١٦٩ ﻫ أو من سنة ١٧٤٠ – ١٧٥٦ م

نازع عمد حسين باي وانتزع منه الولاية واستتب امره بعد مقتل عمه المد كور صنة ١١٥٣ ه وحالًا جلس على كرسي ولاية تونس ارهف الحد في شيمة عمد وبنيه وحاول نسخ بعض الماهدات المبرءة مع فرنسا فبشت اليه اسطولاً لاغذ طبرقة التي كان انتزعا من الجنويين فل يفلح وأسر قائده ولكن اضطر اليامي اخيراً على التوقيع على عهدة ١٢ نوفير سنة ١٧٤٢ م وكان ابنا حسين باي قد نجوا الى الجزائر كما قانا فاغتنم دابها ابراهيم كچوك هذه الفرصة وسير جيشاً الى الكاف لهار بة على باشا ولكن باي قسنطينة حليفة في السر تناقل عن الحصار كما أوجب تفقر الجيش فات محمود أحد ابناء حسين باي كداً و ونما وبعد قبل من ذهك ثار يونس على أبيه فأرهف ابوه الحد في النكاية باشسياعه وسد دال فسنطينة و وتلت هذه اشروة عصيان الاترك من الجند فاستمان الباي

عليهم بتبائل الاعراب واذنهم بعد الانتصار بنهب يوت المسيحيين واليهود . وفي هذه الاثناء عين بابا علي دايا للجزائر وكان ناقاً على علي باشا فأنفذاليه جيشاً بقيادة محمد وعلي ابني عمه حسين اي وكانت خواطر اهل تونس منصرفة اليهما فتعمدوا الجبن في الدفاع عن علي باشا فانتصر محمد وعلي عليه ودخلا تونس مع الجزائريين وقتلا على باشا وابنه محمداً وذلك في ذي الحجة سنة ١١٦٩ هـ

→> XX <+

### ۲۳۰ محمد بای بن مسین

من سنة ١١٦٩ – ١١٧٢ ﻫ أو من سنة ١٧٥٦ – ١٧٥٩ م

و بعد مقتل علي باشا وابنه بابع التونسيون لا كبر أبنا حسين باي محمد باي وكان عالى الهمة واسع العلم أديباً شاعراً - لكنه لم يهنأ بالولاية طويلاً لار الجزائريين الذين كانوا السبب في انصال الولاية اليه اثقلوا عليه المطالب ولما لم يجبهم الى ما طلبوا هجموا على القصبة ونهبوها ودمروا دور القناصل وخربوا الكنائس والمساجد - فأسرع أخوه على لنجدته وأثرم الجزائريين بالجلا - بعد أن نهد الباي لهم بأناوة سنوية من الزيت ثم توفي محمد باي في ١٤ جادي الثانية سنة ١١٧٧ ه ( ١١ فبرابر سنة ١٧٥٩ م ) فحزن الناس كثيرً الوفاته وكشب على قبيده قمطامها

هذا ضريح للامام الامجد نجم الموك السيد ابن السيد وختامها بشرى له اذ جا في تاريخه ياحسن حور زبنت لمحمد

### ۷۳۱ علی بای بن مسین

من سنة ١١٧٧ ~ ١١٩٦ هـ أو من سنة ١٧٥٩ – ١٧٨٦ م

وتولى بمده أخوه علي باي فسار على خطة والده وأغيه في تعضيد الزراعة والصناعة واطلق حرية الاتجار للاورو بيين ورفع شأن البجرية والجيش وحسن الملائق بينه وبين الدول لا سيا فرنسا ، ولكن حدث بعد قليل ما كدر صفو هذه الملائق بينه وبين الدول لا سيا فرنسا ، ولكن حدث بعد قليل ما كدر صفو هذه الملائق فان جزيرة قوضة ألحنت بغرنسا وكانت تونس في حرب معها سنة القرصةيين وكانت نتيجة ذلك أن أرسات فرنسا أسعاولا فرنساويا أطاق الفنابل على حلق الوادي و بنزرت وسوسة وانجل الامر عن عقد معاهدة باردوائي قضت باطلاق القرسةيين وتجديد الامتياز بصيد المرجان ، ولما عادت العلائق الودادية بينه وبين فرنسا الى بجراها أشرك ابنه حودة في الحيكم كمالة لحقه في وراثة الملكة ، ومن ما توعلى بأي انشاؤه التكية الموجودة الآن وغيرها من أعمال اللبر والحير ثم توفى في ١٣ جادى الثانية سنة ١٩٦٦ه

### ۷۳۲ حموده بای به علی

من سنة ١١٩٦ ــ ١٢٢٩ هـ أو من سنة ١٧٨٢ – ١٨١٤ م

فخلفه ابنه حمودة باي ولاول ولايته جدد الماهدات بينه و بين فرنسا وحدثت بينه و بين فرنسا وحدثت بينه و بين جمهورية البندقية حرب بسبب سفينة تجارية نحباء الاميرال البندقي ايمو باسطوله وضرب سوسة وصفاقس وحلق الوادي ولم يرض الباي بالصلح واتفق ان مات الاميرال فكانت وقاته سبباً في عقد الصلح سنة ١٧٩٧ م . وفي ايامه حصلت الثورة الفرنساوية الكبرى واستولت فرنسا على مالطة واحتلت مصر فتفيرت خواطر التونسيين عليها وأخذت حكومات طرابلس والجزائر تمامل الفرنساويين بالقسوة . ثم امتناح حودة باي عن دفع الاتاوة السنوية للجزائر فعلى فسير احد داي جيشا اليه فخرج التونسيون في ١٠٠٠ مقائل جيادة سليان كامية وزحفوا على قسنطينة ولكنهم ردوا عنها مدحورين سنة ١٨٠٧ م قطعم الجزائر بين في تونس واغاروا عليها فقهرهم التونسيون في الكاف وغنوا منهم ١٠ مدافع وقتل الداي احد وخلفه الحاج على داي فانقذ جيشاً آخر تلقاه حودة مدافع وقتل الداي احد وخلفه الحاج على داي فانقذ حيشاً آخر تلقاه حودة

بجنان ثابت ولم يصل الجزائر بون الى حدود تونس حتى بلغهم خبر ثورة الاعراب في الجزائر فانكفأوا راجمين الى بلادهم لتسكين الثوار فيها و ما خلص حودة باي من الجزائر يبن حتى تآمر البعض على اغتياله ولكنهم قابوا عن آخرهم ثم قدم اسطول جزائري للزم الماي الاعتراف بسيادة الجزائر عليه فقبل بتوريد الزيت اللازم المساجد كل سنة الا ان الجزائريين عادوا لمهاجمته براً وبحرًا سنة ١٨١٣ مثم اضطروا للمود الى بلادهم لثورة القبائل مرة ثانية ، ثم توقي حمودة باي في غرة شوال سنة ١٨٦٤ ه ( ١٤ سبتمبر سنة ١٨١٤ م )

ورثاه الشيخ ابراهيم الرياحي بقصيدة يقول في مطلمها حكم المنية نافذ الاحكام والدار ما جعلت بدار مقام وختمها بتاريخ وفاته فقال :

ولقولئي حقق بفضاك فيه اذ ارخت قيل ادخللنا بسلام

# ٧٣٠٠ - عمّان باشا بای بن علی

من سنة ۱۲۳۹ – ۱۲۳۰ هـ او سنة ۱۸۱۹ م فتولى بمده اخوه مثمان باشا ولم يجدث في ايامه حادث يذكر لانه بمد اسابيع من ولايته خلع وقتل هو وابناؤه الارضيماً منهم ليلة عاشوراء سنة ۱۲۳۰هـ

# ۷۳۰۰ - محمود باشا بای

من سنة ١٢٣٠ – ١٣٣٩ هـ او من سنة ١٨١٤ – ١٨٢٤ م

فبو يع بعده محمود باشا باي · وأهم ما حدث في ايامه اعتدا<sup>ه</sup> القرصان على سردنيا ومجمي، اسطول انكايزي لطلب اطلاق الاسرى فاطلفهم الباي فعصاه الاهالي لذلك واستولوا على حلق الوادي · وفي سنة ١٨١٩ م وقع الباي على معاهدة قدمها اليه الاميرال والاجرافير بالنيابة عن اوربًا · وفي سنة ١٨٢١ م ثم الصلح بين تونس والجزائر بمساعي الدولة العلية وزالت الشحماء الفديمة وفرح الاهالي لذلك فرحاً عظيماً ، ومن اعمال محمود بإشا ارساله اسطولاً لمساعدة الدولة الداية لاطفاء ثورة اليونان ثم توفي في ٨ رجب سنة ١٢٣٩ هـ

# ۵ ۷۲۰ - حسین بای بن محمود

من سنة ١٢٣٩ – ١٢٥١ ه او من سنة ١٨٢٤ – ١٨٣٥ م

لمخافه ابنه حسين باي واهم ما يذكر عنه ارساله وفدًا لحضور تكليل شارل الهاشر ملك فرنسا ومنح شركة انكليزية امتياز صيد المرجان على السواحل ، ولما حدثت واقمة ناڤر بن ببلاد اليونان واحرق الاسطول التونسي ضمن الدوننة الاسلامية التي أحرقت فيها حدث فتور في الملائق بينه و بين فرنسا ، وفي ايامه فتحت فرنسا الجزائر فارسل الماي تهنئة الهائد الفرنساوي ثم جدد كافة المعاهدات مع فرنسا ، وتوفي في ١١ محرم سنة ١٦٥١ ه ( سنة ١٨٣٥ م )

### ٧٣٦ - مصطفی بای بن محمود

من سنة ١٢٥١ – ١٢٥٣ ه او من سنة ١٨٣٥ – ١٨٣٧ م

وتولى بمده اخمره مصطفى باي بن محمود وكان يستمد على مصطفى صاحب الطابع وصهره مصطفى اغا وجري على سنن اخيه في الاعتناء بالمسكر النظامي وهو اول من صاغ نيشان افتخار وله مأثر مشهورة في الممران الا ان مدة ولايته لم تُطِل لانه توني في ١٠ رجب سنة ١٢٥٣ه

### ۷۳۷ احمر بای به مصطفی

من سنة ١٢٥٣ – ١٢٧١ هـ او من سنة ١٨٣٧ – ١٨٥٥ م

وخلفه إبنه احمد باي بن مصطفى وكان عاقلاً مجماً للتقدم وثق الملاقات يبنه وبين فرنسا وصدر له الخط الها يوني الشريف باستقلاله و وناط بضباط فرنساو يبن ترتيب جبشه وانشأ عمارة بجوية قوية . ثم ثم ثر عليه الفبائل لكثرة اموال الجباية فاشخن فيهم حتى اخلاوا الى السكينة وامر بابطل الاتجار في الوقيق ونسخ القوانين الخاصة بمحاكمة اليهود . ثم زار فرنسا سنة ١٨٤٦ م فاحتفات الحكومة باستقباله واستعرضت امامه حامية باريس ولما شبت حرب القرم بعث بعشرة الاف مقاتل لنجدة الجنود المثانية ثم توفي في ١٨٥٦ رمضان سنة ١٨٧١ م ه (مايو سنة ١٨٥٥ م)

# ۷۳۸ - محمد بای برد حسید

من سنة ١٢٧١ – ١٢٧٦ أومن سنة ١٨٥٥ — ١٨٥٩

وفي ١٠ سبخبر سنة ١٨٥٧ م تلي النظام الاسامي الذي وضه قنص ل مُوَسَلًا للمحكومة التونسية وضه قنص ل مُوَسَلًا للمحكومة التونسية بمفور القناصل الاوربيين واكابر الموظفين التونسيين وكال السبب الموجب لوضع هذا النظام انه اثفق ان يهودياً سب الدين الاسلامي فحكم عليه بالاعدام كم حكم به على ابطالي ثبت عليه الزاف الدنوا فا تداخل فوضا في الاحر وانجلي الحال بوضع النظام المذكور وفي سنة ١٨٥٨ م أُنشي مجلس بلدي لمدينة تونس و وفي محمد باي (٢٦ صفر سنة ١٢٥٦ه)

### ٧٤٩ - محمد الصادق باي

من سنة ١٢٧٦ - ١٢٩٩ هـ او من سنة ١٨٥٩ - ١٨٨١ م

وتولى بعده محمد الصادق باي وكان كثير الدعة واللين فترك زمام الاسر لمصطفى خوندار الذي اساء التصرف بعقد القروض حتى نتج عن ذلك تشكيل لجندة دولية لادارة ايرادات الابالة التونسية وتنبه الباي للاخطار الحدقة به فعزل الخزندار المذكور وولى في الوزارة خير الدين باشا وفي اباءه ثار الاعراب على الحكومة ولم تمكن تونس من قد مدالتورة حتى اصبحت ارواح واموال الذيخة في خطر دائم فلما رأت فونسا التي يتم معظم الافرنج في تونس لها هذه الحالة الخطرة ساقت عساكرها الى تونس بدعوى حماية الفرنساء بين رقم ثورة الاعراب وكانت نتيجة هذه الحلقاحتلال فونسا لتونس استدلاً عسكرياً واعترف الباي بحياية فرنسا على الابالة التونسية بماهدة وقع عليها في القصر السعيد في ١٢ مابوسنة ١٨٨١ م ومن ذلك الحين صارت فونسا صاحبة الحل والعقد في تونس ليس الباي ،مها الا الاسم فقط، وفي ١٨٨ كتوبر سنة ١٨٨١ م (١٦ ذي الحجة سنة ١٨٩٨ م) توفي محمد الصادق باي

### • ۷٤ – على العادق باي

من سنة ١٢٩٩ — ١٣٢٠ هـ او من سنة ١٨٨٧ — ١٩٠٢ م .

وتولى بعده اخوه على الصادق بابي الذي اضطر ان يسبر على ما نقتضيه معاهدة . القصر السعيد المعروفة بماهدة باردو واثفافية ٨ بونيو سنة ١٨٨٣ م التي تحدان سلطته وتائدة بقبول الاصلاحات الادارية والنشائية واذالية ، وسمي فنصل فرنسا بالوزير المنج وهو الذي يسن القوانين و يرافب تنفيذها وترجع اليه السلطة العادة في الامور العاطة على المساطة العادة في الامور العاطة والخارجية والشؤون الحرسة برية وبحرية ، وقد اخذت أوق البسلاد في اتساط النطاق والتفت الناس الى تربية ابنائهم مجاراة لمجاور جهم من الاوربيين ومنافسة لحم في معارائه الحياة ، ولم يزل الحال كذلك الى ان توفي على الصادق باي في ١٢ لي يونيو سنة ١٩٠٤ م ( ١٣٣٠ ه )



( ش ٦ علي السادق باي )

# ٧٤١ - محمدالهادی باشا بای

من سنة ١٣٢٠ — ١٣٢٤ هـ او من سنة ١٩٠٧ -- ١٩٠٩

وضلفه صاحب السجو محمد الهادي باشاباي فسار على خطة سلفه ون سياسة البلاد بالحكمة والرو بة وتعضيد الزراعة والصناعة - ومن اهم الحوادث في عهده ذيارة رئيس الفرشاو بة له ورده لهذه الزبارة واستقبال الحكومة الفرنساوية اسمحوه بمظاهر الحقاوة الملوكية - ولم يزل رحمه الله موضع احترام التونسيين حتى توفاه الله في شهر مابو سنة ١٩٠٦ مر ١٣٧٤ ه) فكانت مدة امازنه اربع سنين واثنى عشر بومًا وعملاً بالنظام



الاسامي النونسي الذي يقفي بان الباي المنوفي يرثه أكبر امراء العائلة الحسينية سنًا فقد خلفه صاحب السمو سيدي محمد الناصر المولود في ١٤ يوليو سنة ١٨٥٥م وهو الباي الحالي

# ٧٤٢ \_ وولة نادر شاه بابران

من سنة ١١٤٩ – ١١٦٠ ه أو من سنة ١٧٣٦ – ١٧٤٧ م



( ش ٧ نادر شاه )

ولد هذا الرجل النظيم في ١١ نوفبر سنة ١٦٨٧ م وكان والده من عشيرة الافشار ومن عامة الناس . فلما شب رأى بلاده في حالة الفوضى من ضعف الحكومة وهجوم قبائل التتر عليها حينًا بعد حين فصارت الاحوال لتقلب عليه وهو

يوماً يؤخذ اسيرًا ويوماً يخدم عمال السلظان ويوماً يترأس عصابة فرقة من اللصوص و يسظو بها على البلاد و ينهب الاموال حتى اشتهر امره مثل اكثر التصوص المشهورين واستدعاه حاكم خراسان اليه فجاء ولقي منه الاكرام واستمان يه الحاكم المذكور على محارية النتر مدة ثم ظهرت منه امور اوجبت خلعه من وظيفته وأهانته فصعب ذلك على نادر وعاد الى حاله الأول فانشأ عصية من اللصوص جَمَلِ الرِّجَالَ يَنْصُمُونَ البِّهَا الوَّفَا حَتَّى صَارَ عَدْدَ جَيْشُهُ نَيْفًا وَثَلَاثُهُ الأف يحارب وخانت الحكومة سطوته فسعى بعض اقار به في ضم قوته الى قوة طهاسب يوم كان هذا الامير يحاول طرد الافغانيين من ايران وتم الامر على ذلك وصار نادر من أعظم أعوان طهاسب • فأغار ممه على الافغانيين وطردهم من أيران كما لقدم ذكر ذلك في الدولة الفلجائية واجلس مولاه طهاسب بن حسين الصفوي على كرسي اجداده · وكانت افكار نادر موجهة الى الجلوس على عرش ايران المظيم فاخذ يترقب الفرص لاتمام مقصده · وكان الاتراك في ذلك الوقت يهاجمون الجهات الغربية من بلاد أيران فزحف اليهم نادر وردهم على اعقابهم الا انه بلغه اثناء ذلك ان الافغانيين هاجموا خراسان وان الثورة عمت انحاءها ولان خراسان من الاعمال الخاصة به اضطر أن يترك الاتراك ففعل وثقدم الى خراسان ونكل بالافغانبين واعاد السلام الىالبلاد. وفي اثناء غياب نادر مجراسان نقدم شاه طهاسب باشارة بعض مريديه على جيش الاتراك لاتمام طردهم من ا يران الا أنه كسر كسرة هائلة وخسر كل الذي ربحه نادرحتي أنه أضطر الى عقد الصاخ مع والي بنداد على أن يترك للاتراك الاراضي الواقعة وراء نهر اركس ولم يشارط على الاتراك رد الاسرى الايرانيين الذين كانوا في قيضتهم · فلما رجع نادر من خراسان وعلم بما كان انتهز هذه الفرصة التشنيع باهمال طعاسب تمبيدًا لما يريده فارسل الكتب الى كل الحكام في الولايات يملهم بانه لا يرضى لبلاده وقومه مثل هذا الصلح المزري وانه عازم على حرب الاتراك ومصالحتهم على شروط انسب من هذه او اخضاعهم وطلب مساءدة الحكام · فاهاج هذا ـ

المنشور على شاه طهاسب . ثم تقدم نادر الى مدينة اصفهان وحالما وقع نظره على مولاه السلطان شاه طهاسب الحذيو بجنه على مسمع من الحقدام والاعوان ثم نظاهر بالصفح عنه

و بعد قليل دعا نادر السلطان الى وليمة في حديقة قصره فلبي السلطان الدعوة في ذلك المساء فالتي نادر القبض حليه ونفاه الى خر اسان بدعوى عدم كفائته وولى مكانه ابنه الطفل عباس ميرزا واقام نفسه وصيًا عليه

و بعد ان تم ثنو يج الطفل عباس شاه زحف نادر لمحار بة الاتراك وحاصر مدينة بغداد وكاد يفتحها لولا وصول المدد العظيم لجيش الاتراك حتى صار جيشهم بزيد عن جيشه زيادة كبرى في المدد والمدد فتقبقر الايرانيون مع ان نادرًا فعل فعل الابطال ولكنه اضطر اخيرًا الى الرجوع عن بنداد ونواحيها بعد ان تفرق جيشه ايدي سبا و بلغ عدد قتلام ٤٠ الفاً ٠ ولم يؤثر هذا الفشل الكبير بنادر بل انه زاد همته وشدد عزيمته فانه حال وصوله الى همزان شرع في لم شمثه وازاحة العال حتى اجتمع لديه خلق كثير وبدأ ينظمهم ويعلمهم الحركات المسكرية حتى صار جيشه قوياً . فلما سمم الاتراك باستمداد نادر لاعادة الكرة عليهم ارسلوا جيشاً عظايا غيادة المشير تو بال عثمان باشا وكان بطلاً مقداماً الا ان الحظ لم يخدمه لان نادرًا التقى بطلائع جيشه فهزمها • ووصل المنهزمون الى مركز الجيش والايرانيون بطاردونهم حتى اذا التقى الجيشان وانتشب القتال فاز الايرانيون فوزًا مبيناً وقتل من الاتراك عدد عظيموفي جملتهم،قائد الحلة وانتهت 🕟 الحرب بمقد الصلح بين نادر و بين والى بنداد . و بمد عقد الصلح زحف نادر على بعض القبائل الثائرة ليخضمها وتم له ذلك . ولكنه علم حال انتصاره على الثائرين ان سلطان الاتراك ابي التسليم بالصلح المنعقد بينه و بين والى بغداد فارسل جيشاً آخر بقيادة عندالله بإشالحاربته والفوزعليه . ولما تحقق نادر هذا الخبر عاد بكل جيشه الى محاربة الاتراك والتي بجموعهم في سهول ارمينية وكان الاتراك اكثر عددا من رجاله ولكن قوة نادر وشجاعته رجحت جانب الايرانيين

فهزموا الاتراك شر هزيمة وقتلوا قائدهم عبدالله باشا · واستولى نادر بعد هذا الانتصار العظيم على مدينتي كنجه وتفليس وجميع بلاد القوقاس حتى اضطر الاتراك ان يعقدوا معه صلحاً نعهدوا بموجبه بترك مدائن ايروان والقارص وكافة الاملاك الايرانية التي استولوا عليها · وعاد هذا الفاتح العظيم بعد النصر الى اصفهان سالمًا غانما واحتفل الايرانيون بدخوله احتفالاً عظيا

واتفق في هذه الاثناء وفاة الطفل عباس شاء الذي أقامه نادر شاهاً فانتهز نادر هذه الفرصة للجلوس على عرش ايران لكنه رأى بعد الامعان انه الافضل أن يأتي هذا الامر من جانب الايرانيين فأرسل الكتب الى امراء ايران واعيانها يدعوهم الى حضور الاحتفال بيوم النوروز المشهور فجاء منهم نحو مائة الف رجل في صحراء منان باذر بيجان . فلما تكامل الجمع وانقضي دور الاحتفال وقف نادر في وسطهم واعلنهم بوفاة ملكهم عباس وطاب اليهم أن ينتخبوا لهم ملكاً غيره يقدر على حفظ كرامة الملكة واشترط عليهم أن ينتخبوا غيره ( تأمل حسن سياسته ) متظاهرًا بالنعب من ادارة الاحكام والميل الى الراحة . ثم انسحب هو الى خيمته ليتداول الامراء في غيابه • ولم يمض الا القليل حتى بعث الامراء يطلبونه وأعلنوه انهم أجموا على تنصيبه ملكاً دون سواه · فتظاهر بعدم الرضا وتمنع كثيرًا حتى انه بني شهرًا كاملاً يأبي قبول هذا الشرف العظيم حتى تحقق ان الافكار كاما استعدت لا ير يد فجاهر حينئذ بالقبول · ولكنه اشترظ على أهل بلاده لقاء ذلك ان ينحدوا قلبًا وقالبًا مع السنيين وشدد في ذلك فتبعه بعض الناس ولم يرَ مقاومة في هذا الامر . وعلى ذلك جلس نادر على كرخبي مملكة ايران باحتفال كبير وذلك في شهر صفر سنة ١١٤٩ ﻫ ( الموافق سسنة ١٧٣٦ م ) . ولقب من ذلك اليوم بنادر شاء ولاول ولايته أصدر أمرًا مظولاً يدعو فيه اهل ايران الى استعال السلاح وتعلم المعارف والمواخاة مع السنيين وابتدأ نادر شاه يسنمد لفنح المالك فأراد التخلص قبل كل شيء مر

وابتدأ نادر شاه يسنمد لفنح المالك فأراد التخلص قبل كل شيء من الافنانيين وصحق قوتهم تمجمع جيشًا لا يقل عن ١٨٠العًا قصد به اخضاع امارة

قندهار وهي يومئذ لاخي السلطان محمود الفاتح الافغاني الشبير · وكانت قندهار حصينة جدًا ولاهلها بسالة وعزم شديد فمحاصرها نادر وبني حولها الحصون والقلاع ومكث حولها حولاً كاملاً يحاول امتلاكها وهي لا تخضع حتى تسب من طول الحصار وأشار الى جنوده بالهجوم العنيف فهجمت عساكره هجمة الاسود الكواسر وافتتحوا البلدة عنوة فسلم حاكم المدينة لما لم يبق له امل في الخلاص وعامله نادر بالرفق والمودة وضم بمضالفرق الافغانية الى جيشه فكانوا من اعظم الماعدين له على افتتاح المدائن التي افتتحيا في بلاد المند بمد ذلك بقليل وكان رضاقلي مبرزا بن نادر شاه بطلاً مقداماً مثل أبيه وله جنود واعوان يساعد ما والده على النصر ، فينما كان نادر شاه محاصرًا قندهار كان ابنه الطل المذكور يحارب باقي بلاد الافغان فدوخ البلدان وهزم الجيوش وامتلك الحصون ثم نقدم الى بلاد التثر ليفعل فيها فعله في بلاد الأفغان فلما سمم والله نادر شاه بتقدمه على بلاد النثر ارصل اليه ينهاه عن محار بتهم اكراماً لجنكز خان وتيمورلنك اللذين يجب اكرامهما واحترام اقوامهما ، فرجع رضاقلي ميرزا عنهم ، واكتسب نادر شاه مودتهم من ذلك اليوم فلم يلق منهم ما لقيه غيرة من الهجوم المستمر على حدود مملكته وتمكن بذلك من التفرغ لاخضاع البلدان . وأول ما فكر نادر شاه في افتتاحه من البـــلاد الاجنبية بلاد الهنـــد وصار يترقب الفرص المناسمة للهجوم عليها . واتفق بينها كان نادرشاه يحاصر مدينة قندهار أن فر بمض

تشجوم عليها واتفق بينا كان نادرشاه كياصر مدينة فندهار ان فر بعض الافغانيين الى بلاد الهند مجتمين بولاتها فكتب نادرشاه الى محمد شاه سلطان ... الهند ( هو من اسرة تيمورلنك و بابر الشهيرين ) أن لا يسمح لحكام بلاده ... بقبول اعدائه الافغانيين ومساعدتهم . وكرر نادرشاه الكتابة اليه فلم يتنازل محمد شاه الى اجابته وأوجد بذلك سباً الضفية وفتح لنادرشاه باباً طالما تمنى افتتاحه

وزحف نادر شاه سنة ۱۷٤٠ م بكل مالديه من القوة على بلاد الهند <sup>ال</sup>ولم يلق في طريقه الى دهلي مقاومة تذكر لان سلطان الهند كان غارقاً في ماذاته ووزرا و واعيان دولته مثله لا يهتمون بغير الحظ والمسرات ولا يحسبون لغوائل الله هر حساباً و يظنون أن نادر شاه لا يتجاسر على التقدم الى بلادهم و لكن نادر شاء كان يتقدم بسرعة غريبة الى عاصمة بلاد الهند وكما مر بولاية أو مدينة أخضما حتى قرب من دهلي و فأفاق حينئذ محمد شاه من غفاته فحسم جيشاً كبيرا و برز لقتال الايرانيين فالنتي الجمان و بعد قنال شديد انهزم الهنود بعد أن قتل منهم نحو ٢٠ الفا أوسر عدد كبر وفر الباقون هار بين و فلما رأى سلطان الهند انه لا بد مأخوذ عوال على مساطان المند انه لا بد مأخوذ عوال على مساحة الفاتح الايراني العظيم وأرسل اليه

الامراه والوزراء ليخابروه في أمر الصاح ثم حضر هو بنفسه الى خيمة نادر شاه فاحتفل سلطان ايران بقدومه احتفالاً عظياً واكرمه اكراماً زائدًا حتى انه وقف بنفسه في خدمته ثم عقد مه صلحاً وأقره على سلطنة الهند وجعله حليفا له يصدع بأوامره وأخذ منه قدماً كبيرًا من الولايات الهندية الوقعة الى جهة حدود ايران وغنم نادر شاه في هذه الحلة من الاموال والتمند ما لا يوصف لار

سلطان الهند أراد الاعراب عن شكره لجيل نادر فلم يبق في خزانه شيئاً من القض والجواهر المشهورة الا ووهبه لهذا الفاتح العظيم واقتدى الامراء والاغتياء وكل ذي وجاهة وثروة بالسلطان فجيءوا مالاً لا يحصى وأعطوه قسلطان ثمن وقابهم واقراراً بالخضوع لسيفه و بلنت قيمة هذه الاموال مبلغا هاثلا حتى قبل انها لا تقل عن ٤٠ مليون جنيه و وكان مما جمه نادر شاء من الجواهر والقف م قتت الطاووس الشهير وجوهرة ( در باي نو: ) وجوهرة ( كوه نور ) قاتان ليس لها نظير في العالم

ثم أصدر نأدر شاه منشورًا بالصلح واقراره محمد شاه بالسلطنة وكان على وشك الرجوع الى بلاده نحدث فنة في مدينة دهلي وقام جبلا<sup>4</sup> الاهالي على جنود نادر شاه فقناوا بعضهم وساء عم في ذلك اناس من الاعيان والامراء . فاشتد غيظ نادر وأقسر أن لا يترك المدنة حتى ينتقم لرجالة من أهلها ، ولذلك

فَاشَنْد غَيْظُ زادر وأقسم أن لا يتركن أندينة حتى ينتقم لرجالة من أهلها · ولذلك جمع عــاكره وأصدر لهم أمرًا بقتل كل من وجدوه من أهالي دهلي فئار الجذود

في كل جهة يتتاون ويذبحون ونادر شاه قاعد في غرفة مغللة وقد تولاه النيظ والقلق · وظل الايرانبون يشتغلون في الذبح زماناً طويلاً حتى هلك من أهل دهلي نجو ٥٠ الف نفس وقبل اكثر ٠ فلم يبق لمحمد شاه سلطان الهند صبر على هذه الاحوال فأسرع الى قصر نادر شاه ودخل غرفته مستغيثا بشهامته ومسترجيا أت يبقي على من بقي من أهل دهلي فأكرم نادر شاه مقدمه وأمر في الحال بتوقيف هذه المجازر البشرية فصدع الايرانيون لامره وامتنموا عن القتل والذبح وهدأت الاحوال . ومن غرائب الامور ان ابن نادر شاه الثاني اقترن بابنة محمد شأه واحتفل بزفافها احتفالاً باهرًا فيمدينة دهلي بعد هذه الحوادث الهائلة بأيام قليلة . ثم بارح نادر شاه عاصمة الهند بعد أن أقام فيها ٥٨ يوما واحتفل الايرانيون بدخول ملكهم مدينة أصفهان احتفالاً شائقا ، وظل نادر شاه أشهرًا في أصفهان لاهم له غير ايلام الولائم والتمتع بلذة الملك ولكنه خاف أخيرًا أن يستولى الخول على عسا كره فقام بجيشــه لمحار بة ملك بخارا واسمه يومثذر أبو الفيض خان وتمكن من اخضاعه ومحالفته . تم تقـــدم على بلاد خوارزم و بلاد خيوة وقهر حاكمها ايليارص وقتله وولى مكانه أحد أقارب أبي الفيض ملك بخاری بعد أن صاهره ووالاه - وتقدم بعد هذا لمحاربة أهــل داغستان ورد غاراتهـــم عن الانحاء الحباورة لهـــم ولـكنه لم يلق النحاح الذي تعوده في حرو به السابقة · وحدث في أثناء هذه الحرب الاخيرة حادث أُقلقه · ذلك ان أحد الاعداء كمن له ولولا القليل لفتك به الا إن ابنه رضاقلي ميرزا أسرع لانقاذه . . يزيد كرها له يوما بعد يوم حتى أمر بسمل عينيه فحسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له ثم ندم نادر شاه على هــذه القسوة الوحشية بمــد حين ولكنه على ما يظهر أصيب بمرض الوهم والقسوة مثل غميره الذين رقوا سملم الحجد بالاقدام والجرأة ونشأ عن ذقت تأخر احواله فانه اشتبك بعد ذلك بجرب مع الاتراك لم يظهر فيها شيئاً من بسالته الممهودة وانهزم الاتراك لمجرد توهمهم انهسم لا يقــدرون على الوقوف في

وجه نادر شاه

وجسل نادر شاه مدينة مشهد (طوس الفديمة ) عاصمة ملكه وعول على المدول عن مضادة اهل المذهب السني ولكنه رأى ان مجاهرته بالمدوان لمذهب الا يرانيين (الشبعي) سبب نغور القوم منه فشدد في اصطهاد بعض المشائخ والاثمة وكان ذلك داعيا الي انتشار الثورة فعصته ولايات فارس وشيروان ومازندان وسيستان و وظهر ان لا يرانيين كابم بدأوا يكرهونه لانه كان يسيء الفان بهم حتى أنه قدم الافنانيين عليهم و ولهذا زاد المتوفي صدر نادر شاه وصار يقتل الناس بالجاعات ولا يشفي غليله حتى خاف الامراه شر الآخرة وتا مروا ملى قتله وفي جملتهم بعض القواد ورئيس الحوس وهم من قبيلة الافشار التي نشأ منها نادر جلمهم بعض القواد ورئيس الحوس وهم من قبيلة الافشار التي نشأ منها نادر المدال فاخلوا مخدعه في احدى الليالي وقالوه سنة ١٩٤٧ م (سنة ١١٦٠ه) و وأخذ احد الافتانيين من تاجه الجوهرة المسهاة در باي ور (اي بحر النور) السابق ذكرها وهي الآن في تاج ملكة انكاترا

وكان نادر شاه من اعظم ملوك الارض واشتهر بحبه للجواهروالذل وبدهائه في استمالة الشموب التي يخفصها كما انه اشتهر بكرهه للاديان عوما حتى انه ترجم بعض اسفار الانحيل فيرى اذا كانت اقرب الى ذوقه من الذرآن وجم ارباب الاديان الثلاثة الألحية يوما و باحثهم في الاديان ثم صرفهم ولم تزل اثاره المنظيمة في كل انتحاء ايران الى اليوم

و بعد موت نادر شاه ارسل القواد الى ابن اخيه علي شاه فحكموه على ابران وحالما جلس على كرسي السلطنة لقب نفسه عادل شاه وقتل كل آل نادر ما خلا حفيده شاه رخ مبرزا وهو يومئذ ولد صغير-ثم ظهر ان عادل شاه ضميف خامل فلم يقو على الحكم زماناً حتى جاء أخوه ابراهيم خان الذي حكم العراق باسمه وعزاله وجلس مكانه الا ان هذا الممتدي لم يذق طعم العز زمانا فقام عليمه حراسه وقتاله وولوا مكانه شاه رخ الذي ذكرناه . وكان شاه رخ يوم رقي العرش صغيرًا وكان له خصم عنيد هو ميرزا سيد مجدا أحد قواد نادر شاه فتمكن هذا الخصم من

أسر شاه رخ واطفاء بصره والجلوس على عرش المماكمة . ولكن لتي سيد محمد 
ميرز في الحال ما يلقاه الطالمون لان يوسف على خان وهو رئيس جيش ايران 
يومند اسرع الى الانتمام من ظالم شاه رخ فاسره وقائه واعاد شاه رخ الاعمى 
الى المرش على ان الطاء مين في المرش كبروا في تلك الاثناء واضطر شاه رخ 
بعد الهناء الكثير ان يرضى يبلاد خواسان فنقل اليها وظل حاكماً عليها زمانا 
وصارت ايران الى قبضة كريم خان زند رأس الهولة الزندية وسأتي ذكرها ، 
ثم مات شاه رخ بخراسان وبموته انقرض المالك من عائمة نادر شاه الشهير والملك 
ش يوشيه من يشأ وهو المرز را لحكيم

#### 0 9000

### ٧٤٣ الدولة العبدالية السدورائية بافغانستان

( غيد ) ذكرنا في فصل ( ٧٣٣ ) ان أفغانستان نألف من عدة قبائل الشهرها قبيلتا الفلجائي والمبدل وأنهم استمروا تحت حكم الدولة الصفوية مدة فلما كانت ايام شاه عباس انكير اساء الحاكم الايراني الديرة في اهل افغانستان وارهف حده في الاستبداد بدرجة لا تطاق فذهب احد الاحراء المبدالية واسمه سدو الى اصفهان ليلتي امر بلاده الى شاه عباس ويحاول انقاذها من ظلم الولاة تحفلي بقابلة جلالة الشاه المذكر وشرح له حكاية بلاده ورجاه ان يخلصها من بدالفاللين من اهل الانصاف والدمة فسمه عباس شكواه وامر بانصاف بلاده ثم سر من فساحة سدو في المقابلات الاخرى ومن نبالة مقاصده فسيئة واليا على افغانستان فساحة مدو في المقابلات الاخراء المستقلين تحت سيادة سلاطين ايران وقر اهل افغانستان بذلك فرحاً عظياً فجمالوا ظاعة سدو واولاده من بعده فرضاً واجباً عليهم وهم الحالا تم يعزون السدوزية او نسل شدو من اهل الكرمات فرضاً واجباً عليهم وهم الحالا تم يعزون مها الدين لاتحد اليهم يد السوء ولا تجوز مهاقبتهم او الانتفام منهم على جناية وان تكن

جناية القتل بنفسها . ومن نسل سدو المذكور خرج احمد شاه العبدالي رأس هذه العبدالية السدوزائية التي نحن بصددها . و بيان ذلك إنه لما قامت الدولة العبدالية السدوزائية التي نحن بصددها . و بيان ذلك إنه لما قامت الدولة الناجائية واستولت علي ولاية قندهار ثمامارت على بلادا يران واستولى على مدينة هرات ورفع لواه الاستغلال ولم يزل نسله بها الى ان انفرضت الدولة الفلجائية بقيام نادر شاه القاتح الايراني الشهير الذي استولى على جميع بلاد افغانستان وضمها الى مملكة ايران ولكن لم نظل مدة دولة هذا الفاتح لانها انفرضت بوطاته سنة ١٦٠٠ ه كا فغانستان طبا ما المبدالي واستولى على افغانستان سنة ١٦٠١ ه هو ورأس هذه الدولة

### ٧٤٤ \_ احمدشاه بابا

من سنة ١١٦١ -- ١١٨٧ هـ أو من سنة ١٧٤٧ -- ١٧٢١ م

لما توفي نادر شاه قام احمد خان العبدالي السدوزاي الذي كان في ممسكر نادر شاه مع جموع من الافغانيين والازبك وهاجم الايرانيين ونارلهم منازلة عنيفة ثم انعطف بناية السرعة الى قندهار واستولى عليها ووضع يده على الاموال الخراجية التي كافت تجمل من كابل و بلاد السند الى نادر شاه عند مرورها بقندهار و بذلك عظم صيته وقوي جانبه واعلن إستقلاله ولقب نفسه شاه افغان

ثم ارسل عساكره الى هرات وشهد وسجستان وغيرها من بلاد خراسان وافتتح الجميع فلا دانت له جميع بالدد افغانستان اشتغل بتدبير داخلية البلاد حتى اذا تم له ما ارد طبخت نفسه الى الغزو والفتح فساق عساكره ست مرات الى الاقطار الهنسدية ونال الظفر في كل مرة خصوصاً في الواقعة التي وقعت اصحواه بني بتان الواقعة بالقرب من مدينة دهلي وكانت تلك الواقعة مع المراتيين من عبدة الاوثان الذين اعجزوا اعظم السلاطين التيمورية في الهند اذكانوا يرومون بزع السلطة من ايدي المسلين وكانت عساكره في تلك الواقعة ٨ الذي كانوا يرومون بزع السلطة من ايدي المسلين وكانت عساكرة من الدي القائعة ما القائعة ما كره في تلك الواقعة ٨ الذي كانوا يرومون بزع السلطة من ايدي المسلين وكانت عساكرة من الدي القائعة من الفائعة علم القائعة علم القائعة علم القائد وكانت عساكرة الحد شاه ١٠٠٠ القائعة علم المنافقة المنافقة

من الافغان ولم يكن احمد شاه يستمد الأعليه · فهزم بهم عساكر المراتيين شر هزيمة وبالغ في النكاية حتى صارت هذه الوافعة سدًّا لسبيل فتوحاتهم · وزاع صبت احمد شاه بعد هذه الوافعة حتى تمكن بسهولة من الاستيلاء على كثير من الاقطار الهندية كبنجاب وقشميروسند وما يتاخمها

ثم فنح بلوخستان ومكران و بلخ واتسمت في ايامه الدولة الاففائية انساعاً كبيراً وكان احمد شاه المذكور شجاعاً ذا عزم وحزم وكان واسع الاخلاق طيب النفس ذا انصاف وعدل ورحمة بالضمفاء وعناية بشأن الرعبة وإصلاحها . ومن اجل ذلك تمكنت محيته من قاوب رعاياه محموماً مع اختلافهم في الاجناس والمشارب ومن قلوب الاففائيين خصوصاً حتى انهم كافرا يعتقدونه من المقربين الى الله و يعدونه ابا محموم الافغائيين . ومن ثم تبوه بيابا وهو الى الآن يعرف عندهم بهذا اللقب اذ يدعونه اجد شاه بايا

وس مهبره بيبه وهواي الدن يعرف عدم بهدا الفت اد يدعونه احجد شاه بابا والمتعرف الحجد شاه بابا واستقر عرش مكم وسلطنته على دعائم اللبات والنمكن . ولكن المالك الفائمة بقرة سلطانها فقط لا تلبث اذا هو مات النق تسقط حتى يقوم من يقيمها بعده خلافًا للحكومات المؤسسة على النظام والمقيدة بالشورى فان موت الملك قلما بو أثر فيها ، ولم يكن في عقب احمد شاه من يقوم بندبير انملكة وحفظها مثله فوقعت المملكة بعده في ارتباك واضطراب ، وكانت وفائه سنة ١١٨٧هـ

# ٥ ٧٤ \_ سليمان بن احمد

سنة ١١٨٧ هـ أوسنة ١٧٧٣ م

وتولى بعده ابنه سليان وكان ابنه الاكبر تيمور في ذلك الوقت في هوات فلما بلغه خبر وفاة ابيه واسستيلاه اخيه على كرمبي المملكة حجم اعوانه وحضهم على مساعـــدته واستخلاص حقه من اخيه فاجابوه بالسمم والطاعة ونادوا باسمه ملكاً عليهم من ذلك اليوم . ثم نفدم الى قندهار وظفر باخيه سليان وسجنه وجلس على كرمبي المملكة

### ٧٤٦ - شاه تيموريم، اعمر

من سنة ١١٨٧ — ١٢٠٧ هـ أو من سنة ١٧٧٣ — ١٧٩٣ م

وكانت الولايات الهندية التي اخشعها احمد شاه بابا قد عصت الافغانيين بعسد وفاته لمخالا جلس تيمورعلي كرسي السلطنة ساق عساكره الى هندستان وتشمير ولاهور والجأ الهنود الى اللهخول في طاعته · وبعد ذلك بيضع سنوات قلد ولده الثاني محمودًا ولاية هوات ونقل كرسي السلطنة من قندهار الى كابل وجعسل المتصرف في قندهار ولده الثالث زمان الذي كان على جانب عظيم من مكارم الاخلاق

واتنق في تلك الايام ان شاه مراد بك أمير بخارى اغار على مدينة مرو فدموها واسر جميع اهلها فاستفائوا بتيمور شاه فهم الاستنقاذهم ولكن حال بينسه وبين ذلك فيض الله احد القضاة حيث افق انه لا يجوز لسني ان يسمى غلاص شيمي و وتوفي يمور شاه بكابل ليلة ٨ شوال سنة ١٢٠٧ه وكان حسن السايرة ابن المريكة

# ٧٤٧ – شاه زمانه بن نجور

وكان هايون بن تيمور في قندهار فلا سمع خبر وفاة والده اخسد البيمة لنفسه على الهم قندهار وحشد الجنود وتوجه بها الى كابل ليستولى عليها فبلغ ذلك اخاه زمار في غرج لمقابلته بجيش جرار فقلاقيا واقتتلا شديداً فانهزم هابون وفر الى هرات والقبأ باخط الاخر محمود والتمي منه ان يعينه على زمان فلم يجبه ولما يشس منه م ترك هرات فلك طريق قندهار والتمين منه ان لهد بندن و خاتفى ان فافلة كانت تأتى من فندمار الى هرات فاعترضها هابون وقتل رجالها وسلب اموالها واستمان بها على حشد جيش ليهاود قتال اخيه زمان و فيلغ ذلك حيدر بن زمان نخوج لمده فلم يقو عليسه بل المنزم ودخل هابون مدينة قندهار وعامل اهلها بالخشونة وعذب تجارها وتب اموالهم وجيش بها الجيوش و بها سمع بذلك ذاه زمان ساق جيشه نحو قندهار وحارب هابون وموهده فلم يقو مادية و اليها حتى هزمه واخذه اسرا و بعث به الى زمان شاه فسمل عيابه ، وخلص عرش المملكة لشاه زمان ، وتكن بعد قال ثار عايه اخوه فساء وساب عابد فسمل عيابه ، وخلص عرش المملكة لشاه زمان ، وتكن بعد قال ثار عايه اخوه

محمود في هرات وادعى الاستقلال وحشد العساكر وسبَّرِها تحقوقندهار • فلا احس ذلك شاه زمان برز اليه في عساكره فتلاقيا بين كوشك وزمين داود فطلب شاه زمان اولاً المصالحة من الحقيـه محمود فأبي اتكالاً على قوته فدارت رحى الحرب بين العسكرين وانجلت عن هزيمة تحمود فنم الى هرات ووقع كثير من ادرائه في الانسره وبعد قليل تم الصلح بين الاخرين على ان تكون هرات لمحمود خاصة انما يخطب فيها لاخيه شاه زمان وانتهزشاه زمان هذه الفرصة لنوسيم دائرة مملكته فاغار على لا هور واستولى عليها وعلى المالك القريبة منها

و بنها هو في نواحي لاهوراد بلغه أن مجمودا تقض الماهدة و يريد فتح قندهار فاسرع بالرجوع اليها ومنها توجه الى هرات ، قال سمع بذلك مجمود جمع غساكره و برز من هرات المائنته الأ أنه بلغه ان الامراء الذين تركيم في مديسة هرات قد اثاروا الفتنة فيها ونزعوا في تسليما فاضطرا الرجوع ، ولما دخل المديسة اظهرت عساكر المصيان عليه وفي الاثناء تقدم فيصر بن شاه زمان فلم يجد محسود بدا من المرب ففرهو وابنه كامران الى بلاد المجم والنجأ المافتح على شاه سلطانها الذلك الوقت مدخل فيصر بن شاه زمان فلم ينبع بال فدخل فيصر بن شاه زمان مدينة هرات بلا ممانه ثم لمقته ابوه بها وجعله واليا فيها ، وبعد مدة رجع محمود الى نواحي هرات وجمع بعضا من الصاكر لفتحها الا انه لم ينبعح بل المنزم وذهب الى مواد شاه امير بخاري و بعد ان مكث عنده ثمانية اشهر استأذن منه في الذهاب الى خوارزم ، ثم نوجه من خوارزم قاصداً فتحت على شاه سلطان ايران من هرة ثانية ورجأه ان يعينه على اخيه زمان فارسل معه جيشا ايرانيا جراراً فقدم مجمود بذلك الجيش ودخل مدينة قندهار بلا ممانع ثم نقدم الى كابل محموم شاه زمان ووقوعه اسيرا بيد فيا الناعي الجمان وقعت بينهما حرب هائلة انتهت بهريمة شاه زمان ووقوعه اسيرا بيد اخيه شاه وحدو قام وسمور على السلطنة الحيد شاه وحدو قام وسمور السلطنة الحيد شاه وحول السلطنة المهد شعود ولما المنعورة وحدوم السلطنة المهد بينه الرواني وجوارا وجلس على كومي السلطنة المهد شهد شاه وحول موران المنتال الخيب شاه محود قام وسمور على السلطنة المهد شهد المهدية والمدار والمهد وقوم السلطنة المهد شهد المهدية والمهد وقوم السلطنة وحديد شاه وحداله المهدية وقوم السلطنة وحداله المهدور قام وحداله المهدور كابل وجلس على كومي السلطنة وحداله المهدورة المهدورة وحداله مهدور كابل وجلس على كومي السلطنية وحداله المهدورة المهدورة وحداله المهدورة المهدورة المهدورة وحداله المهدورة وحداله المهدورة وحداله المهدورة المهدورة وحداله عمود كابل وجلس على كومي السلطنية المهدورة المهدورة وحدالهم عود كابل وجلس على كوم السلطنية وحداله عمود المهدورة المه

# ٧٤٨ - شاه محموديم، تيمور

وقاوم فيصر بن شاه زمان عمه محمودًا مدة لكنه لما لم يقو هليه لحسق بايران وتمت السلطة لمحمود وتسلط على كوسي كابل · وكان شاه محمودً ايميل الي مذهب الشيمة فنفرت منه قلوب السنيين وثاروا عليه تم خذله الشيمون ايضًا واجمع راي الجميع على عزله فالقوا القبض عليه وحيموه في بالاحصار واخرجوا شاه زمان الاعمي من الحبس ليحكم فيهم الى أن يصل اليهم شاه شجاع

### ٧٤٩ \_ شاه شجاع بن نبحور

وبعد خمسة أيام قدم شاء شجاع من البنجاب فاخرج الامراء محمودًا من السجن وقدموه الى شاء زمان ليقتص منه فعنا عنه رحمة به وامر برده ليحبس في بالاحصار و بعد زمن قليل توجه شاه شجاع بجيش جرار الى فشمير لنأديب واليها عطا محمد خان حيث بلغه عصيانه فلما وصل الى مدينة مظفر آباد بقرب قشمير واداه مفير من قبل عطا مجمد ليمنذر للملك عن عصيانه ويعرض عليه طاعة سيده وعبوديته له فرجع شاه شجاع بعد ما وثق من معاهدته • و بينها هو في الطريق اذ بلغه ان محمودً ا ومن كان معه من الامراء في الحبس قتاوا حرس القلعة وفروا الى قندهار وانه قد وقدم اضطراب شديد في مدينة كابل فلما وصل شاه شجاع كابل وشاهد الفلق المستولي على اهلهانا سف لذلك اسفاً شديدًا ١ اما محمود فاقام يتردد بين قندهار وهرات ويقطع الطريق على القوافل التجارية بين هاتين المدينتين حتى اغتنى في وقت قريب من امسوال الساب والنهب وساعدته هذه الاموال على تجيش جيش بلغ عدده اربعة الاف مقاتل فنقدم بهم الى مدينة قندهار واستولى عليها واسرعا ملها ثُّم قوي جانبه وذاع صيته فلم يَض زون طويل حتى بلغ عدد جبشه ماية الف مقاتل فساقهم الى كابل لمحاربة شاء شجاع وبرز شاه شجاع في عساكره وبعد قتال شديد انهزم شاه شجاع وفر إلى كابل ولانه لم يكن على ثقة تامه من الاهالي بارحها ولحق ببيشاور بعد ان ترك فيها الامير حيدر بن شاء زمان

### • ۷۵ – شاه محمود به نیمور ( ثانیة )

\* قدخل محمود کابل واستولی علی عرش الملك ونصب ابنه کامیان والیًا علی قندهار اما شاه شجاع الذی دَکونا خبر هر به الی بیشاور فطرد منها بعد مده فراسل عطا محمد خان والی قشمیر ان بمده بالمال والرجال فلم یشا عطا محمد خان ان بعطیه مالاً مالم بودع عُسَده بعض جواهره على سبيل الرهن فاضطر شاه شجاع ان يرسل الى عطا محمد خان الجوهرة المساة درباي نور (وكانت وصلت الى يده في خبرطويل) فاقرضـــه الخان خمسة عشر لك روبيه ( الملك بساوى عشرة الاف جنيه ) ولم يوسل لمرجالاً · فاخذ شاه شجاع المال وجهز به جيشاً ورجم به الى بيشاور ليسير منها الى كابل فلما صمعشاه محمود بخبر تقدم اخيه ارسل اليه بطلب عقد الصابح بدعوى انه حاق بالمملكة الخراب وأريقت دما، المسلمين هدرًا لتوالى الحروب بينهم · فاتخذ شاه شجاع هذاالجوابوسيلة لتهديد عطا محمدخان والى قشمير فارسل اليه يقول « ان لم تعنى بالمال والرجال لا تفقت مع انني على قلع اساسك » · فاهتم لذلك عطا محمد خان وجهز خمسة الاف مقاتل وسار بهم الى بيشاور · ففرح لذلك شاه شجاع ظناً منه ان عطا محمد خان قادم لامداده ولم يعلم انه مضمر الغدر فانه حالمًا وصلّ الى بيشاو رهجم على الشاه وأُخذه أسيرًا الى قشمير واجتهد في تحصينها • وكاتب حكومة الانكليز في الهند للاتفاق معه على حرب رنجيت سنك الوثني ( الذي اغتصب في اثناء تلك المناوشات الاهلمة بعض المنبعاب من بلادالافغانيين) وتخليص البلاد التي استولى عليها وتركيا بقيضة الانكليز بشرط تعضيده اذا قصده شاه مجمود بسوء . واتفق ان وقعت الرساله بيدجواسيس رنجيث سنك فقدموها له فبعث بها الى شأه محمود طالبًا منه ان يتحد معه في الهجوم على عطا محمد خان فجهزكل من الاسر وافام عظيم خان اخا و زيره فنح خان واليًّا على قشمير واستصحب رنجيت سنك شاه شجاع وذهبا الى مدينة لاهور

و بعد مفي سنتين من هذه الحادثة طمع رنجيت سنك في الاستيلاء على قشمنير فجيز ثمانين الفا من عبدة الاوثان البابانا كيين وسار بهم الى تلك المدينة ولم يكن عند والبها عظيم خان سوى عشرة الاف من السلين فكمن بهم حتى دخل الجيش الوثني الوادي فاحدفت بهم العما كر الكامنة من الجهات الاربع واوفع بهم قتلاً واسراحتي بلغ من قتل واسر اربعين الفا فو باقي العما كر الى بلادهم ناجين بانفسهم فانفعل لهذه بلغ من قتل واسر اربعين الفا فو باقي العما كر الى بلادهم ناجين بانفسهم فانفعل الهزعة رنجيت سنك و كتب يستعطف مجمودًا و يعتذر اليه بما فعل مدعياً ان ما فعله فعل مدعياً ان ما فعله فعل المتدعد بذلك شاه شجاع فر ليلاً والمحياً الى حكومة الانكايز مقدمه

وفي سنة ١٢٢٢ ه طمع فيروز الدين بن تيمور الذي كان واليًا في هرات من

طرف اخيه شاه محمود في الاستيلاء على خراسان فساق عساكره اليهاولكنه انهزم امامً الايرانيين شرهزيمة واضطر فيروز الدين ان يرسل الى شاه ايران هدايا فاخرة استمالة لقلبه والقاة لضرره بكف عساكره عنه • وتعهد ايضًا أن يقدم الى سدة الشاه كل صنة جزءًا وافرًا من الخراج فصارت هرات بذلك احدى ابالات ايران · وكان فيروز بعد هذه المصالحة مع الايرانيين بين اقدام واحجام ومحاربة ومصالحة وتسنن وتشيع الى ان اشتدت المنافسة بينه و بين حسن على ميرزا بن فتح على شاه والي خراسان وخاف من اغارته على بلاده • فارسل سفيرًا الى اخيه شما محمود يَستنجده فاتخذ محمود هـــذه الفرصة وسيلة للاستيلاء على مدينة هرات فارسل وزيره فتح محمسد خان بجيش جرار ولمسا وصل إلى المدينة استوحش منه فيروز ولم يسمح بدخوله فيها بل امره أن يتوحه لاخذ غوريان من يد الايرانيين ٠ الاَّ ان فتح محمد خان كان مأمورًا من طرف سيد٠ بدخول مدينة هرات فلم يرّ بدًا من اعمال الحيلة لاخذها فارسل الى فيروز يطلب منه القدوم الى المسكر ليستشيره فلما خرج اليسه قبض عليه وارسله مم اهله اسميرًا الى قندهار ودخل المدينة واقام بها وجهز اخاه كهندل خان لتسخير غوريان ونشر مكاتيب في بلاد خراسان يدعو بها القبائل الاتحاد معه على محار بة الايرانيين · ولما سمم بذلك حسن على ميرزا ارسل جيشًا للدافعة عن مدينة غوريان • ثم جهز فتح محمد خان حيشًا كبيرًا وساربه للاتحاد مع اخيه كهندل على فتح غوريان فلما وصل الى كوســيه بلغه ان حسن على ميرزا وصلّ بمساكره الى كافر قلعة لمقاومته وكان بينهما اذ ذاك فرسخان فارسل اليه سفيرًا يطلب منه تسليم غوريان ويهدده بالحرب قائلاً «من ذا الذي يدري عاقبة الحرب اهي لك او عليك وربما اوقعك كيرك واشمئزازك الناشئان عرب رو يتك نفسك ابن سلطان في امر يوجب تزلزل سلطنة ابيك » فاجابه حسن على ميرزا على لسان سفيره « بان سيدك محوداً المتربي ينممة الشاه لا بليق به ان يتكلم عشرا. هذا الكلام فضلاً عن خائن مثلك قد حارب ساداته السدوزائية » فلما رجع السفير خائبًا ساق فتج محمد خان عساكره الى الى كافر قلمة و بعد قتال شديدانهزم فتح محمد خان فتقهقر الى هرات فاضطرب شاه محمود وولد. كأمران اللذانكانا وقتئذ في المدينـــة المُذَّ كُورةَ · فارسل ملا شمس مغتى هرات وخان الاخان (أي شيخ الاسلام) إلى فتم على شاه ليخبراه انهذه الجرأةمن فشح خان ولمتكن بعلم من محمود ويستعطفا قبله اليه و فطالب فنص على شاه من السفيرالذي أدى البه الرسالة از أيخبر شاه مجمود احد امرين-ڤي بكوز راضيًّا

عنه اما ان ببعث اليه فتح خان المذكور واما ان يُسمل عينيه • فلما اطلع كامران بن شاه محمود على رسالة شاه أيران حمله الضعف والجبن على سمل عيني هذا البطل الشجاع الذي كانسباً في اتصال الملك اليابيه • ولما شاع خبر سمل عيني فتح خان ووصل الى مسامع اخيه عظيم خان والي قشمير ارسل اثنين من اخوته وهم دوست محمد ( جد العائلة المالكة الآن في أنهانستان) وياور محمد خان الى يتشاور لطلب شاه زاده ايوب اخي مجود ليقلداه السلطنة ففعلا وناديا باسمه ودخلا فيحدود جلال آباد وهجم دوست محمد خان على كابل وافتيحهاسنة ١٨٢٦م وارسل ايضا اخاه محمد فرمان خان لطلب شأه شجاع الذي كان مقياً في البلاد الهندية التي كانت عت سلطة الانكليز فجا، شاه شجاع المذكور وحارب سمندر خان والي درة وعُلِه و بالجُملة فقد قام اخوة فتح خان الذين يبلغ عددهم عشرين رجلاً واتحد كل واحد منهم بواحد من ابناء تيمور شاه الذين يبلغ عددهماثنين وثلاثين رجلاً وداروا بهم في البلاد الافغانية شرقًا وغربًا وقلعوا اساس ملك محمود ولم يبق في بده سوى قندهار وهرات ٠ ثم انتزعوا الملك من ابناء تيمور واستقل كل واحد في ولاية من ولايات افغانستان كل هذا اخذًا بثار عيني اخيهم و بعد قليل استولوا على قندهار وانتزعوها من يد محمود ايضاً فانحصرت سلطة محمود على هرات ونواحيها وفي سنة ١٣٤١ ه ساء ظن محمود بابنه كامران ونفرس منه العصيان وخاف من ان يقبض عليه فخرج من هرات وجمع بعضًا من قبائل قرة وتوجه لمحار بته فاضطر ابنه بلالتجاء بحسن على ميرزا والاستفائة به فاغاثه فغلب اباه وهزمه واستولى على هرات

### 1 OV - شاه كامدان بير محمود

وحاولمحمود انتزاع الامر من ابنه ولكنه لم يفلح ولم يزل يسمي في ردكرسي المملكة حتى توفي بالوباء شنة ١٢٤٥ هـ

وفي سنة ١٢٤٨ ه عزم عباس ميرزا على ان يفتح هرات فوقت بينه و بين الفغانيين عدة وقائم مشهورة آلت الى حصار مدينة هرات سنة ١٢٥٠ ه غاصرها عباس ميرزا ابن شاه ايران وتداخل سفيز انكاثرا في الامر لمنمه عن فحاصرها ياس ذلك مضر بمكومة الهند الانكايزية فلما لم يصغ الشاه لكلام هذا السفير داخل كامران في الثبات في المدينة واعدًا آياه بالنصر القريب وقد حدث ذلك فعلاً فانه بينها كان الشاء مجدًا في حصار هرات وكادت المدينة تفتح ابواجاً له لما اعترى اهلها من التعب والنصب جاءت مراكب الانكليز في خليج فارس واستولت على جزيرة خارق فلما بلغ الخبر مسامم الشاه رأى من الاولى ان يترك المحاصرة و يشتفل بمدافعة الانكآيزعن بلاده فافرج عن هرات وذهب الى بلاده وكان ذلك سنة ١٢٥٥ هـ ورأى الانكليز من امراء الانفانيين الميل الى الايرانيين اذكان دوست محد خان امير كابل وكهندل خان والى قندهار وسائر اخوتها الذين نالوا الملك بعد تفرق كلمة ابناء تيمور يراسلون الشاء في خلال محاصرته لمدينة هرات ويوادونه ويرسلون السفوا. اليه فأهمهم الامر وصاروا يترقبون الفرض لرنم رايتهم على افغانستان حتى يأمنوا على الهند من هذه الجهة - فلما احسوا من الافنانيين النفور والاشمئزاز من أمرائهم الجدد. رأوا اذعنت لهم الفرصث ان يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوصلون بها الى غرضهم من الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جرار بقيادة المهرة من الانكايز فسار شاه شجاع بذلك الجيش من طويق البلوج وسجستان الى قندهار فلما رأى واليها كيندل خان عدم المقدرة على المقاومة خرج منها هو وعائلته وقصد طهران فاكرم الشاه مقدمه • وقلده ولاية شهر بابك من بلاد فارس. فدخل شاه شحاع قندهار واستولى عليها و بعد ان استراح بها ايامًا قصد مدينة كابل ورأى أميرها دوست محمد خان من نفسه عدم المقدرة على المدافية فأضطر الى الخروج منها وقصد بخاری لیستمین بأمیرها فلم نخبح قصده ورأی منه عدم الاحتفال به بل الاهانة والقمقير فانقلب راجماً وسلم نفسه الى الانكليز فأخــذوه أسيرًا و يشوا به الى كاكوتا . واقسمت مملكة افغانستان الى قسمين حرات وأعمالها بيد كامران شاه بن محود و باقي المملكة الافغانيــة وقاعدتها كابل بيد شاه شجاع اسها وبيد الانكايز فعلاً . الا ان شاء شجاع والانكايز لم يهنأوا طو يلاً في افغانستان لان محمد اكبرخان بن دوست محمد خان الذي أسره الانكليز وأرسلوه الى كلكوتا

على ما تقدم جمع جيثاً من الافغانيين الاشداء وأذاق عساكر الانكايز الاحرين وألما في الم حدد خان من وألما في المحدد خان من المحمد خان من الاسر و بالخروج من افغانستان وقد تم ذلك فعلاً وخرج الانكايز من افغانستان بعد أن قتل منهم خلق كثير وأطلقوا سراح دوست محمد خان من الاسر فرجع الى افغانستان وتم له الاستبلاء على ما كان يد شاه شجاع ( لالن المذكور توفي اثناء المناوشات والحروب التي حدثت بين الانكايز والافغانسين) وحاول الاشيلاء على هرات من يد كامران فإ لتكن

وبقى كأمران بن محمود بمدينة هرات يقاوم الاعداء من الاير انبين تارة والافغانيين أخرى حتى غلبت عليه الشهوة واسئولى عليه الهوى وانهمك في السكر فنفرت منه قلوب الناس فانتهز وزيره ياور محمد خان البامي زائي همذه الفرصة للمبلوس على كرسي سلطنة هرات فحنق كامران شاه في قرية خارج المدينة واستولى على الملك و بجوت كامران انقرضت الدولية السبدالية السدوزائية والبقاء لله وحده

#### ٧٥٢ الدولة الرندية بإيران

( تميد ) لما مات نادر شاه كثرت القلاقل في بلاد ايران وتسابق الطامعون في الملك الى نوال المركز الاعلى فقام شخص يقال له احمد خان وسمى في اخضاع خواسان وقام محمد حسن خان الفاجاري ( جد الماثلة الفاجارية المالكة الآن في ايران ) وجعل نفسه اميرًا على استراباد وما يليه من بلاد مازنداران موطن قبيلته وكان نادر شاه قد نكل بكثير بن من رؤساء هذه القبيلة فنفر افرادها منه ومن عالمته وعولوا على مقاومة دولته ولهذا انضم اكثرهم الى محمد حسن خارت حتى عظمت سطوته وخشي احمد خان شره فبعث اليه جيشا ليجار به ويملك مازنداران عظمت سطوته وخشي احمد خان شره فبعث اليه جيشا ليجار به ويملك مازنداران من يده ولم ينجح الجيش فرادت بذلك قوة هدذ الامير القاجاري وكانت

انولایات الاخری تسنقل واحدة بعد أخری حتی ان اذر بیجان وکیلان و بلاد الجراكمة أصبحت عمالك منفردة لاسلطة لصاحب ايران عليها . وكانت أصفهان في هذه الاثناء بلا قائد شهير يعرف الى أن تم امرها لاحد مشاهير القواد واسمه على مراد خَان وأصله من طائفة البخنيارية ثم خطر له ان ينصب أحد 'فراد الماثلة' الصَّفُويَة ملسكاً عليها ويكون هو المدير للملكة ولكنه رأى انه لا يقدر على القيام بهذا الامر الخطير وحده فاستدعى بعض الامراء لمساعدته وكان بينهـــم شيخ قبيلة الزندية التي هي قبيلة فارسية أصلية وأسمه كريم خان ومع أن هذا الشيخ لم يشتهر بالحسب والنسب ولكنه اشتهر بالبسالة والاقدام · فاتفق على مراد خان وكريم خان على اقتدام البــلاد الايرانيــة بينهما واقامة ملك يحكم بالاسم من العائلة الصفوية وظلا على ذلك مدة ، وكانت القوة والشهرة في اول الامر كاما لعلى مراد خان الا ان كريم خان اشتهر بالحلم والانصاف وحب الرعية فاجتذب الغلوب حيثما حل وساد الامن والمسدل في الأجزاء التي حكمًا حتى تُعلقت به الفلوب . و يدأ على مراد خان يخشى شر هذه الشهرة ويظهر لكريم خان نفورًا وعداءٌ حتى اشتهر أمر هذا المداء وأصبح الزميلان عدوين معروفين . ولكن كريم خان امتاز على خصمه بجب الذين يحكمهم له ونفور اهل اصفهان من على مراد خان وكانت مزايا كريج خان هذه اكبر أسباب نجاحه - وانتشب القتال بين الامير بن بوءًا فلم تطل مدته حتى قام أعوان على مراد خان على رئيسهم وقناوه فخلا الجو لكريم خَارْب وأصبح هو صاحب اصفهان والحا لم المطلق على جميع الولايات الجنو بية • وكريم خان هذا هو رأس الدولة الزندية التي نجن بصددها . وكان ذلك حوالي سنة ١١٧٧ ه

#### ۷۵۳ \_ کریم خان زند

من سنة ١١٧٧ – ١١٩٣ ﻫ أو من سنة ١٧٦٣ – ١٧٧٩ م

ولكن لم يتم الامر لكر يم خان بمجرد موت خصمه علي مراد خان لان الطامهين في الملك كانوا كثيرين كما تقدم وفي جملتهــم ازاد خان صاحب اذر بيجان فتحارب الامسيران وانهزم كريم خان واضطر الى الفرار وترك اصفهان وشيراز وغيرها لمــدوه . وبينا كان جيش ازاد خان يطارده ورأى ان قوته لا تكفي لمقارمته عزم على اللحاق ببلاد الهند والمقاء فيها بقية غره بعيدًا عن متاعب الملك والفتال ولكن لحسن حظه النقى في طريقه برجل باسل اسمه رستم خان كان شيخًا على مدينة خشت وما يليها على حدود ايران و بلوخستان فأشار رسترعليه أن يتربص للمدو في تلك الناحية حتى أذا جاء جيش خصمه تركه يتقدم الى وادي كرماردج ومتى ضار الجيش الى هذا الوادي أمكن لعدد قليل مر ٠ الهار بين ان يخصروه فيه من الجانبين ويقتلوا افراده عن آخرهم فسمع كريمخان رأي رستم واستمد للمخاطرة بحيانه وحياة الذين تبعوه من الاعوان والامنا. في ذلك الضيق وتمهد له رستم بالمساعدة وتمقيق الاماني · فقدم ازاد خان وجيشه الى تلك البقمة ودخل ذلك الوادي بمينه - وكان رستم خان قد وزع الرجال في الجبال من الناحيتين ووضعهم بين الاشجار والصغور حتى بينعوا الاعداء من الغرار سانة الفنال • فلما دخل جيش ازاد خان ذلك الوادى هجم عليه رجال رستم وكريم من كل ناحية وأعملوا السيف فيهم حتى تتلوهم عن آخرهم ونكن ازاد خانُ تمكن من الفرار وقصد بلاد المراق فحارب فيها بعض الأمراء ودار في جوانب البلاد يومًا ينتصر و يومًا برى الاهوال حتى كره الحياة وسلم نفسه الى كريم خان طالبًا منه الصفح فصفح عنه وأحسن معاملته وجعله صديقًا له ْ

ولما انتصر كريم خان على خصمه ازاد خان على ما تقدم قام محمد حسن خان القاجاري ورفع راية المصيان على كريم خان وساق عسا كره الى اصفهان فاضطر كريم خان أن يتركما ويذهب الى شيراز . فدخسل محمد حسن خان القاچارى مدينة أصفهان وعامل أهلها بكل قسوة وخشونة حتى نفرت قلوبهم منه . و بعد أن أقام بها اياماً ساق صاكره الى شديراز للقيض على كريم خان فقص ن كريم خان بالمدينة فحاصره محمد حسن خان فيها ولكن تمكن كريم خان من حفظ المدينة مدة

بالمدينة فحاصره محمد حسن خان فيها ولكن تمكن كريم خان من حفظ المدينة مدة طويلة استممل في أثنائها كل حيلة لاستمالة أصحاب محسد حسن خان اليه فنجح كثيرًا حتى اضطر مجمد حسن خان أن يفرج عن المدينة ، وعاد محمد حد ن خان

ويه السلام في المناسبة على الما الله المناسبة الما الله المناسبة المناسبة

كريم خان والمتطوعين لخدمته فأرسل جيشاً بقيادة أحد أخصائه لهار بة محمدحسن خان واسترجاع مازنداران منه ، فبرز محمدحسن خان القاجارى للرافة عن بلاده الا ان الدهر خانه وكبا به الجواد فتمكن اعداؤه ، من تنله ، فلما قتل سقطت قلوب جنوده وفروا من امام اعدائهم فتم النصر بذلك لكريم خان وأصبح • و الك إيران المطلق لا ينازهه في الملك منازع

وسكنت القلاقل في ايران بعد هذه الاضطرابات المستمرة فانتهز كريمخان هذه الفرصة لتحسين حال الرعية فنشط الزراعة والصناعة والتجارة وساد الاءن وعم المدل واغني الاهاني في هذه المدة واقبل تجار الافرنج على انشاء المعامل والمتاجرة في كل انحاء ايران

ولم ينخلل هذا السلام الذي ساد في زمن كريم خان شي \* من الفلاقل والحروب سوى الحزب مع الترك ، وكان السبب في الحرب ان والي البصرة اسا مماملة بعض الايرانيين فطلب كريم خان من ساطان الاتراك ان يأمر بقام رأس والي البصرة المذكور ولما لم يجب طلبه ارسل جيشاً بقيادة اخيه صادق خان لاخضاع البصرة المذكور ولما لم يجب طلبه ارسل جيشاً بقيادة اخيه صادق خان لاخضاع البصرة الى املاك ايران ولم يتم سلطان الاتراك باسترجاعها ، و يعد هذه

الحرب عادت السكينة الى بلاد ابران واستراح كريم خان راحة تامة وكانت الىلاد كابا راضية بحكه

وجمل كريم خان مدينة شيراز عاصمة لملكه وبنى فيهما ابنية فحيمة مثل البساتين والاسواق والحمامات والجوامع التي لا تزال باقية الى الآن • واستمر كريم خان بمدينة شيراز الى أن توفي سنة ١١٩٣ هـ

#### ٧٥٤ - زكى غاله

من سنة ١١٩٣ – ١١٩٦ ه او من سنة ١٧٧٩ – ١٧٨١ م

و بعد وفاة كر يم خان اختلس الملك ابن عمه زكي خان وكان غالماً عاتياً فكرهه الاهالي قلم يتمتع بالسلطنة زماناً طويلاً لان صادق خان اخا كر يم خان الدي ذكرنا ان الحاء ارسله افتحالبصرة نقدم لحلع زكي خان وسمع في طريقه ان زكي خان قتل كل الامراء من عائلة كر يم خان فحاف ان يقترب منه فظل يجار به عن بعد ولم يشجح في اول الامر فاضطر الى الفرار

وظل زكي خان حاكاً حتى قام له خصم عنيد قوي هو آقا محد خارف القاچاري ( رأس المائلة القاچارية المائكة الآن في ابران) وكان هـذا الامير اسيرًا في قبضة كريم خان مدة حياته فلما سمع بوفاته فرً الى مازندرانوالف جيشاً قوياً كمر به شوكة زكي خان واضطره الى القيام بنفسه لمحاربته و اكثر زكي خان الظلم والمسف في رعيته فقام عليه حساكره وتتاوه

#### ۵۵۷ \_ صادق خاله

من سنة ۱۱۹۹ — ۱۱۹۸ هـ أو من سنة ۱۷۸۱ سـ ۱۷۸۴ م وملك بعده صادق خان ولكنه لم يشتع بلذة الملك طويلاً لأن اخصامه من عائلته كانواكثيرين واشهرهم علي مراد خان فارسل البه صادق خان جيشاً بقيادة ابنه نقي خان نجار في مراد خان وشئت شعلة ، ولما لم يقدر علي مراد خان على استخلاص كرسي المملكة بالفوة ظل يترقب الفرص لاعمال الحيلة حتى رأى من صادق خان ضفاً وميلاً الى التمتم بالملذات وترك الحكومة الى اولاده يديرونها حسب اهوائهم وطيشهم ، فعمل علي مراد خان الحيلة في التشنيع على ما مات خان فاله تحقق علي مراد خان منهم هذا الميل جمع جيشه وقام لمحاربة من صادق خان واولاده وحاصرهم بشيراز واستولى على المدينة بلاكثير عناه واضطر صادق خان لاولاده وحاصرهم بشيراز واستولى على المدينة بلاكثير عناه واضطر صادق واولاده ان محتفسوا له فقتلهم عن آخرهم ولم يبق منهم سوى جعفر خان ابن صادق خان لانه اظهرته ميلاً وكان ذلك في ١٩ در يبع اول سنة ١٩٩٨ هـ

#### ۷۵۷ - علی مراد حاله

من سنة ١١٩٨ – ١١٩٩ ه أو من سنة ١٧٨٤ – ١٧٨٥ م

وحالما جلس على مراد خان على كرسي السلطنة نقل كرسي المملكة منشيراز الى اصفيان ثم وجه همه لهار بة آغا محمد خان القاچاري الذي قوي امره في هذه الاثناء ، قاتيز جعفرخان بن صادق خان فرصة اشتغال علي مراد خان مع القاچار ية وجم جيشاً ليأخذ بئارا بيه واخوته من علي مراد خان فعاد علي مراد خان انقتال هذا الخصم الذي لم يكن ينتظره وكان عريضاً فاشتد عليه المرض في العاريق و توفي في ١١ فبراير سنة ١٧٨٥ م الموافق سنة ١١٩٩ ه في قرية صفيرة على مقر بة من اصفيان

#### ۷۰۷ - معفرخان يه صادق خانه

من سنة ١١٩٩ -- ١٢٠٠ هـ او من سنة ١٧٨٥ ــ ١٧٨٦ م

فاستولى جعفر خان على كرسي المملكة وكان حكيا عادلاً يحب ترقية البلاد الا ان إيامه كانت ايام شوم و يوس فئارت عليه ولا يات كثيرة ، وانتهز آقا محمد خان القاچاري فرصة وفاة علي مراد خان واستولى على عدة ولايات ، وكان قواد جيش جعفر خان ناقين عليه لاسباب كثيرة فنا مروا عليه وقتاوه وطرحوا رأسه في احد شوارع شيراز وذلك سنة ١٢٠٠ ه

#### ۷۵۸ ... لطف على خاله بن جعفر خاله

من سنة ١٢٠٠ – ١٢٠٠ ه او من سنة ١٧٨٦ – ١٧٨٨ م

ولما ترفي جعفر خان تولى بعده ابنه لطف علي خان وكان بطلاً مقداماً الا ان الايام لم تساعده لانه وجد في انس الاوقات فقك لان آقا محد خان القاچاري الله ي تقدم ذكره مرارا كان قد قوي امره وعظم شأنه وبحد صبته واراد ان يستوني على البقية الباقية من بلاد ايران و ينتزعها من الدولة الزندية فاشهر الحرب على لطف علي خان وكان عامل شيراز يدعى الحاج ايراهيم وهو من صنائع الدولة الزندية فقام هذا الخاش نعمة اسياده وسلم مدينة م شيراز الى اقا محد القاچاري ففت ذلك في عضد لطف علي خان البطل الشهير ومع ذلك بخي لطف علي خان مدة يقاتل خصمه ويظهر من غرائب البسالة والاقدام ما لم يرو عن غيره من إبطال الزمان فقد كان يحارب عشرين الفاً من ابطال آقا محد خان وليس مه غير يضم شات ولا يفر من امامهم وكثيراً ما شرق المنطوق واجاز الالوف والحدام مشهر بيده وهو وحيد يقاتل الإبطال من هنا ومن هنا حتى هجيره الخلان وخانه الزمان فاضطر الى الانتفاء والبعد عن الاعداء

وكان يخنني و يمود حيناً بعد حين ومعه ما لا يتجاوز المئين من المقاتلين فيفوز و يظفر ولكن تاني خصمه وكثرة ممداته تقلبت على بسالته واخبراً عول لطف على خان على البعد عن مناعب الملك والحروب وظل سائراً بمفرد حتى وصل مدينة فرماشير على مقربة من افغانستان فقابل حاكما بالترحاب فاستراح عنده ليلة ولكن هذا الحاكم طمع في الجائزة التي جملها آقا محمد خان لمن يأتبه بلطف على خان ، فندر بضيفه وهجم عليه مع بعض اعوانه فقاتل لعلف على خان عن نفسه قتال الابطال حتى اتخته هم عهم معن اعوانه فقاتل لعلف على خان عن وهم على هذا الحال الى آقا محمد خان فأمر بسمل عينيه وزجه في السجن ثم امر وهو على هذا الحال الى آقا محمد خان فأمر بسمل عينيه وزجه في السجن ثم امر بتله بعد ظبل وهكذا انقرضت الدولة الذيدية وصارت ايران ملكا الدولة القاجارية من ذلك الحين الى الان والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

#### الدولة القاجارية بإيران

( تمهيد ) اصل هذه الدولة من قبيلة قاچار الشهيرة التي سكنت بلاد استراباد وشالي ايران اجيالاً من قبل ان يقوم مؤسسها ، ومؤسس هذه الدولة هو آقا محمد خان ابن امير من اسراء القاجار بة ، وسبب اتصال الملك اليه هو انه لما ملك عادل شاه بلاد ايران ارسل يطلب اثنين من امراء القاجار بة فارسلوا له محمد خان واخاه فاساء عادل شاه معاملة محمد خان حتى عرف يامم آقا محمد خان ، ولما صارت دولة ايران الى قبضة كريم خان زند اعتقل آقا محمد خان و بي في اعتقاله حتى توفي كريم خان فقر حيثنان محمد خان من شبراز بسرعة فائقة ووصل الى طهران بعسد ثلاثة ايام فاشهر في الحال استقلاله وجعل من ذلك اليوم ينازع الدولة الإندية وتألب حوله ابطال القاجارية لانه اكر امرائهم ونصروه بجنودهم فجعل يستعد لمحار بة الخصوم وكان اول من حاول محار بته بعض اخوته فإيفلموا سعيا واضطروا الى القرار وذهب احده وهو مرتفق في خان الى امبراطورة الروس كاثرينا فاتخذته هذه الامبراطورة آلة في يدها بدعوى تنصيبه ملكا طي ايران في الظاهر وبقصد شعها الى املاك الروس في الباطن ولكن ذهبت هدف.

المساعي ادراج الرياح كما سيجيع . وكان بين اخوة محمد خان اثنان مخلصان له واحدها حمد خان مكان مطلاً صند بدأ والدار الما تحديد خان الاستملاء على إمان

جعفر خان وكان بطلاً صنديدًا وأولاه لما تم لمحمد خان الاستيلاء على ايران وبعد انخلص محمد خانءمن متاعب اخوته وجه همه في محاربة القبائل والولايات المجاورة له حتى تمكن بعد مدة قليلة من ضم جزء كبير من بلاد ايران الىطاعته وجمل عاصمة ملكه مدينة طهران فصارت مملكة ايرأن قسمين التسم الشمالي تجت حكم محمد خان المذكور والقسم الجنوبي بيد الدولة الزندبة وقاعدته اصفهان · فوجه محمد خان همه لافنتاح باقي المملكة واستخلاصها من يد الدولة الزندية فحارب ملوكها مرارًا وانتصر عليهم في وقائع مشهورة حتى صارت الدولة الزندية الى لطف على خان آخر ماوكها وكان بطلاً مقداماً فقاوم محمد خان مقاومة الابطال ولولا تأ في محمد خان وكثرة جموعه لما تمكن من قهر لطف على خان الذي لما وأى غدر رجاله به خصوصاً بعد خيانة الحاج ابراهيم والى شيراز وتسليمه هذه المدينة الى محمد خان ان المقاومة لا تجديه نفعاً عزم على البعد عن مناعب الملك وظل سائرًا بمفرده حتى وصل مدينـــة نرماشير على مقربة من افغانستان فقابله حاكمها بالثرحاب واستراح عنده ليلة . ولكن طمع الحاكم المذكور في الجائزة التي جعلها محمد خان لمن يأتيه بلطف على خان فغدر بضيفه وهجم عليـــه هو و إمض اعوانه فدافع الطف على خان عن نفسه مدافعة الاسود الكواسر حتى اثجنه العدو بالجراح فسقط من الالم فربطه القوم وسافوه وهوعلى هذه الحالة الى محمدخانكما تقدم. فلما صار الى قبضته امران تسمل عينيه ويزج في السجن ثم قتاله بعد ذلك بقليل وبموته انقرضت الدولة الزندية ومسارت ايران ملكا للدولة القاجارية وذلك سنة ٨٨٧١ م (٢٠٢١ هـ)

#### • ٧٦٠ \_ آفا محد خاد

من سنة ١٢٠٢ — ١٢١٢ هـ أومن سنة ١٧٨٨ — ١٧٩٧ م

وبموت لطف علي خان آخر الدولة الزندية استتب الاسر لمحمد خان في كل ممكة ابران فجعل همه تنظيم البـــلاد والضرب على ايدي الاشقياء حتى عم الأمن وساد الســـلام

إلا ان محمد خان اتى امرًا أغضب اخاه جعفر قلي خان للذي قلنا انه ساعد، على

الاستيلاء على كرمي المملكة وذلك انه عهد بولاية الهد من بعده لابن اخيه الثـاني فتأ رجعة وظهر على المحتلف والمناف على المناف والمد والمدان المناف المناف المحدث بعد هذا النقل الملطان عليه ذلك وولاه على قسم من بلاد مازندران ، وحدث بعد هذا النقد خلف المسائل فلم يحضر فاشخذ ذلك دايلاً على عميانه ولكن جعل المشتملة بالحيلة حتى اقنعه بالقدوم الى طهران ولو ليسلة واحدة فقدر السلطان باخيه وقتله شرقتله ، ولما سمع اهل طهران بها هاجوا وماجوا وكاد يقع مالاتحمد عقباه ولولا اقناع السلطان لهم ان اخاه قتل غدراً بيدجان الميم ولكثرة بكائه وغيبه صدق الهل طهران قوله فلم يتعد عياجهم حد الكلام

ولعدرة بجان فوصيبه صدى الله طورن هو هم يعده بيا بهم صد الحادم وحارب آقا خان قبائل التركان الجاورة الاستراباد وبالغ في النكاية حتى اخلدوا السكينة ورجعوا عما كان مشهوراً عنهم من قطع الطرق وساء ، قاعداء السلطان وكانت بلاد المرج والقوقاس من الحالث التابعة لايران ولكن اميرها وقنتلنرواسمه هرقل لما وأى اشتفال سلاطين ايران بحاربة احدهم الآخر فاوض دولة الروس سيف استقلال دولته تحت سيادتها ، فعقدت الامبراطورة كاترينا معه سحالة مشهورة أهم بنودها ان بلاد الكرج اصبحت تحت سيادة روسيا وروسيا نشمن مقابل ذلك الملك على الك الامارة لموقل ونسله من بعده ، قال سمع محمد خان بهذا التالف سار الى بلاد الكرج وحاربها قبل ان تصلها نجدات الروس فاخضها واقتص من اعلها واضطر اميرها الى الفرار ، ودخل محمد خان نفليس وعربها واعمل السيف في اهلها وسبى منهم ٣٠ الفا اكثرهمن النساء والاولاد

وكان آقا محمد خان الى مابعد اخضاع بلاد الكرج لم يلبس التاج ولم يعد سلطانًا على إيران رسميًا فالح علية الاعوان بذلك ورضي بعد التمتع الكشير · فتم ذلك في مدينة اورمية في يوم حافل ولكنه لم يلبس ناج نادرشاه لكثرة جواهره وزخرفته بل اكتفى بتقلد السيف الذي كان ملوك الدولة الصفوية يتقلدونه ودل بذلك على احترامه للمقائد الشيعية • ودعي شاهًا من ذلك الوقت • وكان ذلك سنة ١٧٩٤ م

و بعد قليل اتفق محمد شاه مع أمير افغانستان على فتح بخارى وبلاد تركستار للمستقلة وافنسامها بينهما وشرع في ذلك ولكن بلغه قبل ان يتقدم اليها ان الروس هاحجوا بلاده فاضطر الى التقدم لمحار بثهم · وكان الروس بعد فرار هرقل امير الكرج قد زحفوا للم الشالية من ايران وملكوا عدة مواقع فارسل محمد شاه الاواسر المشددة

الى كل انحاء السلطنة الايرانية بجمع الذخائر والرجال ليستمد استمدادًا هائلاً للحوب مع أعظم دولة اوربية · وبينا الاستمداد جار في ايران على قدم وساق توفيت كاتر ينا امبراطورة الروس وخلتها بولس الاول وهذا حالمًا جلس على عوش السلطنة انفذ إمرًا الى جيشه بالرجوع عن ايران وانتهت المسألة بلا مصائب واهوال

اما هرقل امير الكرتج فتوفي اثناء فواره وتولى امارة الكرتج بعده كركين خارف وهذا لما رأى الجنود الروسية فقدمت على املاك المدولة الايرانية اشهر رابة العصيان فلما عادت العساكر الروسية عن ايران كامر مليكها بولس الاول كما مر انتهز محمد شاه الفرصة لاخضاع هذا الامير وساق عساكره الى بلاد الكرج ومع أنه قامي الاهوال في عمار بتها لكنته تمكن من اخضاعها اخضاع تاماً وينها هو في تلك البلاد حدث أن أثنين من خدامه تحاسمنا لحقق عليها وامر بشنقهما في اليوم التالي ومن الغويب أنه تركهما في خدمته وكانا من المنويب أنه تركهما في خدل المسلطان فدخلا غرفته في منتصف الليل في الحلاص من القتل فقراً رأيهما على قتل السلطان فدخلا غرفته في منتصف الليل وتلاه في تلك اللهارة وكان ذلك سنة ١٧٩٧

# ۷٦۱ - فتح على ش<sup>ا</sup>ه

#### NAME CALLED THAT

من سنة ١٢١٢ - ١٢٥٠ ه او من سنة ١٧٩٧ - ١٨٣٤ م

ولما توفي آقا محمد شاه تولى الملك بعده ابن اخيه فتح على شاه ولأول ولايته اعتدت روسيا على حدود دولة ايران وهاجمت شطوط بحو الخير واستولت على كرجستان سنة ١٨٠٠ م فهاجمت عواطف الايرانيين على روسيا واعلنت الحرب بينها سنة ١٨٠٠ م فاتتصر الايرانيون في اول الامر في عدة ممارك فزاد الوس قوجهم زيادة عظيمة وعززوا جيوشهم فهزموا الايرانيين واستولوا على كرجستان وداغستان وشيروان وفي سنة ١٨٠٥ م سلت قوه باغ الى روسيا فأوقفت الحرب و تظاهرت فرنسا بمياعدة المرب وارسل نابوليون بونابرت بعض القواد الفرنساو بين لكي ينظموا الحشد اللايراني عارائسة اللوري بي

وخافت انكاترا من زيادة مداخلة روسيا وفرانسا في ايران واهمتمت بالامر وبعثت سفيرًا الى فتح علي شاه فكانت نتيجة مساعي هــذا السفير الانكليزي ابرام معاهدة كلستان في شهر اكتوبر سنة ١٨١٣ م بين الروسيين والايرانيين و ومع ذلك بقيت الملاقات بين روسيا وايران في فتور والمناوشات مستمرة وداخلية ايران مفصل بة من جواه ذلك و ولما توفي امبراطور الروسيا اسكندر الاول ازداد اعتداء الروس على الاملاك الايرانية فاشتد هياج الايرانيين على روسيا وقبضوا على البرنس منشيكوف الذي كان قد بعثه الامبراطور الى ايرانس منة ١٨٦٦ م المحديد التخوم و لم يطلقوا سبيله الأيام مشدد من فتح على شاه ، وقد الزم الايرانيون جلالة الشاه باعلان على مرم بقيادة ابنه عباس ميرزا في الدولة صار لا يحتمل ، فارسل الشاه جيشا مواقع انتصارا مهيئا ، ثم ترك عباس ميرزا قيادة الجيش لابته مجمد ميرزا ، ولما نمي المواقع انتصارا مهيئا ، وكانت المساكر مواقع القتال ، وكانت المساكر الايرانية قد تعبت من القتال و كانت المساكر فالتي الجيمية الموسي الجديد على الموب فاظهر الايرانيون من البسالة والاقدام ما حير عقول اعدائم ولكن المعام ودارت رحمى الحوب فاظهر الايرانيون من البسالة والاقدام ما حير عقول اعدائم ولكن منهم النجاءة كثير

والما بلغ الحبر الى عباس ميرزا بن فتح تلي شاه اغناظ جدًا وسار بنفسه لمحاربة الوس فافتق بجيس الجغرال بسكاويتش في ٢٥ سيت. برسبة ١٨٢٦ م وبعب قتال شديد انتصر الوس واعاد عباس ميرزا الكرة على الروس لكنه النزم ان يرجع القهترى بمن معه فتقسدم الموس كثيراً • وفي شهر يوليو سمنة ١٨٢٧ م حاصر الجدنرال بسكاويتش قائد الروس حباس آباد فخرج اليه عباس ميرزا باربين الف مقائل فالتي الميثان في ١٧ يوليو المذكور وبعد مواقع دموية هائلة انهزم الايرانيون وتقدم الروس وفي سبتمبر سنة ١٨٣٧ م دخل الروس مدينة تبريز بتيادة الجنرال بنكراتيف بعدحرب عنيفة قتل فيها من الروس ٤١ الفا

ولما توالت الهزائم على الجيش الايراني الهثم عباس مبرزا بابرام الصلح مع الوس وبُعد مفاوضات كغيرة تم عقد الصلح في ٣٣ فبراير سنة ١٨٢٨ م وسمي بجماهدة تركاني جاني واهم شروط هذه المماهدة ان تخلي ايران خانيتي ايروان وتنجوان وان تدفع الى روسياغرامة حوية قدرها ثمانية ملابين روبل ( الووبل يساوي فرنكين ) وان لوسبا الحتى في ادخال سننها الحربية في يجر الحزر ، وهكذا النهت حده الحرب المشوّمة ، وبعد ان وضعت الحرب مع الورسيا او زارها اراد جلالة الشاه ان يعوض بلاده ما خسرته لروسيا فاعتداً على املاك الدولة العلية المثانية واستولى على ولا ية عراق العرب ووقعت بين الايرانيين والمثانيين عدة وقائع مشهورة كان النصر في عائبها للايرانيين مسكوقد تستصلها المامة فتقول او ردي او عرضي ) مؤلفاً من ١٥ الذا من العساكر و محمكر وقيد تستصلها المامة فتقول او ردي او عرضي ) مؤلفاً من ١٥ الذا من العساكر و و ٢٠ من المدافع المنتخمة يقوده جلال الدين محد باشا الشهير بجوبان اوغلي ٠ وكان بقيادة البطل الذبه بر عباس ميرزا بن فتح على شاه وولي عهده فانتشبت الحرب بير بين وكادت تنهزم المساكر الايرانيين فتح على شاه وولي عهده فانتشبت الحرب بير بنفسه على مواقف الاعداء فتحرك الحيون بدي الاحمر وداست المركة ٣ ساعات وانجلت بهاب الودى واستعملوا السلاح الاييض بدل الاحمر وداست المركة ٣ ساعات وانجلت عن هزية المثانيين وانتصار الايرانيين انتصاراً اناساكم عمق عباس ميرزا الى جهات عن موادوس وفتها عروة ثم عقدت شروط الصلح بين الدولتين بمعاهدة محميت

وفي سنة ۱۸۳۲ م توفي عباس منيرزا ولي عهد الحملكة الايرانية فحزن عليه والده حزّاً أدى بمميانه في ۲۰ اكتوبر سنة ۱۸۳۵ م ( ۱۲۰۰ ه ) وكان كريمًا حلياً عادلاً في ملكه وله جملة آثار من الابنية في طهران · وتوفي عن ۱۳۰ ه عشرة آلاف عدد نسله حين ممانه ۱۰۰۰ نفس وقد بلغ عددهم سنة ۱۳۰۰ه عشرة آلاف

## ٧٣٢ محد شاه به عباس

من سنة ١٢٥٠ — ١٣٦٤ ه او من سنة ١٨٣٤ — ١٨٤٨ م

وتولى بعده حفيده محمــد ميرزا بن عباس ميرزا بن فتح علي شاء فثار عليه ابمهمه « لكنه انتصر عليهم واستثب له الامر وأتعب محمد شاه

وفي ايامه اعنداً حاكم هرات الافغاني على بعض بلاد الدولة الايرانيـــة فساق الشاه عساكر. لتأديب هذا الممتدي وانتج عدة مدن في طريقه واخيرًا حاصر مدبنة هرات وكاد ينتجها لولا انصار انكاترا للافغانيين زعماً منها ان هرات مقتاح الهند . لجاءت السفن الانكايز به الى خليج فارس وضربت بعض الثغور الايرانية فاضهار الشاه برفيم الحصار عن هرات في ۹ سبتمبرسنة ۱۸۳۸ م • وفي سنة ۱۳٦٠ ه ظهر رجل من اهالي شيراز كان مشهوراً بالزهد واعال الرياضة الشافة اسمه مرازا علي محمد بن ميرزا رضا البزاز وادعى انه فائب المهدى المنتظر وسمى نفسه الباب رمزاً الى الحديث النبوي « افا مدينة العلم وعلي بابها » فتار الناس عليه وسجنته الحكومة باصفهان ثم في جهريق . ثم ادعى ايضاً وهو في السجن انه المهدى نفسه فاشحاز اليه حزب : هم البابية : ووقع بين الحزب المذكور والحكومة مشاغب واخبراً قتل الباب بنبريز رمياً بالرصاص وفي ٦ شوال سنة وثلاثة اشه. . .

> من سنة ١٢١٤ - ناصر الديم شاه بي محمد من سنة ١٢١٤ - ١٣١٣ هاو من سنة ١٨٤٨ - ١٨٩٦م

وكان رحمه الله لقيًّا يضرب به المثل في الزهد والتقوى • وكان يقود عساكوه بنفسه



(ش ٨ ) ناصر الدين شاء (نتلا عن الفلال)

ولد رحمه الله في مدينة تبريز في ٦ صفر مسنة ١٣٤٧ ه الموافق ١٦ يوليو

سنة ١٨٣١ م وخلف والده في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٤٨ أ . ولما استتب الملك لجلالته نادي في البلاد بالامر . على الارواح والاموال واطلق الحرية للاديان والتجارة فاطمأنت خواطر الرعية بملمكه وتيمنت بجلوسه على عرش ابران المظيم وكان في اوائل حكه كثير الاعتاد على مشورة وزيره الاعظم الامير ميرزا ثقى خان وكان وزيره هذا رجلاً محنكاً عاقلاً فكانت له باع طولى في سَائر الاصلاحات التي احدثها الشاه في بلاده وعرف الشاه له ذلك فكافأه بتزويجه اخته فمسده بعض زملائه فوشوا به الى الشاه فنفاه الى كاشان . وفي سنة ١٨٥٠ م شاع ان شهر شوال سبكون سيَّ الطالع على جلالة الشاء وكان في طهران وقد خرج على عادته ليروح النفس من عناء الاشغال ويغتنم لذة الصيد والقنص فمر بجهاعة من العال يفلحون الارض ويظهرون كدًا ونشاطأً في منتصف النهار وهم لا يبالون بالحر فاعجب بأجتهادهم وامر الذبن كانوا بمبتسه ان يمطوهم ما يدل على انعطافه • الا أن هؤلاء الرجال لما رأوا جلالة الشاء مقبلاً اليهم المتنعوا عن الشفل وثقدم واحد منهم وفي يده عريضة وهو يستفيث ويطلب الرحمة فاشفق عليه الشاه وأمره ان يتقدم اليه بالمريضة فتقدم الرجل وتبعه اثنان آخران وراءه حتى اذا وقفوا حوله أمسك احدهم بيد جلالته وحاول الآخران. قتله وأطلق احدهم رصاصة عليه اصامت فخذه وقيل احدى ذراعيه ولكنه دافع عن نفسه دفاع الابطال حتى قدم الحراس والضباط الذين كانوا بميسة جلالته " وانقضوا على هو لا الخونة الذين كأنوا من البابية وقتلوهم وبعد ان خلص الشاه من هذه الدسيسة شرع في الاصلاح الداخلي وابدل

و بعد ان خلص الشاه من هذه الدسيسة شرع في الاصلاح الداخلي وابدل كل العال الذين ارتاب باما نتهم وحث الناس على الاجتهاد وكسب المسارف وسهل لهم سبل الترقي ما أمكن ثم بدأ جلالة الشاه يفكر في اخذ الثار والانتقام من انكلترا جزاه ما ظهر منها في حرب هرات وارسالها السفن الحرية المى الحليج الفارسي ومنع المرحوم والده من اتمام مشروعاته الجلية فاخذ بيث الجواسيس في

البلاد الهندية ويحض امرا الهند على الثورة والقيام في وجه الحكومة الانكليزية واءدًا آياهم بتحرير بلادهم وتنصيب ملك منهم عليهم • ولما آنس منهم القبول ارسل عمه سلطان مراد ميرزا الملقب مجسمام السلطنة مجيش جرار الى هرات وامره بالنوغل في المفاوز والدروب الافغانية كي يصل باقرب زمن الى القنوم الهندية فقاءت وقتثذر قيامة الحرب بين حاكم هرات و بين عساكر الشاه من جهة و بين الهنود والحكومة الانكايزية من جهة اخرى. ولما علمت حكومةالانكليز بدخول المساكر الابرانية الى هرات عنوة وأفدمها نحو الحنوب اسرعت بارسال المدرعات الحربية الى الخلبج الفارسي واستولت على بندر ابيشهر واسرت محافظها حسن على خان وارسلته الى بومباى واشاعت انها إسرت جلالة ناصر الدين شاه وجمات للمحافظ موكماً ملكياً وانزلته في احدى سرايات الحكومة وعينت من يرافقه في الدخول والخروج ويمنعه من التكليم لنموه على الناس انه الشاه فنجحت بذلك تمام النجاح والحدت الثورة الهندية المشهورة . ثم دخل نابوايون الثالث بين الدولتين وتوسط في الصلح حتى تم بينهما بماهدة امضيت بياريس تحت رئاسته وفي سنة ١٨٧١ م اصاب مملكة انران تمحط رافقه الهواء الاصفر والحر فاصاب الناس حمد شديد فبلغ عدد الذين ماتوا في اصفهان وحدها ١٦٠٠٠ وفي وفی تابر بز ۱۱۰۰۰۰ نفس

فلما زالت النكبات وعاد الخصب عزم ناصر الدين شاه على السياحة في اور با
فسار في ١٦ ما يو سنة ١٨٧٣ م من طهران شالاً فقطع بحر الخور ( بحر قو بين )
الى استراخات ومنها الى موسكو فيطر سبرج فالمانيا فيلجيكا فانكاترا فغرنسا
فسو يسرا فا يطاليا فسالسبورج فنينا ثم عاد الى ايطانيا وسار منها الى الاستانة
ومنها الى تفليس ومنها الى باكو بالمربة ثم عاد الى طهران فوصلها في ٦ سبتمبر
" سنة ١٨٧٣ م

وفي سنة ١٨٧٨ م ساح سياحة اخرى في روسيا • وفي سنة ١٨٨٠ م ثار عليه الاكراد فابلى فيهم بلا\* حسناً فنابوا الى السكون • وفي سنة ١٨٨٨ م مد اول خظ حديدي بين طهران وشاه عبد العزيز . وفي اوائل ١٨٨٩ م خرج السياحة في اور با مرة ثالثة فلاقى ترحاباً عظياً وحضر معرض باريس الشهير ثم عاد الى بلاده ، وكان في كل مرة يأتي بلاده بالفنون والصنائم ويأخذ من الاسمة الجديدة ويستأجر الضباط والعلما ابتنوو التمدن وتدريب العساكر في بلاده وعما يستحق المدح والاتجاب ان جلالته كان يكتب حوادث اسفاره بقلمه يومياً في كل مدة ويسرد فيه الحقائق والحوادث سرداً بديماً ويصف الآلات المركبة وصفاً واضحاً ويذكر انساب الرجال العظام والقاجم في كل بلاد بغير خطأ

ومن جلة ما كره الجليلة في اوائل سلطننه انه أمر بانتخاب اربعين نفرا من الشبان النجيا من اولاد الامراء أعيان مملكته وارسلهم الى باريس تحت رئاسة حسن علي خان امير نظام احد العلماء الايرانيين فحك التلامذة سبعة اعوام في مدارس شتى افرنسية ونالوا شهادات ( دبلومة ) حسنة بعد اتمام درسهم ثم عادوا الى بلادهم ومعهم جلة علماء ومعلمين من الفرنساو بين في علوم شتى فاكرم الشاه وقادتهم وامرهم بترجمة الكتب النفيسة من الافرنجية الى الفارسية ثم انشأ بناء رحبياً فسيحاً مهاه دار الفنون وهي تشتمل على عدة مدارس مختلفة الدرجات كدرسة طبية عالية ومدرسة حربية ومدرسة كاية الهندسة والهيئة والفائك ومدرسة صنائع ومدرسة ابتدائية كبيرة ومدرسة تجبيزية اعدادية ، ثم امر جلالته بان يكون ٧٠ في المائة من تلامذة تلك المدارس من ابناء مشاهير البلاد والبقية من ابناء المقوراء على نفقة خزيئته الخاصة

ثم وجه انظاره الى اصلاح الطرق والسيل الممومية لتسهيل المواصلات ومد الاسلاك البرقية في انحاء السلطنة ونظم البريد احسن نظام حق صار يضاهي احسن مصلحة بريدية في اور با وبالجلة فان دولة ايران نقدمت في ايامه نقدماً بيناً وخطت خطوة واسعة الى سبيل الرقي والتقدم

و بينا كان الايرانيون يشتغلون في اعداد الممدات للاحتفال بالعام الحنسين لملك سلطانهم جلالة ناصر الدين شاه فاجأهم ذلك المصاب بقنله بغنة · قنلهرجل ٧٦٤ -- جهوانة مظفر الدين شاه به ناصر الدين من سنة ١٣٦٣ - ١٣٧٤ ه او من سنة ١٨٩١ - ١٨٩٩ م



(ش ٩ ) - مظفر الدين شاه ( تقلا عن الهلال ) ولد جلالة مظفر الدين شاه يوم الجمعة ١٤ جمادى اثناني سنة ١٢٦٩ هـ وخاف

المرحوم والده على عرش المملكة واحتفل بذلك رسمياً يوم ٨ يونيو سنة ١٨٩٦ م اما المراثي والتهاني التي رفمت الى اعتابه السنية فكثيرة جدًّا نخص منها بالذكر تعرّنة وتهنئة لسعادة شاهين بك مكاريوس وهي : ~

شلت يمنك يا يزيد الثاني فلقد غدرت بصاحب الايوان شلت يمنك هل عامت بما إنه تاليوم من اثم ومن طفيان خنت النبي وآل بيت المصطفى ونفضت حكم شريعة القرآن له لا القدر أننا المصالمية من (ناص) الادمان

لولا المقدر لم تنل ايدي المدى ما تبتغي من (ناصر) الاديان عدروك يا سيف الامام ولواتوا جبرًا سقيتهم النجيع القاني تلوك في المحراب جبلا و يلهم الفاخشوا من هيمة الديان تلوا علياً قبلكم بمكيدة من مكرهم واستشهد الحسنان تلوك غلفا اذ رأوك متماً فرض الصلاة وواجب الايمان قدالسدالله ناالسداده سيدودا هما لهم صفحات كار زمان

قاط الدنياالسوادوسو دوا بتما في ضالعلاة وواجب الايان والدنياالسوادوسو دوا بتما لهم صفحات كل زمان فلذا الحلائق والملائك والثوا قب كلها ضطربت من الاحزان في يوم مصرع (ناصر الدين) الذي غمر الانام بقضله الهتارت قد كان ركنا يستظل بظله هذا الورى من طارق الحدثان اضيى ضحية عدله في ملكه افذا حزا المدل والاحسان غدر الذيم به فعاجله القضا تبت يدا من أثيم جان الما المناسلة الما المناسلة الما المناسلة الما المناسلة الما المناسلة المناسل

اضحى ضحية عدله في ملكه افذا جزاء المدل والاحسان غدر الاثيم به فعاجله القضا تبت يداه من أثيم جان هلا درى ان ( المغلز ) بعده في المولك وقدوة الاعبان هلا درى ان ( المغلز ) بعبه ليث الشرى منافعل الشجعان غوث العوالم بل وليث عرينها غيث المراهم مصدر العرفان غوث العوالم بل وليث عرينها وسمت معالمه على كيوان بعلل تذل له الضراغم هيبة بالنس منه يشهد الثغلان فقد بدا من وجهه القعران

عت فضائله فكان قليلها بحرًا كبرًا دائم الفيضا وبقط الفين العباد استبشرت فتوسمت خيرًا ونيل اماني ونسابقت رسل النهاني نحوه لم تولى العرش في طهرات وطيء المقام بيأسه فكأنه في عرشه كسرى انو شروان هذي يمين الله يا ابن صفيه مدت لترفعكم لاعلى الشان ابشر فان الله يحفظ ملكم طول الزمان مشيد الاركان من ربه قد فاز بالفغراف

ابشر قان الله يحفظ ملكم طول الزمان مشيد الاركان وتمزّ عن فقد الأطهر والله من ربه قد فاز بالفغرات لا زات ما بين الملوك ممطلًا ومظفرًا بسناية الرحمن الدم لنا بالين دولة ملكه وبلاده يا خالق الاكوان وانصره مولانا على اعدائه ايدًا وصنه سائدًا بأمار ...

والمسارة مودن على الحداد الزرة ما غردت ورق على الاغصان وما الله على الاغصان وما الله على كثيرًا .ن الضرائب مثل

ضرائب الحنز واللحم وغيرها وابطل تلزيم الاعشار وجملها تعطى عيناً أو بدلاً ومنح حكام الاقاليم نوعاً من الاستقلال في حكوماتهم ، وزاد في تنظيم الجد الفارسي على النظام الافرنجي الجديد ، وانشأ كثيراً من المدارس ينفق عليها من الجب الخاص في طهران وتبريز وبوشه وغيرهما

ولم يكتف رحمه الله بكل ذلك بل عمل عملا جديرًا ان يكتب بماء الذهب الا وهو منحه الحرية والدستور لبلاده فاستبشر الايرانيون بهذا الشاء وتعلقوا به والخلصوا له نياتهم • وقد ارخ الدكتور مهدي خان منح الدستور لبلاده بقوله

هو الامر شوري بيننا جاءنا بها محمد المختار من غير ممشر محا آيها استبدادنا فاعادها وزان بها التاريخ عدل مظفر !

1448

وبينا الايرانيون جزلون بدستورهم الجديد وحريتهم الممنوحة يُلهم من جلالة

مظفر الدين ينتظرون الحير العميم على يديه اذ تبدل فرحهم بحزن وطربهم بجزع لوفاة جلالة مظفر الدبن شاه اسبع بقين من ذي القمدة سنة ١٣٣٤ (الموافق ٨ يناير سنة ١٩٠٧)

وكان جلالة محمد علي شاه ولي العهد مقياً بتبريز فلما اشتد المرض على جلالة والده استقدمه الى طهران نجاءها ، فلما توفي والده تنوج جلالة محمد علي شاها على كرسي ايران العظيم باحتفال ففيم وصفته الجرائد في حينه و يقولون ان جلالة محمد علي شاه غير راض عن الدستور والاغلب غير ذلك كما سبق وتمهد لجلالة المرحوم والده ، لكن يظهر أن بين بطانته قوماً يرغبون بقاء القديم على قدمه لغايه في النفس وهو لا كثيراً عايو ثرون على جلالته وحزب الاصلاح قري ما يران و بسبب الحلاف بين هذين الحزبين تتجت الفتن الحاصلة الآن وفق الله جير بلاده

### ٧٦٥ - الدولة المحدية العلوية بمصر

( تمهيد ) ذكرنا في فصل (٦٣٩ ) خبر استيلا، السلطان سليم العياني على مصر ودخوله اياها ظافرًا بعد تغليه على دولة الماليك ، وبعد ان افام بها مدة ينظم احوالها بارحها الى عاصمة سلطنته واناب عنه أن بدى خير بك الجركسي واليًا عليها من قبله و بقي خير بك في ولاية مصرالى ان توفي سنة ٩٣٩ ه فولى بعده السلطان سليان مصطفى باشا وبعد تسمة اشهر و ٢٥ يومًا أبدل باحمد باشا ، وكان احمد باشا المذكور صدرًا اعظم قبل توليته مصر ثم عهد اليه السلطان سليان ولاية مصر واستند منصب الصدارة الى ابراهيم باشا وكان بينه وبين احمد باشا عداوة حدث بسبها اشياء يطول شرحها فعصي احمد باشا وادعى السلطنة لنفسه بمصر واخيرًا هجم عليه بعض العساكر في الحمام وقتاوه سنة ٣٩٠ ه ثم عزل وأقيم بعده مليان باشا سنة ١٩٣ ه هذي الى صسنة ٤٤٤ ه باشا سنة دادة على المناس عنه الله المناس عنه المناس عنه الله المناس عنه المناس عنه المناس عنه الله عنه عليه يعنه المناس عنه الله المناس عنه الله المناس عنه المناس عنه الله المناس عنه المناس المناس عنه الله المناس المناس عنه الله المناس المنا

خسرو باشا نحو سنة وعشرة اشهر . وفي سنة ٩٤٥ ه عهدت ولاية مصر الى داود باشا فبتي بها الى ان توفي سنة ٩٥٦ ه وتولى بعده على باشا ثم عزل سنة ٩٦١ ه وتولى بعده محمد باشا وهذا عزل عن ولاية مصر وقتل بالاستانة سسنة ٩٦٣ ه وعبدت ولاية مصر بعده الى امكندر باشا فاقام الى سنة ٩٦٨ ه وأبدل بعلى باشا الخادم وهذا عزل صنة ٩٦٩ ه وتولى بعده مصطفى باشًا ٠ وفي سسنة ٩٧١ هـ ايدل هذا بعلى باشا الصوفي ثمّ عزل سنة ٩٧٣ ه ونولى بعده محمود باشا . وفي سنة ٩٧٥ استبدل بسناف باشا ثم حسين باشا سنة ٩٨٠ ه ثم مسيم باشا سنة ٩٨٢ ه وهذا استمر الى سنة ٩٨٨ ه ثم ايدل بحسين باشا الخادم ثم ابراهيم باشا سنة ٩٩١ ه ثم سنان باشا سنة ٩٩٢ ه ثم عويس باشا سنة ٩٩٤ ه ثم حافظ أحمد باشا سنة ٩٩٩ ه ثم قورط باشا سنة ١٠٠٣ ه ثم السيد محد باشا سنة ١٠٠٤ ه ثم خضر باشا سنة ٦٠٠١ ه ثم على باشا السلحدار سنة ١٠٠٩ ثم ابراهيم باشا سنة ١٠١٣ ثم محمد بلشا انكورجي سنة ١٠١٣ هـ ثم حسن باشا في السنة الذكورة ثم محمد باشا الصوفي سنة ١٠١٦ هـ ثم احمد إشا سنة ١٠٣٢ هـ ثم مصطفى باشا أنفل سنة ١٠٢٦ه ثم جعفر باشا سينة ١٠٢٧ه ثم مصطفى باشا سنة ١٠٢٨ه ثم حسين باشا في السنة للذكورة ثم محمد باشا سنة ١٠٣١ هـ ثم ابراهيم باشا مسنة ١٠٣١ ثم مصطفى باشا الخامس سنة ٣٦٠ ١ ه ثم على باشا الخامس في سنة ١٠٣٢ ه المذكورة ثم اعيد مصطفى باشا الخامس ثانية في ذات السنة وعزل وقتل بالاستانة سنة ١٠٣٧ ه ومن بعده إسندت ولاية مصر الى بيرام باشا ثم استدعى الى الاستانة في ذات السنة واقيم بعده مجمد باشا ثم موسى باشا سنة ٤٠١٠ه ثم خايل باشا سنة ١٠٤١ه ثم احمد باشأ الكورجي سنة ١٠٤٢ ه تم حسين باشا سنة ١٠٤٣ ه ثم محمد باشا شنة ١٠٤٥ ه ثم مصطفى باشا البستانجي سنة ١٠٤٩ ه ثم مقصود باشا سـمنة ١٠٥١ ه ثم ايوب باشا • سفة ٤٠٥٤ ه ثم محمد باشا في ذات السنة ثم احمد باشا سينة ١٠٥٨ ه ثم عبد الرحمن باشا سنة ١٠٦٢ هم محمد باشا في ذات السنة ثم غازي باشا سنة ١٠٦٧ هم عمر باشا سنة ١٠٧٧ ه ثم احمد باشا سنة ١٠٧٨ ه ثم ابراهيم باشا في ذات السنة ثم حسين باشا الجنبلاط منة ١٠٨٧ هم عثمان باشا سنة ١٠٩١ ه ثم حسن باشا السلحدار سنة ١٠٩٨ همُ احد باشاسنة ١١٠١ هم على باشاسنة ١١٠٢ همُ اسماعيل باشاسنة ١١٠٧ هـ ثم حسين باشا سنة ١١٠٩ هـ ثم محمد قره باشا سنة ١١١١هـ ثم محمد رام. باشا سنة ١١١٦ هم مسلم على باشاسنة ١١١٨ هم حسين باشا سنة ١١١٩هم أبراهم باشا القبودانسنة ١١٢١هُ ثم خليل باشا سنة ١٢٢ ه ثم ولي باشا سنة ١١٢٣ه ثم عابدين

باشاسنة ١١٢٧ه ثم على باشا الازمرني سة ١١٢٩ه ثم رجب باشا سنة ١١٣٠ ه ثم محمد باشا الناشنجي سنة ١١٣٧ه ثم على باشا سنة ١١٣٨ه ثم باكير باشاعام ١١٤١ه ثم عبدالله باشا الكيورني سنة ١٤٢ هم تحمد باشا السلحدار سنة ١١٤٤ هم تم عثان بإشاا لحلم عام ١١٤٦ ه ثم باكير باشا ثانية عام ١١٤٨ ه ثم مصطفى باشا عام ١١٤٩ ه ثم سلمان باشا الشهير بابن المظم عام ١١٥٧ه ثم على باشا حكيم اوغلي عام ١١٥٧ه ثم سمى باشا عام ١١٥٤ تم عمد باشا اليدكسي عام ١١٥٦ متم عمد واغب باشا عام١٥٨ م تم احد باشا المعروف بكور وزير عام ١١٦١ ه ثم شريف عبد الله باشاعام ١١٦٣ ه ثم محمد امين باشا عام ١١٦٦ هم ثم مصطفى باشا في ذات السنة ثم على باشا حكيم اوغلى ثانيـة عام ١١٦٩ ه تم محمد سعيد باشا عام ١١٧١ ه تم مصطفى باشاعام ١١٧٣ ه تم احمد كامل باشا عام ١١٧٧ه مّ باكير باشاعام ١١٧٥ ه ثم حسن باشاعام ١١٧٦ ه ثم حمزة باشا عام ١١٧٩ ه ثم محمد واقم باشاعام ١١٨١ ه ثم محمد باشا الاوفلي عام ١١٨٧ ه ثم احمد باشا عام ١١٨٣ ه ثم قرا خليل باشاعام ١١٨٨ ه ثم مصطفى باشا النابلسي عام ١١٨٨ ه ثم مصطفى باشاعرب كيرلي عام ١١٨٩ ه ثم محمد عزت باشا عام ١١٩٠ ه ثم اسماعيل باشا اولاً عام ١١٩٣ ه ثم ابراهيم باشا في ذأت السنة ثم اساعيل باشاثانية عام ١١٩٤ م ثم عمد باشا ملك عام ١١٩٥ م ثم الشريف على باشا القصاب عام ١١٩٦ م ثم محمدباشا السلحدار عام ١١٩٨ ه ثم الشريف محمد باشاً يكن عام ١١٩٩ ه ثم الشريف عيدى باشاعام ١٢٠١ ه ثم أساعيل باشا التونسي عام ١٢٠٣ ه ثم محمد عزت باشاعام ١٢٠٥ م م صالح باشا القيصر لي عام ١٢٠٩ م ثم إبو بكر باشاعاء ١٢١١م وفي ايامه في سنة ١٢١٣ ﻫ استولى الفرنساو يون على مصر بقيادة بطلهمالشهير نابوليون بونابرت . وقبل ان نتكلم على هذه الحلة الفرنساوية يليق بنا التلميح الى مآكات الالليك من السطوة في مصر حتى لم يكن الولاة العثانيين معهم الا الأسم فقط فنقول اعلم انسب قصر مدة الولاة بمصر هو تغلب الماليك على امر الدولة فيها حتى انه لم بكن الباشا العثاني الااسما بلارسم وتفصيل ذلك يطول شرحه فأذا اردت الوقوف عليه فراجمه في التواريخ الخاصة بمصر كتاريخ الجبرتي وتاريخ مصر الحديث لحضرة المؤرخ الحقق جرجي افندي زيدان. اما هنا فساقتصر على ذكر حالتهم مذ استبداد على بك بلوط مملوك ابراهيم كتمخدا امير الامراء وكبير السناجق واستئثاره بالسلطنة سيف مصر سنة ١١٧٤ ه بعد ان ثبت قدم على بك بولاية مصر وتم له امرها جرد جيشاً بقيادة عصد بك ابي الذهب الى الحيماز لاخواج الشريف من مكة ، ولما وصل الى جدة ملكها بالامان ثم مان الى مكة المكرمة وطود الشريف منها واقام غيره مكانه ورجع الى مصر، فاشتهر على بك بعد هذا الفتح بسطوته وصولته ولان الدولة المثانية الطية كانت مشتفلة في ذلك الوقت بحرب الروسيا غلم تهم بامر مصر وكان ذلك داعيا لظهود على بك كما مر وفي ذلك الوقت كان الوالي على عكا الشيخ ظاهر السمر ولوقوع النفرة بينه و بين عثمان باشا الصادق والي دمشتى سولت له نفسه باغروج على الدولة العلية ولعدم مقدرته بالقيام بهذا الامر بلا مساعدة ارسل الى على بك والي مصر هذا يا وتحق نفيسة و زين له الخروج بهذا الامر بلا مساعدة ارسل الى على بك والي مصر هذا يا وتحق نفيسة و زين له الخروج بقيادة على الدورة بعلى بالشام وجهز جيشا عظياً ارسله الى سور بة على ان يساعده على المارك ما على بعبة الوملة وهناك انفيم اليه الشبخ ظاهر العمر بسكره حتى بانم الجيش على ما قيل ١٠ اللى ولما على على عان بابن ابتدوم م لقتاله ارتاع ومع ذلك خرج بسكره القتال فلي بثبت وجاله الا قلية واستقر في دار الوزارة وامر باطلاق المدافع على التلمة فطلب من بالامان وتسلم القلمة ايفاً

وبعد ان دخل محمد بك ابو الذهب دمشق وتدلم قلمتها خوفه اسماعيل بك ( احمد قواد العساكر المصرية ) من عواقب الامور بان الدولة العلية لا بد من ان يخلو بالها من الحرب فتلنف الى مصر بعين الانتقام ومن عصى السلطان فقد تعيى الله وما زال به حتى نهض ابو الذهب ليلا بعساكره مفارقاً دمشق فعجب الناس كثيرًا لهذا النهيير الفير منتظر ورجع الشيخ ظاهر المحمر ومن معمكل الى محله و طا بلغ عثمان باشا خبر رحيل ابي الذهب اسرع الى دمشق ودخلها بلا عائم

ووصل محمد ابو الذهب مصر نجأة ننعجب الامير على بككل النجي اذكان يلم دخوله الى دخوله الى دخوله الله دخوله الله دخوله الله دخوله الله دخوله الله والمدالة المنافقة في السبب تصلف الشيخ ظاهر المم وعشيرته ونسبهم الى الخيانة والمكر فكذب الامير على بك الى الشيخ الله المنافقة في المنافقة ال

وارسِلهم بقيادة اساعيل بك المتقدم ذكره لفنال محمد ابي الذهب فاتفق اساعيسل بك مع محمد ابي الذهب على الاميرعل بك وعادوا الى القاهرة بالجيسوش الكثيفة فاضطرعلي بك ان يفر من القاهرة الى عكا عند الشيخ ظاهر العمر ودخل محمد ابو الذهب القاهرة واستولى عليها وخطب له نيها • وكتب على بكوال يخ ظاهر إلى الكونت ارلوف امير الاسطول الرومي في البحر المتوسط ان يتحدهما فلي دعوتهما بارتياح وامد على بك بالمال والرجال وساعد الشيخ ظاهر على اخذ يافا من مدن الشام • ولما رآى على بك مساعدة الروس له ايقن بالظفر وسار قاصدًا مصر لاستخلاصها من محمد بك ابي الذهب وبرز محمد بك لقتاله فالتني الجمعان بجوار غزة وبعد قتال شديد المهزم على بك وفر من معه و وقع هو جريحاً فاخذه محمد بك أبو الذهب الى القاهرة واحضرله الجراحين بداوون حرحه حثى اذا او شك ان ببرأ امرهم بوضع السيرفي ج احه فوضعوا كامره فمات على بك للحال واستتب امر مصر لمحمد بك ابي الدَّهب ، وفي سنة ١١٨٩ ه سار محمد بك ابو الذهب الى الشام بجيوش كثيرة لاستخلاص البلاد من ابدي الذين تغلبوا عليها • فحاصر يافا وضيق عليها وافتتحيا عنوة واثخن في إهلها قتلاً ونهباً بما لم يسمع بمثله ثم تندم قاصدًا عكا نخاف واليها الشيخ ظاهر العمر وخرج منها هاربًا فوصل اليها محمد بك ودخلها من غبر ممانع واذعنت له باقيالبلادوخاف الاهالي سطوته ودخاوا تحت طاعنه • ثم ارسل اني الاستانة يطلب النقرير على مصر والشام فاجيب الى ذلك الا انه لم يهنأ بالولاية طو يلاً لانه ثوفي في ٨ ربيمالثانيستة ١١٨٩ المذكورة فحمل العساكر جثته واتوابها الى القاهرة ودفنوه في مـــدوسة تجاه الازهر وتولى مصر بمده مواد بك وابراهيم بك الاول امير الحج والثاني شيخ البلدوفي إيامهما في سنة ١٢١٣ ه اتى الفرنساو يون بقياده نابوليون بونابرت كما سيأتي ذكر ذلك الآن في سنة ١٧٩٨م جهز نابولون بو نابرت بناء على إمرا فجمهو رية الفرنساو مة في ثغر طولون جيشاً مؤلفاً من ٣٦٠٠٠ مقاتل وكثيرًا من المراكوالسفن لتقل الحنود والذخائر. وعدد الحرب واردف بجيشه نحو ١٢٠ عالمًا بارعين في علوم مختلفة • وفي ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ م المه كورة سار نابوليون بهذا الجيش دون ان يعلم احد وجهة سيره فبالم في ٢٠ يونيو الى جزيرة مالطة فاحتاما بعد الدافع من كان فهامن جعية فرسان القديس يوحنا الأورشليمي شديد الدفاع • وفي ٢ يوليو رست مراكبه امام الاسكندرية والزل جنوده على مقربة منهائم دخلها عنوة وترك فها القائد كليبر وسار الىالقاهرة فاعترضه مراد يك بشر ذمة من الماليك فهزمه وواصل سيره الى مدينة أمهابة قبالة القاهرة فكانت الوقمة المعروفة بواقعة الاهراء بينه وبين ابراهيم بك ومماد بك في ٢٧ يوليو من السنة المذكورة وايدى الماليك ايات الشجاعة بالدفاع الا أبهم لم يقووا على مدافع الافرنسيين فدخل بونابرت وجنوده القاهرة وأعلن أنه حليف السلطان ولم يأت لفتح مصر بل لنوطيد سلطته فها وعاربة الماليك الذين عصوا اوامم، أما

ولم بات لفتح مصر بل توطيد منطقة في وحاوية المنابيك الدي عصوا أواحره الما مراد بك فلحق بالصعيد فارسل نابوليون من ينتبع أناره واما أبراهيم بك فلحق بالشام • واستتب الامر بمصر للفرنساويين

ولما علمت انكاترا نخروج بونابرت من طولون الى جهة غير معلومة أممت مراكها التي كانت محاصرة مدينة قادس باسبائيا باسمة الاميرال نلسن الشهيران يتعقب المراكب الفرنساوية ويضربها حيثا وجدها فالتقى يها في أبي قبر قرب الاسكندرية فكانت وتمة هائلة بين الاسطول الفرنساوي والاسطول الانكليزي أنجلت عن تدمير

الاسطول الفرنساوي

وكانت الدولة الملة قد اخذت في الاستمداد لمحاربة فرنسا واخراج جيشها من مصر وعرضت علبا انكاترا مساعدتها على اخراج الفرنساويين من مصر خوفاً من قطع طريقها الى الهند وعرضت علبا روسيا معاضدتها وامدادها بحراكها فابرمت معاهدة بين الدول الثلاث واشهر الباب العالي الحرب على فرنسا في ٧-مبتمرسنة ١٧٧٨م وسار الاسطول المهاني والاسطول الروسي نحو مصر وأخذ الباب العالى في خشد الجيوش في دمشق ورودس لترخف الى مصر وكانت المراكب الانكارية باقيمة في البحر المتوسط وقطعت مع الاسطولين الشاني والروسي خط الاتصال بين فرنسا وحشها الذي احتل مصر

ولما رأى بونابرت اجباع الجيوش ومراكب الدول المذكورة لمحاربته اراد ان يباغت الدولة باخذ سورية إيضاً قبل ان يكمل استمدادها لحريه • فهض من مصر بلائة عشر الف مقاتل الي سورية بطريق العريش فاحتل هذا البلد في اوائل سنة ١٧٩٩ م ثم اخذ غزة ثم الرملة ثم يافا ثم بلغ الى عكا واقام الحصار علما فدافع علم واللها الجزار دفاعاً محوداً وعاكمته قابل المراكب المتحدة الراسية بميناه هذه المدينة فلم يمكن ونابرت من فتحها ثم فشا الطاعون في عسكره فلم يجد بدأمن العود الى مصر فعاد بمن بقي من جيثه الى القاهرة ودخلها في ٢١ما يوسنة ١٧٩٩م م م وصل الحيث

المُمانى الذي كان قد تألُّ في رودس وحل في أبي قير فهب ونابرت من القـــاهرة لمناواتهم واصلى علمهم الر الحرب فتفلب علمهم وقتل مهم خلقاً كثيراً وانهزم الى المراك من بقي منهم حياً وأسر مصطفى باشا قائدهم وذلك في ٢٥ يوليو سنة ١٧٩٩م وفي ٢٤ اغسطس من السنة المذكورة بالم بونابرت أن أحوال الجمهورية المرنساوية مضطربة فانسل خفية ومعه بعض قواد جيشه وسافريهم متنكراً ولميشعريهم الانكابل مع شديد مراقبتهم وانتشار مراكهم في البحرالتوسط فظهر بغتة في باريس في اواخر سنة ١٧٩٩ م • وترك قيادة الحش المحتل بصر لكلمر • • وكان هذا الحِش قد هلك نصفه بالحروب والوباه ولا امل له ينجدة او امداد لقطعرخط الاتصال بيته وبعن فرنسا • وكانت الدولة العلية مجدة في اعداد حملة اخرى لاستخلاص مصر من الفرنساويين وانكاترا وروسيا ساعدتها بما في الأمكان فيثس كاسر من النبات في هذا الموقف فاتمق مع يوسف بإشا الصدر الاعظم ألذي كانقد حضر الى المريش والامبرال سمنت الانكابزي في ٢٤ ينابر سنة ١٨٠٠ م في العربش على أن ينسحب المسكر الفرنساوي بسلاحه راجعاً الى في نساعل مراكب الانكليز • ولكن لما اخذ الفرنساويون في الجلاء عن بعض القلاع ارسل الامبرال سميث الانكليزي يبلغ كليبر أن دولت. لأ تحيز الأنفاق السابق عقد مالا أن يلق السكر الفرنساوي سلاحه بدالانكابره فاستشاط كليبر غضبًا وهب لمحاربة العسكر المنهاني الذي كان اتى الى مصر بقيادة الصـــدر الاعظم لاستلامها من يد الفرنساو بن • ومم أن الجيش المثاني كان تربو أضعافاً على ـ عدد العربساويين لكن لما تقابل الحيثان عند المطرية في ٧٤ مارس سنة ١٨٠٠م م انتصر الة. نساويون انتصاراً بإهراً وكبروا العنائبين شركرة • وعاد كليبر بمسكره ظافراً الى القاهرة فوجد ان ابراهيم بك قه استحوذ علمها في غيبته فاضرم النساس علمها وخرب قسماً كبيراً منها واستدرت الحرب في شوارعها عشرة ايام ودخل الفرنساويون الحامم الازهر وربطوا خولهم فيه وأنخنوا في اهل البلد تثلاً ونهباًحتي الهزم امراء الثورة ونتل بمضهم وفر بمضهم فدخل كليبر القاهرة واستولى عليها ثم قتل بعض الشائخ ممن ثبت أنحادهم مع الثائرين وهدات الاحوال وعادت السكينة الى ماكانت عليه قبل هذه الدة في و بيبًا كان كليبر فيكر في نمكين موقف جنوده . بمصر وتثبيت سلطته فمها دخل عليه صعلوك حلمي أشمه سلمان وهو بتنزه بيستسان وطمنه عدية فكانت القاضية عليه وكان مقتله في ١٤ يونيو سنة ١٨٠٠ موهربالقاتل فوجدوه فى بستان قريب من البستان الذي وقع فيه الفتل وبعد المحاكمة الفاء يـقتلوه هو وثلاثة ثبتت عليهم لهمة التستر على هذا الفائل الاتيم

وبعد مقتل كلير اغام السكر النرنساوي الجنرال مينو موضعه وهذا كان قد الم وتستى عبد الله فابقن المثانيون والانكبر بعد هذا التغيير النصر على الفرنساو بين وانزلوا بابي قير ثلاثين الف مقاتل فساد الجنرال مينو لقتالم فهزموه في ٢١ مارس سنة ١٠١١ م وساد الى الاسكندرية وعمس بها و ونقدم المسكر المجافي الانكبيري الى القاهم، محاصروا من بقي فيها من الفرنساو بين ورأى قائدهم بيليار السلام منالسليم غابر القائدين المثاني والانكبيري بامر السليم فوافقاه على الشروط التي كانت أبرمت في الاتفاق بين كلير وانجل الفرنسيس عن مصر في شهر يوليو سنة ١١ ١٨ م بسلاحهم في وعددهم ومالم و بتي الجنرال مينوعصورا في الاسكندر به الى أن سلم في ٢ مبتمبر سنة المر بقدن وبمقتفى الشروط المارة كرهاخرجوا من الاسكندر به السلاحم وعدده ومالم وحملتهم جميعا المراكب الانكليزية الى فرنسا وهكذا انتهت هسذه الحلة وعادت مصر ولاية عنمائية كاكانت

و بعد انتحاب العساكر الفرنساوية من مصر استام يوسف باشا العسدر الاعظم زمام الاحكام في القاهرة باسم جلالة السلطان ودير يوسف باشا وحسين قبطان باشا مكيدة لاغتيال الماليك فدعا الاخير امراء هم لوليمة باسطوله بابي قبر وقتل بعضهم بيناكان الاول قداس عساكره فنهبوا واحرقو بيونهم بالجيزة ، ثم انسحبت العساكر الانكليزية من مصر باسر الاميرال كيت و بقيت مصر بتنازعها الجنود العنائية والماليك ، ولما كان لابد من تولية والى عياني يقوم باعباء الولاية سعى يوسف باشا الى تولية خسرو باشا كيا حسين باشا قبطان وكتب بذلك الى الاستانة فاجاب الباب العالى طلبه وارسل الذاخان المافي طلبه وارسل

العربان المودن بدلك فتول خسرو باشا على مصر في ١٢ جمادى الاولى سنة ١٣١٦ ه واذ تحتق الله لا يستقب امره الا اذا أبنى البقية الباقية من الماليك سعى مذ جلس على كرمى الولاية في ابادتهم • وكان الماليك في ذلك الوقت بأمرةً عشان بك البرديسي ومحمد بك الالني وقسد استأثروا بالصعيد • ولم يكن اذ ذلك في سلطة الباب العالي الا القاهرة والاسكندرية وما بينهما • فلم يستلم خسرو باشا تحصيل ما يقوم بدفسع مرتبات

العساكر فغاروا في ٢ مايو سنة ١٨٠٣ م واحاطوا باخذ زندار وحيسوه في بينه • فامر بشر و باشا ان نطاق عليهم المدافع حتى علت الضوضا واشتد الخصام فنداخل طاهر باشا اركان حوب خسر و باشا ير يد صوف ذلك المشكل بالتي هي احسن فسلم يوافقه خسر و باشا والمحاة مع العصاة • فاغتاظ طاهر باشا واتحد مع العصاة فعلاً وامرهم ان يهدموا الاسوار فخاف خسر و باشا وفر يحر يمه وحاشيته الى المنصورة ثم سار منها الى دمياط فاننهز طاهر باشا تلك النوسة وجمع ارباب الديوان فاقروه على مصر يصبة فاتمتام موققا حتى تراباتهم واذ لم يكن لديه ما يدفعه لهم ثاروا عليه وقتاوه في شهر صفوسنة المحدة تنن وحروب شهر صفوسنة ١٢١٨ ه حصلت عدة تنن وحروب شهر صفى المائلة المحمدية المادية المواد أنه يحد دلي باشا رأس المائلة المحمدية المادية المي غده المدة نداخل المرحوم المفاور له يحد دلي باشا رأس المائلة المحمدية المادية المؤي بانا بالمدكور



(ش ١٠) محد على باشا ( خلا عن الهلال )

#### ٧٦٦ - محمدعلي باشا

من سنة ١٢٢٠ – ١٢٦٤ هـ أو من سنة ١٨٠٥ ـــ ١٨٤٨ م

والد رجمه الله في قواله من اعمال مكدونيا سنة ١١٨٧ هـ او سنة ١٧٦٩ م ولقا كان يفخر كثيرًا بقوله انه ولد في وطن اسكندر الكبير وفي يوم ميلاد نابوليون بونابرت · وكان والده المدعو ابراهيم آغا متوليا خفارة الطرق وقد ولد له ١٧ ولدًا لم بش منهم الا محد ديلي · وفي سنة ١٧٧٣ م توفي ابراهيم آغا وامرأته وابنه محمد على لم يتجاوز الرابعة · فكفله عمه طوسون آغا الذي كان متسلماً على قواله غير انه قتل بعد ذلك بقليل بامر الباب العالمي فاصبح محمد هلي يتياً ليس له من يعوله

وكان محافظ البلدة المحروف بجر بتبجي براوسطة صديقاً قديماً لوالد محمد علي فضفق عليه واخذه الى منزله وعني بتربيته مم ابنه فابدى من ايات الهمة والنشاط ما حل الوالي ذات يوم على انفاذه الى قرية من الضواحي يأبي اهلها دفع الوسوم وكان مسيره اليها في عشرة رجال مسلحين فلما بلغها دخل مسجدها لاداء الصلاة ثم استدى اليه اعيان البلدة الاربعة فلما حضروا اليه كبلهم بالاغلال وسار بهم بين الاهالي شاهرًا سيفه متهددًا بنتاهم اذا هم هموا بتخليه بهم فلم تكن الا لبلة وضعاها حتى اديت الوسوم المناخرة كلها ، فرقاه الوالي عقب ذلك الى رتبة بلوك وباشا وزوجه احدى قر بياته وكانت معلقة ولها مال وعقار فوسمت حاله فترك الخدمة المسكرية وتعاطى التجارة وانفق ان تعرف في هذه الاثناء بالتاجر الفرنساوي ليون الذي كان في آن واحد قنصلاً لفرنسا في قوله فاتجر في اصناف الغرنساوي ليون الذي كان في آن واحد قنصلاً لفرنسا في قوله فاتجر في اصناف

أوفي سنة ١٨٠٠ م كان الباب العالمي يجهز حملة لتسير الى مصر لاخراج الفرنساو يين منها فوردت الاوامر الى جربتجي براوسطة ان يجمع ٣٠٠ مقاتل ففيل وجعل ابنه علي آغا قائدًا ومجمد علي مساعدًا . فسارت تلك الكتبية ضمن

الهارة المثنانية ثحت قيادة حسين قبطان باشا الى ابي قير ولكن انتصر الفرنساويون على تلك الحملة · فترك على آغا كنيبته بعد ان عهد قيادتها لمحمد على وعاد الى بلاده فارتقى محمد على الى رتبة بيك باشبى · ثم كانت محماربة العساكر المثنانية والانكليزية مع العساكر الفرنساوية في عهد الجنرال منو وانتصارهم عليهم وانتهى الحال بانسحاب الفرنساويين من مصر كاعريك

ولما تمين خسرو باشا واليا على مصر دخل محمد على في خدمته فارتقى الى رتبة قبي بلوك باشي ثم نال رتبة سرششيمه فاصبح قائداً لثلاثة او او بعة الاف من الالبانيين وكان خسرو باشا بهتم بتخليص مصر من عيث الماليك وقد نجيح في ذلك ولكن ليس تماماً فرأى محمد على ان ينقرب الى الماليك ليساعدوه على تنفيذ ما يدور بخلاه من استخلاص مصر لنفسه فحالف البرديسي احد زعماه الماليك وفي سنة ١٢١٨ ه حصلت فننة لطلب العساكر مرتباتهم انتهت بفرار خسرو باشا وتولية طاهر باشا موقتاً ولكن هذا لم يقم بالولاية الا ٢٦ يوماً حتى قام عليه المسكر طالبين منه مرتباتهم وانتهى الحال بقتله وانتهر محمد على هذه الفرصة ودخل القلمة واستولى عليها و ولما قتل طاهر باشا اقام المسكر بعده احمد الفرصة ودخل القلمة واستولى عليها و ولما قتل طاهر باشا اقام المسكر بعده احمد

باشا فاتحد محمد على والماليك على معارضته حتى ارغوه ان يترك المدينة فلما علم الباب العالي بذلك ارسل علي باشا الجزائرلي (الطوابلسي) ليتولي ولاية مصر بدلاً عن خسرو باشا و لما وصل هذا المي مصر عمد الم الكيد

بالماليك وعمد على فوقم هو في الشراك التي نصبها لهم وعادت المائدة عليه وكانت انكاترا ترقب الحوادث بطرف غني فلما رأت فوز البرديسي ومحمد على وانها شرعا في اقتسام القطر المصري بينها وجهت اليهما خصماً عنيدًا وهو الانهى واصله كان مملوكا لمراد بك فجمع بعد عنه مالاً كثيرًا من الفلاحين والبدو بطريق الاغتصاب وقد أيل بلاءً حسناً في واقعة الاهرام وانسحب المي الصيد مم مولاه حتى اذا أنجل الفرنساويون عن مصر تراف الى الانكليز

فمينوم حاكماً على الوجه القبلي وكان يضرب المثل بترفه وبذخه حتى انه كان

اذا تنقل من بلد الى اخر اخذ ضمن متاعه كشكاً مفكك الاجزاء فتركب له اجزاؤه اذا اراد الاقامة اوتحل اذا ارتحل. وبعد خلاصه من المكيدة التي اعدها خسرو باشا بواسطة قبطان باشا لاعدام الماليك سنة ١٨٠١ م سار في الاسطول الانكليزي إلى لوندرا فانتهز الانكليز هذه الفرصة لاتخاذه آلة في ايديهم فشجموه وامدوه فعاد الى القطر المصري من انكلترا فوصل الى ابي قير في ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ م . فلما علم البرديسي بقدوم الالفي خاف على سطوته من الضياع وانتهز محمد على هذه الفرصة التخلص من احد هذين الخصمين فاوعز الى البرديسي بممل المكاثد للالفي وساعده بجنده الالباني فدبر البرديسي مكيدة قتل فيها اهل الالني ونجا هو الى الصميد · واصبح محمد على مم عساكره الالبانيين والبرديسي مع بماليكه اصحاب السيادة على مصر . وحينا خاص الامر البرديسي ومحمد على لم يشاء محمد على ان يكون له المظهر الاول بل ترك مقاليد الامر للبرديسي وهي حيلة لطيفة منه لانه كان يعلم سوء الحالة المالية التي تستحيل مها استقامة الامر . وكان للجند الالباني متأخرات ثمانية شهور فطالبوا البرديسي بها واذ كان لا بد من دفع استحقاق الجند لهم وهو ليس معه ما يكفي لذلك ضرب على الاهالي ضريبة جديدة ٠ وكانت نفوس الاهالي قد سئمت هذه الحالة فابوا دفع هذه الضريبة وقتاوا بمض الجباة . ورأى محمد على هذه الفرصة مناسبة لبذر بذور مقاصده فذهب الى أحد المساجد وأعلن الغام الضريبة فسرً الاهالى منه وانحازوا البه ، وقد احس البرديسي واصحابه بالغاية التي يرمي محمد على اليها بفعله فدبرواله المكائد ولكن محمد على اسر ع بمحاصرة بيت البرديسي فلم يسم البرديسي الا ان فتح ابواب هذا البيت فجأة وخرج منه مع رجاله وأمواله قاصدًا القلمة ومنها الى الصحراء . ومع أن الأمر خلص لمحمد علي وكان في ﴿ امكمانه الجلوس على ولاية مصر الا ان لبعد نظره لم يشأ ان يضع نفسه في موضع ا الظنة ويمهد اليها سبيل التهمة بالغدر فاستخرج خسرو باشا من مكمنه بعد إن نسى الناس ذكره واجلسه في منصبه باحتفال حافل · غير انه لم تمض ثلاثة ايام حتى ثار

الجند عليه وارسلوه الى رشيد فالاستانة ثم اتخبوا خورشيد باشا حاكم لاسكندرية واليا على مصر ولما جلس هذا على منصة الاحكام حسب للحمد على وجنوده الالباتين انف حساب واراد ان يتخذ لنقسه جيشاً ليرد به هجبات المتدين عليه وقت الحاجة فاستقدم اليه جندا من الدلاة (انفارية) فوصلوا مصر اول سنة ١٣٠٠ه • وكان محمد على في جهات الصيد يحارب الماليك فيلفه انخورشيد باشا استقدم هوالا الدلاة يستمين بهم على الالبانيين فاسرع بالدود الى القاهرة برجاله فاوجس خورشيد باشا خيفة من عودة محمد على على هذه الصورة لكنه كظم غيفله ولم يفاقعه بشي و اما الدلاة عسكر خورشيد باشا الجديد فأسأوا السيرة في الاهالي هذه الحالة وترقبوا الفرص لتغييرها

وفي ٢ صفر ورد لمحمد على خط شريف بولاية جدة فالبسه خورشيد باشا الفروة والقاووق المختصين مهذه الرتبة · فخرج عمد على كانه بريد الدهاب الى جدة وفي نفسه ان لايخرج من مصر و بينما هو راجع الى منزله من عند خورشيد باشا ليستمد قسفر ثارت العسا كر وطالبوه بالدلونة فعال لهم هذا هو الباشا عندكم فطالبوه وصار قاصدًا بيته وصار ينثر الذهب على الناس طول الطريق فازداد تعاق قاوب الإهالى و

ولما علم الأهالي وخصوصاً المشاخع والعلماء ان محمد علي تدبن واليا على ولاية جدة وان سيفارقهم عن قر يب استازا جداً الهذا الحبر وعزموا على الزام محمد علي بعدم الحروج من مصر ( و يقال ان محمد علي هو الذي حركهم الى هذا الغمل ) فاجتمعوا في ٣ صفر سنة ١٢٧٠ ه وساروا الى منزل محمد علي وقالوا له « شحرت لا نقبل خورشيد باشا والياً علينا » فقال لهم « ومن تر يدون اذاً » فقالوا جميماً ه لا تقبل سواك » فمنتم اولاً ثم قبل فالبسوه الكرك والقفطان للقنصين بههده الرتبة ونادوا به والياً على مصر وارسلوا الى خورشيد باشا ان ينزل من القلمة فأبى غاصروه فيها وكتبوا الى الباب الهالي يذلك فورد الفرمان يتولية محمد على على

ولاية مصر في ١١ ربيع آخر صنة ١٣٢٠ هـ وعزل خورشيد باشا عنها فخرج هذا من الفلمة بأمر من الاستانة وتسلمها محمد علي واستنب له امره

من العلمة بالر من المساب والمية على على يملونه من شجاعه وسطوته فايتنوا واشتد غيظ الماليك بولاية محمد على لما يملونه من شجاعه وسطوته فايتنوا انه اذا بتي بحصر يضبع نفوذهم منها كاية فعمدوا الى دس الدسائس لاخراجه وكان الالتي أحد زعماء الماليك المتقدم ذكره أشد خوفاعلى مصالحهم في فسندا حالما على بتولية محمد على خابر حكومة انكلترا لتسعى بخلع محمد على واشترط على نفسه ان يكون بحصر كنا ثب لانكلترا فيها اذا تم هذا الامر و فعلم قنصل فرنسا بساعي انكاتر فرم على مصالحة محمد على على شيء يرضاه الاثنار في يتفقا فعاد الالني لخابرة سفير انكلترا فرقيع باشا مه موسى باشا ومعه المفوعن الماليك ولا قيام سفير فرنسا بالاستانة بتفهم الباب العالي بمقاصد الماليك من جهة وعدم بتصده ولكن قيام سفير فرنسا بالاستانة بتفهم بالباب العالي بتقصده ولكن قيام معنير فرنسا المذكور وهياج اهل مصر اضطر الباب العالي بتشده ولكن ولم يصودوا قادرين على معارضة محمد على على ولاية مصر و بعد قليل توفي البرديسي ثم الالني فضمفت شوكة الماليك ولم يصودوا قادرين على معارضة محمد على

تنوله الماليات ولم يمودوا فادرين على معاوضه علما هلي الاهتام وكانت تنتهز الا انكاترا كانت تنظر الى اعال محد على بعين الاهتام وكانت تنتهز الفرص لافتتاح المسألة الشرقية ونفسيم املاك الدولة الملية · وكان الجذرال فيافت انكلترا امتداد النفوذ الفرنسوي واتحدت مع الروسيا على فتح المسألة الشرقية · فسافت روسيا عما كرها واحتلت امارقي الفلاخ والبغدان بدون اعلان حرب · وارسلت انكلترا اسطولاً بقيادة الاورد دوك فسطا على مدخل الدردنيل · ورفع سفير انكلترا الإساطيل وقلاع الدردنيل لانكلترا وطرد بين الدولة المليسة وانكلترا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لانكلترا وطرد الجنرال سبستياني من الاستانة الى غير ذلك ، والا فتضطر انكلترا ان تجتساز الجنرال سبستياني من الاستانة الى غير ذلك ، والا فتضطر انكلترا ان تجتساز

برغاز الدردنيل وتطلق مدافعها على الاستانة · فأبت الدولة العلية اجابة هـذه المطلب وأخذت بقصين البوغاز المذكور وانشا القلاع على ضفته · على ان الانكاير لم يتركوا لهم وقتاً كافياً لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكايزي بوغاز الدردنيل دون ان تنساله مضرة تذكر وضرب مينا، كاليبولي بقنابل ودمر السفن المثانية الراسسية فيها ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيل اللائحة التي قدمها الى الباب العالمي · ومم انه وقع الهرج والمرج في الاستانة لكن اقتم الجنرال سيدياني جلالة السلطان بوجوب المدافعة وعدم التسليم لمطالب انكاترا ووعده بانتصار نابولبون له · فأمر جلالة السلطان بتحصين الاستانة وعدم الراكب الانكايزية ومدخل البوصفور فلم يحض وقت طويل حتى صار يستحيل على المراكب الانكايزية دول البوصفور • فلما تحقق الاميرال الانكايزي ذلك خاف ان يحصره اسطول اخر من المنارج فاضطر ان برجم عن قصده فقعل راجعاً الى البحر المتوسط

واراد الاميرال الانكليزي ان يداري هزيته فقصد ثنر الاسكندرية وممه خسة آلاف جندي عدا البحرية بامر الجنرال فو يزر فاحتل هذا الثغر في ٢٠ مارس سنة ١٨٠٧م وارسل فرقة من الجند لاحتلال رشيد فلم تنل منهماً ربا ولما عمد علي باحتلال الانكايز الاسكندرية ومحاولتهم احتلال رشيد اتقدم اعدائه الماليك على قنالهم وارسل النجدات الى رشيد فحار بت عماكره الانكايز الذين حاولوا مرة احرى الاستيلاء على رشيد فهزموهم وتعلوا بعضهم واسروا بعضهم واسروا بعضهم واتواجم الى القاهرة فاضطر الذين بقوا من الحلة ان يفتدوا الاسمى بالخروج من الاسكندرية فتم ذلك وخرج الانكليز من الاسكندرية في ١٤ مستمير سنة ١٨٠٧م

و بعد خروج الامكايز من مصر استئب الامر لمحمد على ولم ببق امامه الا ان يلاشي البقية الباقية من الماليك حتى يأمن على ضطوته ونفوذه في القطر المصري ولكنه استممل الحزم في هذه المسألة بما دلًّ على حسن. تدييره وذلك انه استمال اليه الماليك وقربهم وحالف كبيرهم لذلك الوقت شاهين بك واسكنه معه في القاهرة في قصر بناه له مترقباً الفرص لاستثمال شأفتهم . وفي هدفه اثناء استفحل امر الوهابيين في شبه جزيرة العرب وهم قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب وهو رجل ولد بالدرعية بارض العرب من بلاد الحجاز كان منوقت صفره تظهر عليه النجابة وعلو الهمة . و بسد ان درس مذهب ابي حنيفة سيف بلاده سافر الى اصفهان ولاذ يعلما ثها واخذ عنهم حتى اتسمت معلوماته في فروح الشريعة وخصوصاً في افسير القرآن ثم عاد الى بلاده في سنة ١١٧١ ه فأخذ يقرر وقوع بدينة مدة . ثم بدا له ان ينشئ مذهباً مستقلاً فانشأ ذلك المذهب وقور قواعده ، وموضوع هذا المذهب اغفال كل الكتب الدينية الاسلامية الا القرآن الشريف فهو بمنزلة الطائمة الانجيلية عند المسيحيين فدخل الناس في هذا

المذهب بكثرة وشاع امره في نجد والاحساء والقطيف وكثير من بلاد العرب مثل عثمان و بني عتبة من ارض اليمن ولم يزل امره شاتماً حتى خاف السلطات محدد على باختضاعهم وتوقيفهم عند حدهم فاجاب عدد على طلب جلالة السلطان وابتدأ بالاستمداد لتسيير حملة انتال الوهايين فامر بانشاء السفن بالسويس لنقل الجنود الى ينبع فكانت الاختشاب الصالحة لممل المراكب تقطع في جميع جهات القطر المصري و يؤتى جها الى الورش التي اقيت في بولاق فتجهز فيها ثم تنقل على ظهور الجال الى السويس فتركس بكل سهولة

ولما استعدت المراكب وجمت الجيوش والكتائب خاف محمد علي ثورة الماليك عليه بعد مسير هذه الحلجة وكان يضمر لهم الشر من زمن طويل ففكر الآن في كيفية ابادتهم قبل مبارحة العساكر القاهرة وكان نتيجة ذلك ان ابادهم بالكيفية الآتية ، عين محمد علي يوم الجمة ه صفر سسنة ١٩٨٦ ه الموافق اول ملوس سنة ١٨١١ م للاحتفال بتسليم ولده طوسون باشا الفرمان المؤذن بتقليده قيادة الجيش المزمع ارساله الى بلاد العرب لمحاربة لوهابين ، ونادى مناديه يوم الخيس ٤ صفر في الأسواق يدعو كبار المسكر والامراء المصرية الالفرة وغيرهم

ليضروا الى القلمة بالخر حلهم الهضور في الاحفال المذكور . فلما اصح يوم الجمة ركب الجيع وصعدوا الى القلمة وصعد الماليك كلهم باتباعهم وجنودهم ودخل امراؤهم على محمد على باشا وحيوه وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة فباسطهم في الكلام ثم سار الموكب بكيفية رتبها محمد على باشا حصر بها الماليك يين عساكوه ولم العرب والباب الاوسط اسر محمد على باشا لعساكه فاغقوا باب العزب في وجههم وكانت الجنود قد وقفت على جانبي الطريق على نقر الحيطات والحجر فصوبت عليهم البنادق فدهشوا واستلوا ميوفهم ولكن لم يمكنهم التقدم ولا الناخر فسلوا المنفاء بين الرصاص ينصب عليهم حتى قتلوا عن آخرهم و في الوقت نفسه نهبت جنود محمد على باشا منازهم بالمدينة وقتلت من تخيف منهم عن الحضور . ثم أرسل الى عماله في الاقاليم بقتل جميع الماليك القاطنين خارج الماصمة فتتلوه وصاروا يتنافسون بارسال رؤوسهم اليه و بذلك طهرت مصر من ادران . هذه الناخة الناخة.

و بعد ذلك سافر طوسون باشا بجيوشه الى بلادالعرب وحارب الوهاييين واستخلص المدينة المنورة بعد ان نسف اسوارها بالالفام ودخلها عنوة وكتب لوالده بذلك ، ثم حصره الوهاييون في مدينة المفاتف فسافر مجحد على باشا الى مكمة في ٢٨ شميان اسسة ٢٨٨ ه وقبض على الشريف غالب شريف مكنة وارسله الى مصر وافام مكنه الشريف يجي بن سرور واحتل عدة مراكز مهمة من مراكز الوهاييين ففمفت قوتهم خده وصاً بعد وفاة زعيم سمود في ١٩ ديم الآخر سنة ١٣٢٩ ه فساد الامن سيف طريق الحج ، و بعد ان حج مجد على باشا وجيع من معه سنة ١٣٧٩ ه عاد المى مصر فوصلها في ١٥ درب سنة ١٣٠٠ ه عاد الى مصر فوصلها في ١٥ درب سنة ١٣٠٠ ه وقبل عودته كان قد سار طوسون باشا الى بلاد غيد لمهاجمة الوهاييين بعد موت غيد لمهاجمة الوهاييين بعد موت الشيئ من الدرعية عن مقالل بعد الدري الدرية عراص الواقعة على المهاد وارشل اليه وسولاً يعدى الشيئ احمد الخنبي يطلب منه الكف عن القتال والخضوع لامير المؤونين فاجابه طوسون باشا بعدم ماكنه اجابة متحمد الا بعد اخذ

رأى والده واتفقا على مهادنة عشرين بوءًا ريبًا يخابرُ طوسو. باشا والده · وعند ذلك اتى اليه خبر عودة والده الى مصر فاخذ على نفسه اتمام الصلح فاتفني مع عبد الله بري سعود الوهابي على ان يحتل طوسون باشا بجيوشه الدرعية ويرد الوهابيون ما أخذوه من المجوهرات والنفائس من الحجرة الشريفة النبوية خصوصاً الكوك الدرى الذي زنته ١٤٣ قبراطاً من الماس وكتب لوالده بذلك فاتي اليه الرد بتكليف عبدالله ابن سعود بالتوجه الى الاستانة وان لم يقبل يرسل اليه جيشًا جـديدًا لمحاربته . وفي أناط قيادة الجيش لبعض قواده فوصلها غاية ذي القعدة سنة ١٣٣٠ هـ ( نوفمبر سنة ه ١٨١ م) والسبب في ثورة العساكر على محمد على باشا هو انه لما رجع من بلاد العرب في ١٥ رجب سنة ١٢٣٠ ﻫـ اهتم بتدريب الجند على النظام الفرنساوي المتبع في سائر اوروبا في ذلك الوقت فأصدر امرًا عاليًا في شعبان من السنة مؤداه ان الجنود المصرية متدرَّب على النظام الحديث · فعظم على الجهادية ولا سما الارناوط الامتثال الى هذه الاوامر التي اعتبروها بدعة وكل بدعة ضارلة وكل ضلالة في النار . ولما شـــدد لولا دراية محمد على باشا وحسن تدبيره الذي لما رأى الشريتفاقم اجاب الجنود الىطلبها والني الامر الذي سبق واصدره فخلدوا الى السكينة . وفي هذه الاثناء قدم طوسون باشاكا تقدم فالتقاء المصربون باحتفال واكرام زائدين ثم نزل الى الاسكندرية حيث كان ابوه مقماً فوجــد امرأته قد وضعت اثناء غيابه غلامًا دعته عباسًا • وبعــد پسير أصيب طوسون باشا بمرض لم يمهله الا بضع ساعات وتوفي فحزن عليه ابوه حزناً مفرطاً و بعد قليل احذ محمد على باشا يهتم بامر الوهابيين خشــية ان يعودوا الى ماكانوا عليه فكتب الى عبد الله بن سعود ان يأتي اليه بالاموال التي استخرجها الوهابيون من الكمبة فاجابه يمتذرعن عدم امكانه الشخوص وقال ان ثلك الاموال فــد تفرقت على عهد ابيه وارسل له هدايا فاخرة فارجع اليه محمد على باشا تلك الهــدايا واخذ في تجهيز حملة جديدة لمحارية الوهابيين فجهزها وجعل فائدها بكر اولاده ابراهيم باشا فسار همذا البطل الى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير نحدة وابحر في ١٢ شوال سنة ١٣١١ ه فوصل ينم في ٩ ذي التعدة مزالسنة ومنها قصد المدينة لزيارة قبر الرسول ( صلم ) ثم سار بجيوشه الى بلاد نجد بعد ان رتب النقط في خط رجمته الى فرضتي ينبع وجدة

لعدم انقطاع وصول المدد اليه فاحتل الرس ومديسة عنيزة وغيرها وفي ٢٩ جادي الاولى سنة ١٩٣٣ه (٦ ابريل سنة ١٨١٨م) وصل امام مدينة الدرعية وكان بها عبد الله بن سعود ومعظم جنوده وبعد ان حاصرابراهيم باشا المدينة عدة اشهر استولى في اثنائها على ضواحي المدينة ولم يبق امامه الا دخولها طلب اليه عبد الله بن مسعود في اثنائها على ضواحدة من الدينة ابقاف القتال المفاوضة في الصلح فأوقفه واتى عبد الله بن محمد د لما ابراهيم باشا بشرط عدم تعرضه للاهالي بسوه قبل الوهابي تسليم مدينة المدرعية الحى ابراهيم باشا بشرط عدم تعرضه للاهالي بسوه وبالسة الى الاستانة كوغبة الحضرة السلطانية وبرد الكوكب الدري وما يتي من المجاهرة العمارين حين استيلائهم على المدينة

فتم الصلح على مُدَّه الكيفية ثم حضر عبد الله بن سعود الى مصر لبدير منها الى الاستانة فوصل القاهرة في ١٨ عمر منة ١٣٣٤ ه فقابله محمد على باشا بالبشاشة وقام له اكواماً واجلمه الى جانبه وحادثه وقال له ما هذه المطاولة فقال الحرب سجال فسأله محمد على باشا : كيف رأيت ابراهيم باشا : فقال بذل الهمة وما قصر حتى كان ما قدره المرا.

وفي ٢٠ محرم أرسل الى الاستانة فطافوا به في شوارعها ثلاثة ايام ثم قتاره وزالت به شوكة الوهايين

بعض الرسيين و السودان التم محمد على باشا من حرب الوهاييين حول افكاره الى فتح السودان وبعد ان انتهى محمد على باشا من حرب الوهاييين حول افكاره الى فتح السودان لانتفاع بخيراته الكثيرة من ذهب وعبيد وكان جماعة من الماليك قد لحأ والله دنقلة فاتخذ الباشا بقاء هم فها حجه السبير الحلة . فبعث اليها حمسلة عقد لواءها لابنه Seves الفرنساوي ( وهو الذي سمي بعد ثد سليان باشا الفرنساوي ) فسهل عليها الفوز على السود انبين و وارسل حملة اخرى عقد لواءها لصهره محمد بك الدفتردار و اما اسهاعبل باشا فتقدم عاذيا للنيل حتى وصل دنقلة واغار عليها وشقت من فيها من الماليك الى وادي وشطوط الجر الاحمر ثم خضعت له الشابقية ونظم منهم فوقة من الفرسان و بعد سير حثيث بلغ بر بر فاخذها ثم وصل الى ملتني النيلين الايض والازرق" في ٧٧ مابو منة ١٨٢١ م فسكر في الكان الذي انشأت فيه بعد ذلك مدينة ام درمان وكان في سنار وزيران بقد زعان عليا فقتل احدها الآخر فتصد اللك

وانصار القتيل الممسكر المصري وطلبوا من اسباعيل باشا احنسلال صنار فاحتلها في ١٢ يونيو منة ١٨٧١ م - ثم مار زاحفًا الى اعالي النيل ولكنه مر باقوام اعترضوه في طريقه واضطروه الى الكوس على عقبيه • ثم وقع المرض والدومنطاريا في جيش امياعيل باشا فحات آكثره وبلغ محمد على باشا ذلك فيحث بابده ابراهيم باشا لكي ينقذ المبقية الباقية من جنود امباعيل باشا وينظم البلاد ويتم فخها الى منابع النيل • فحل وصل ابراهيم باشا السودان أصيب بالدوسنطار با فعاد ادراجه الى مصر وتولى باوره طور من داراجه الى مصر وتولى باوره

طوسون بك قيادة جيشه اما محمد بك الدفتردار فحول شكيمة فتوحاته الى جهات كردنان ولكن مقاومة اهالي كر دفان كانت أشد عنفًا منها في اي جهــة اخرى بالسودان وافضت الى معركة هاألة فاز المصر بون فيها بينادقهم ومدافعهم وسقطت مدينة الابيض في ايديهم . و بعد ان استقر محمد بك الدفتر دار في مدينة الابيض قليلاً بلغه أن الملك غرّ اماك شندي اغتال امهاعيل باشا فعاد إلى المثمة واثخن في اهلها • وذلك ان اسماعيل باشا عاد إلى شندى لانه بلغه ان ملكها جاهر بالعصيان فلما وصلها استحضره وعنقه وفرض عليهجزية فاحشة فاضمرها له ودعاء الى وليمة هو ورجاله وسقاهم كثيرًا من المسكروكان.فدجمونشًا وهشيمًا حول مكان الوليمة فاضرم فيها النار ووقف هو ورجاله بسيوفهم حول النار يقتلون من يحاول النوار منها فمات اسماعيل باشا محروقًا ومات كل الذين معه • وانتشر الخبر في السودان نجاهر امراؤه بالعصبان • وعاد محمد بك الدفتردار الى شندي كما تقدم فقتل اهل الحمّة ووجد ان الملك نمرًا هرب من وجبه فاحرق شندي وضرب في البلاد يقتص من الخارجين عن الطاعة و يحرق المدن و يقتل السكان الى ان وصله الامر من مجمد على باشا بالرجوع الى مصر فرجع اليها وقد دوخ بلاد السودان و مهدها للولاة الذين جاوُّها بعده . ولم يحسن ولاة محمد على باشأ ادارة السودان فبقي اسم الترك عند السودانيين مرادفاً للظلم والقسوة الى الان

وبعد أن خضع السودان للقطر المصرى خضوعً نامًا وجه مجمد على باشا النفانه الى ما يجول في خاطره من اممر اصلاح البلاد وتوقيتها وتنظيم الجندوندر بده فاسس مدرسة عكر بة في الخيازة مدرسة للفرائكاه وجعل مراية مواد بك في الجيزه مدرسة للفرائكاة وجعل ميا القاهرة معامل لسكب المدافع ولاصطناع جميع حاجيات الجند تحت مناظرة عملة من الفرنج - وجعل في الاسكندرية ترسخانة

آقي اليها بالسفن والدوارع من مرسيليا وفينسيا ثم اقام فيها مدرسة آقي اليها بالاساندة المله بن من فرنسا وانكتارا وبني حول الاسكندرية حصناً منيها قد هدم الآن اغلبه ثم حول الثقاته الى تحسين حالة البلاد الزراعية فا قي ببذار الفطن الاسيركاني وجاه بنبات النيلة من بلاد الهند واستحضر من يحسن زرعه منهم ومثل ذلك فعل بالافيون في به و بمن يز رعه من اسيا الصغرى و بعد ان اكثر محصولات البلاد اخذ في تمهد سبل المجارة فنظر في امر انشاه مينا أشية تأوى اليها السفن النجارية فلم تمجيد مسل المجارة فنظر في امر انشاه مينا أشية تأوى اليها السفن النجارية في تربيع الثانى منة ه ١٢٥ هـ ( ٢٠ يناير سنة ١٨٠ م) وكانت كثيرة الاستمال المزاليضائم الواردة بحرا الى الدلنا فاكتسبت الاسكندرية بذلك اهمية كبرى فتقاطر اليها الوجار من بحرا الى الدلنا فاكتسبت الاسكندرية بذلك اهمية كبرى فتقاطر اليها الوجار من ووجدت فيها المنادي والنزل الغرباء والمافرين ثم وجه محمد على باشا انظاره الى محمين الصناعة فائشا معامل للقطن والنيلة وغيرها من محدولات البلاد في اماكن مختلفة لكن لم ينجع منها الا معمل الطرايش الحراء التونسية لرواج هذه البضاعة في الشرق عموما

ثم النفت الى الصحة الممومية ووجه همه في اصلاح طرقها وكان القطر المصري في غاية الاحتياج لمثل هذا الاصلاح لانتشار التدجيل والتطبيب بالكتابة والحجابة وما شاكل فهمد الى الدكتوركلوت (ثم صاركلوت بك واليه ينسب شارع كلوت بك في القاهرة) امر هذا الاصلاح فقام بما عهد اليه خير قيام وإنشأ مستشفيات عديدة في سائر القطر المصري وانشأ مدرسة طبية وصيدلية مسع مستشغي في الي زعيل وراء الخانكاه ومدرسة اخرى في فن القوابل في القاهرة

ثم اهتم بالحالة المدية فأنشأ نظارة المهارف العمومية والمدارس الابتدائية والتجهيزية الخصوصية وانفذ الى باريس في سنة ١٨٢٦ م ارسالية مصرية مؤلفة من ٤٠ طالب وبالم علاب الارسالية فقد حصاوا في اور وباعلى معارف غزيرة كل فيا تفرع اليه ولكنهم كانوا اذا عادوا الى مصر استخدموا في غير الوظائف التي تناسب معاوماتهم فالبحري كان يعين ضابطاً في الجيش المبرى والطيس كانيا والمهندس مفتث ومكذا

وفي ايام مجمد على باشا اكتشف شامبوليون -جر رشيد الذي عرفت بواسطنه الحروف الهبر وغلينية . وقسم مجمد على باشا القطر المعري الى مديريات جعل على كل منهامديرًا وقسم المديرية الى اقسام جعل في كل منها مأمورًا مع بعض القوة العمكرية لمساعدته في جمع الضرائب الثي كانوا يستخدمون الكرباج في تحصيلها

ثم عزم محمد على باشا على انشاء القناطر الحبرية عند فرعي الديل فاوعز إلى المهندس موجل الفرنسوي بالابتداء في هذا العمل الحملير فوضع التصميم لهاوحثدافوف الفلاحين اللها و وكان بدء العمل فيها سنة اللهاد فيها وبكن الطاعون فشاء بينهم وتحيف الالوف منهم وكان بدء العمل فيها سنة المعرفة ومنزسنوات بعدها بدون أن ينتهي بعد ان أشقت أموال طائلة وحرم الموظفون والجنود بسببه من استلام روانهم وقد ابلغه ابنه ابراهيم باشابانه من الفروري ايد العمل معرفة به وروانب كبار الموظنين الذين الذين ما ويروانب كبار الموظنين الذين الدين من ما ويروانب كبار الموظنين الذين الدين من ما ويروانب كبار الموظنين الذين الدين من ما ويروانب كبار الموظنين الذين الدين الموطنين الدين الموظنين الموظني

اية اف العمل حتى تروج المالية فحنق عليه وقطع راتبه و رواتب كبار الموظنين ألذين شاركو. في رأيه وظل الممل دائرًا ولكن ببطة بعد وقوفًا في الحقيقة · ومن آثار محمد على باشا ايضاً مطبعة بولاق الاميرية الموجودة الى الآن · و بعد ان فرغ مجمد على باشا من هذه الاصلاحات العمومية بني لنفسه عدة قصور وسرايات في القاهرة والاسكندرية • وفي سنة :١٢٤ ه ( ١٨٢٥ م ) كانت ثورة اليونات على الدولة العلية لطلب الاستقلال فاوعز الباب العالي الى محمد على باشا بتسيير حملة لردع الثائرين فلي رحمه الله الدعوى وجهز جيشًا من ١٢٠٠٠ راجـــل و٢٠٠٠ من الارنواود و ۲۰۰ فارس و۲۰۰ طبحی و ۱۶ مدنماً و۶۰ سفینة حربیة وسیر هسذا الجيش بقيادة ابنه ابراهيم باشا الى المورة فأخضع الشطر الاكبر منها واحتل ترببولتزا ولما رأت دول اور با ان أبراهيم باشا قارب أن يطني نار الثائرين وكان يهمهم استقلال اليونان لما فيه من تجزئة املاك الدولة اهتمت بالامر واتفقت روسيا واكاترا وفرنسا على اجبار الدولة العلية على منح اليونان الاستقلال الاداري وامهلت الدول المذكورة الباب العالى شهوًا واحدًا أن لم يجبها بمسا طلبت في اثنائه أضطرت الى أعلان الحرب. إلدول الثلاث اوامرها الى قواد اساطيلها ان يسيروا الى سواحل اليونان فاجتمعت هذه الاساطيل خارح مينا، نافارين التي كان الا علول المثماني والمصري بها . ولسبب واو سلطت اساطيل الدول في ٢٠ اكتو بر منة ١٨٢٧ م مدافعها على الاسطواين العثاني والمصري فدمرتهما ولم بيق منهما الا ١٥ مركبًا معوهة ﴿ وِلمَا رأَى ابراهم باشا تألب

الدول على الدولة العلية وان فرنسا امرت بارسال جيش لمحاربته واتمام استقلال اليونان اتفق بام والده مع مندوبي الدول المتحدة على اخلاء المورة والعود الى مصر واخدً يسمى عداكره وكانت كما جات عن محل دخله الفرنساويون • ولما تم جلاء المصربين عن بلاد اليونان امتم محد على باشا بانشاء عدة سفن حربية بدل التي دموها اساطيل الدول التحدة في واقعة نافارين المنقدم ذكرها والتزم بضرب ضرائب جديدة على الامالي للقيام بمصاريف بناء هذه السفن وغيرها من المشروعات المفيدة فضاق الاهالي ذرعاً لكثرة الفرائب واتخذ ارباب الفايات هذه الفرصة للافساد على محمد على باشا فاستمالوا الاهالي للمهاجرة الى الشام فهاجر منهم خلق كشير والتجأ وا الى عبد الله ناشا فاغتاظ محمد على باشا وامر في سنة ١٣٤٧ هـ ( ١٨٣١ م ) باعداد الجيوش والتأهب للسفر الى بلاد الشام عن طريق المريش برًّا وعن طريق البحر في آن واحد لمحاصرة عكا من الجهتين . وعين ولده ابراهيم باشا قائدًا عامًا للجيوش المزمع ارسالها للشام وسلمان بك النرنساوي قائمةام له • فسار هذا الشيل بحرًا في ٢٦ مجادى الاول سينة ١٢٤٧ هـ ( ٣ نوڤمبر سنة ١٨٣١ م ) الى مدينة حيفا وكانت الجيوش البرية سبقته من طريق العريش وفقت في مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت المقدس وناللس · وجعل ابراهيم الشا مدينة حيفا مقرًا لاعماله ومركزًا لاركان حربه ومستودعًا للوُّن والذخائر ثم ارتحل عنها لمحاصرة عكا فحاصرها برّا وبحرًا في ٢٠ حجادى آخرة من السنة • فلما علم الباب العالى المخول العماكر المصرية الى الاد الشام وحصارهم مدينة عكا اعتبر ذلك عصيانًا من محمد على باشا واوعز الى والي حاب المدعو عثمان باشا بالمسير لمحاربة المصربين وردهم الى حدود مصر • فجمع هذا الوالي نحو ٢٠ الف جندي وقصد مدينة عكا وعلم ابراهم راشا يقدوم هذا الجيش لقناله فلم يمهله حتى بصل الى عكا بل ترك حول عكا عددًا قليلاً من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو بمعظم الجيش لملاقاة الجيش, العثماني فالتة الجمان بالقرب من مدينة حمص و بمدقتال شديد انتصر المصر يون انتصارًا باهرًا تْم عاد ابراهيم باشا الى عكا وشدد عليها الحصار ودخلها عنوة في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٧ هـ ( ٢٧ مايو سنة ١٨٣٢ م ) وقبض على عبد الله ناشا الجزار وسيره الى مصر ولما علم السلطان محود بسقوط مدينة عكا في ايدي المصر بين امر حالا بجمع كل ما يمكن جمه من الجيوش المنتظمة فجمع في اقرب وقت نحو ٦٠ الفَّا ارسلهم الى الشام بتيادة حسين باشا وعلم ابراهيم باشا بذلك فاستمد لمنابلة هذه الجيوش بقدر ما في امكانه و برز ابراهيم باشا متقدما نحو الاناطول فالتتى في ١٠ صفر سنة ١٣٤٨ ه بمقدمة جيوش حسين باشا فاشتبك معها في قتال كان النصر فيه حليقه ففر المثانيون امامه والتني هو اثرهم حتى دخل مدينة حلب الشببا في ١٨ صغر من السنة

ولما علم حسين باشا باخرام مقدمته لفهقر بمن معه من الجيوش وتجعس في أهم مضائق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والاناطول و يسمى هذا المضيق بمضيق بيلان . فلحقه ابراهيم باشا هناك وفاز عليه فوزًا عظياً وفرق شمل جيوشه وذقك في غرة ربيع اول سنة ١٢٤٨ ه ( ٢٩ يوليو سنة ١٨٣٧ م) وقطع ابراهيم باشا جبال طوروس ودخل بلاد الاناطول فاتحاً فاستولى على عدة مدن حتى انتهى الى مدينة قونية وهناك التتى بجيش عثاني جديد ارسله السلطان محود بقيادة رشيد باشا لصدهجات المصريين فحصلت بين الغريق بمن كه هائلة انتصر فيها المصريون انتصارًا عيباً ووقع رشيد باشا اسبرًا في يد ابراهيم باشا وذلك في ٢٧ رجب سنة انتصارًا عيباً ووقع رشيد باشا اسبرًا في يد ابراهيم باشا بجيشه الظفر الى مدينة بورصة فعظم المقلق في الاستانة وضيف من مهاجة ابراهيم باشا لحيا الما لما

ولما تواترت الحبار انتصار المصريين على المثانيين خشيت دول اور با ان يكرن قصد محمد على باشا احتلال الاستانة واسقاط عائلة بني عثمان والاستئنار بالخلافة الاسلامية فجمسل اضطراب عموي في النوازنالاورربي وكانت الروسيا اشد قلفاً من غيرها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب عنها اكثر من الملوك الشئانيين فلا يمكنها تنفينه وصبة بطرس الاكبر واذلك عرضت على الدولة العلية مساعدتها بالرجال وانزلت فعلاً على شواطئ الاناطول خسة عشر المف جندي لحاية الاستانة فاضطربت فرنسا وانكلترا وخشيئا سوء عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكرية والحباعل الباب العالي بسرعة الانقاق مع محمد على باشا قبل ان يتفاقم الخطب و وبعد مخابرات ومداولات علو ية انتق الطرفن على ان

يخلي المصريون اقليم الاناطول وترجع جيوشهم الى ما ووا جبال طوروس وتمطى لمحمد على باشا ولاية مصر مدة حياته ويمين هو والياً على ولايات الشام الاربع عكا وطرابلس وحلب ودمشق وعلى جزيرة كريت وان يمين ابنه ايراهيم باشا واليا على اقليم اطله وصدرت بذلك ارادة سنية في ه مايو سنة ١٨٣٣ م و ودعيت هذه الماهدة بماهدة كوتاهية نسبة الى المدينة التي كان بها ابراهيم باشا عند اتمامها و على ان السلطان لم يقبل هذه التسوية الا ليكون له وقت للاستمداد للمحرب واسترداد ما اخذ من مملكنه قهراً ولم يسر محمد على باشا بهذه الشروط ايساً لانها تخالف مقاصده

و بعد اتمام هذه المعاهدة اهتم ابراهيم باشاً بتدبير احكام شورية وجمل مقامه مدينة انطاكية وولى على ولايات الشام بعض خواصه واظهر من حسن الندبير ما كان ينتظر منه

الآان أو باب الفايات لم يشاوا أن يسكنوا أمام نجاح أبراهيم بأشا والمصريين بالشام فدسوا ألى أهل الشام عوماً والدر وزخصوصاً بالثورة على الحكومة المصرية فناروا في أماكن يمتلفة وساعدت انكاترا الثاثر ين سرا وأما أبراهيم بأشا فاستعمل الصرامة الزائدة في معاقبه الثائرين لاخضاعهم لسلطانه وعلم محمد على بأشا بثورة الشاميين فسار ألى بأفا بحراً واتحد مع ابنه في اخضاع الثائرين فلم يمض وقت طويل حتى اخضع أهل الشام جيماً وجردهم من السلاح ثم عاد محمد على بأشا ألى مصر وكانه فقد سئم طول التنال فاراد أن يثبت ما فتحه من البلاد للوب له ولاولاده من بهده فابلغ الوكلاء ذقك لدولهم وهي خابرت الدولة الملية بذلك وعضدت فرنسا مطالب محمد علي بأشا أما باقي الدول فحسنت الدب العالى محاربته بكل شدة واخضاعه خوقاً من نظامه الى غير ما في يده من الاقاليم ولكن لما لسفير فرنسا من النفوذ في الباب العالى قبل ما في يده من الاقاليم ولكن لما لسفير فرنسا من النفوذ في الباب العالى قبل ما في يده من الاقاليم ولكن لما لسفير فرنسا من النفوذ في الباب العالى قبل حل مرض الطرفين وارسل

الى مصر من يدعى ساوين افندي احد موظني الخارجية فاقي هذا المندوب الى مصر سنة ١٢٥٣ ه (١٨٣٧ م) و بعد مد ولات طويلة بينه وبين محمد على باشا اتفقا على ان تعطي الدولة لمحمد على باشا اتفقا على ان تعطي الدولة لمحمد على باشا ولا يق مصر والعرب ارثاً لا ولاده و بلاد الشام الى جبال طوروس مدة حياته و وعاد ساوين افندي الى الاستاة مهذا الوقاق فلم يقبله الباب العالي واصر على ان تكون جبال طوروس ومفاوزها بيد المثانيين وصم محمد علي باشا على عكس ذلك بدعوى ان هذه المفاوز بمثابة ابواب لبلاد الشام باجمها فلو احتاجا الدولة العلية المكنها الاغارة على الشام مق شأت و بذلك عاد الحالاف الى حافظ باشا الذي عين سر عسكر الجيوش المجتمعة في سيواس بارمينية الزحف الى حافظ باشا فنقدم هذا الجيش فارسل الى ابنه ابراهيم باشا بالرحف ايضاً فتق الميشان عند بغير بنشا ديد أنصر المعربين وغنوا من المجانيين ١٦٦١ . دفساً وعشر بن الف قال شديد أنصر المعربين وغنوا من المجانيين ١٦٦١ . دفساً وعشر بن الف بندقية وغير ذلك من الزخائر الحربية

وكان السلطان محمود قد ارسل الاسطول الدنجاني لضرب الاسكندرية بقيادة احمد باشا ، ولان المذكور كان حاقداً على الباب العالي لعدم ثوليته الصدارة العظمى كاكان يتنظر قبل الان فحال وصوله الى الاسكندرية سلم مراكبه بلاقتال يذكر الى محمد على باشا

وفي اثناء هذه الارتباكات والهزائم المتوالية على النثانيين توفي السلطان محمود الثانى في ١٩ ربيع الثانى سنة ١٢٥٥ هـ ( اول يوليو سنة ١٨٣٩ م ) وجلس مكانه على كرسي الخلافة العظمى السلطان عبد للجيد خان

ولما علمت دول اور با بانتصار المصر بين فيواقعة نصيبين و بأخذهم الاسطول
 العثاني بخيانة احمد باشا المتقدم ذكره خشيت تقدم ابراهيم باشا الى الاسستانة
 فترسل روسيا جيش لمحار بنسة اعتادًا على إنفاقها السابق ذكره . فارسل سفراء

الدول الى الباب العالمي لا تُحة في ٢٨ يوليو سنة ١٨٣٩ م طلبوا بها منه ان لا يقرر شيئًا في المسئلة المصرية الا باطلاعهم فقبل الباب العالي هذه اللائحة فاجتمع سفرافه الدول مراواً بلا فاثدة واخيراً قرروا عقد موثمر بلندن لتقرير المسئلة المصرية فاجتمع الموتمر سنة ١٨٤٠م وطلبت فرنسا ابقاء سورية كلها تحت ولاية محمد على إننا فمارضتها انكاثرا واصرت على انه لايعطىالا نصف سوربة الجنوبي بشرط أن يكون له مدة حياته فقط ولا ينتقل لذربته بل يمود بعسد موته الى الدولة العلية وعضدتها روسيا وبروسيا والنمسا فلم يحصل وفاق بين الدول وكادت الحرب تقع بين فرنسا وانكلترا لانتصار الاولى للمصر بين ولمعاكسة الثانيسة لهم وفعلاً أمرّت فرنسا مراكبها وعساكرها بالاستعداد للحرب . لكن بالمرستوت وزير انكاثرا تمكن بدهائه من عقد اتفاق م روسيا والنمسا و بروسيا على ارجاع محد على الى حدود مصر واجباره بالقوة على ذلك و. تم مندو بو هذه الدول مم مندوب الدولة الملية على معاهدة في ١٥ يونيو سنة ١٨٤٠ وأخص مواد هذه انه يلزم محمد على باشا على ان يرد البلاد التي فقها الى الدولة العلية و بنقى لنفسه القسم الجنوبي من سورية ماعدا عكا وان يكون لانكلثرا والنمسا الحق ان تحاصر وتفتح مواني سورية بمساعدة كل من أراد من سكان سورية خلم طاعة المصر بين والرحوع الى الدولة العلية . وان يكون لمراكبروسياوالنمسا وانكلترا حق الدخول مماً لي البوسفور لوقاية الاستانة اذا تُندمت اليها العساكر المصرية وأعلم سفير فرنسا محمد على باشا بهذه المعاهدة سرًا فارسل محسد على باشا الى إ ابراهيم باشا وسليان باشا الفرنساوي بالاستعداد للحرب ودفع القوة بالفوة . أما فرنسا فلانها رأت انها لا لقدر على مساعدة محمد على باشا لتألب أعظم دول اور با ضده سحبت مراكبها من البحر الابيض المتوسط تاركة السلطة فيمه بيد الانكايز يفعلون ما يشاوّن

اما انكاترا فنرقت في اهالي سورية صورة الماهدة التي تمت بين الدول ودعتهم الى الثورة والمصيان على الحكومة المصرية هذا من جهة وأمرت اسطولها الذي يقوده الاميرال نابير ان يسير الى الشام ويضرب موانيها ويجلي المصر بين. عنها فغط ووصل الى بيروت في 11 أغسطس سنة ١٨٠٠ م . وفي العبار نفسه حضر قناصل الدول التحدة الى محمد على باشا وابلغوه قرار الدول فحنق عليهم وطردهم . وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٠٠ م وصلت مراكب النمسا والدولة المليسة الى بيروت تنل نحو عشرة آلاف جنسدي عثانيين وانكليز . وفي ١١ سبتمبر

الى بيروت معلى محو عشرة الاف جنسادي عمّانيين والحكايز . وفي ١١ سبتمبر أنزلت هذه العسا كو الى البر . وفي ظهر ذلك اليوم ارسال اميرال الاسطول النساوي بلاغاً الى سليان باشا بان يحلي مدينة بيروت جالاً فطلب منهم مهلة ٢٤ ساعة كي يتداول مع ابراهيم باشا في الامر فلم يقبلوا طلبه . وفي فجر ١٢ سبتمبر اطلقوا مدافههم على المدينة فهدمت واحرقت دوراً كثيرة وفرة سليان باشا بعساكره الى الحازمية ، واحرقت اساطيل الدول

دورًا كثيرة وفرّ سليمان باشا بعساكره الى الحازمية ، واحرقت اساطيل الدول المتحدة كل النفور الشامية قصد استخلاصها من محمد على باشا ، و بعد عدة وقاشع انهزم فيها العسكر المصري أمام عساكر الدول المتحدة لم يرّ محمد على باشا بدًا من الاذعان الى مطالب الدول فاصدر او مره الى ولده ابراهيم باشا بتوقيف القتال والحلاء عن انشم ، فأجاب أبر هيم ، شط شا واذ يحب عساكره من الشام في شوال سنة ١٢٥٦ ه ولم يصل الى مصر الا بعد ان هلك اكثر من معه

وفي هذه الاثناء هرض الكومودور نابير على محمد على باشا الن الهكومة الانكارزية تسمى للدى الباب العالمي في اعطاء مصر له وقورشته فو تنازل عن الشاء وود الاسطول الشاني الذي سلمه اليه احمد باشا الى الدولة العلية فقبل محمد على هذه الشروط وتم الاتفاق في ٢ شوال سنة ١٢٥٦ ها لموافق ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٥٠ ها لموافق ٢٧ نوفمبر

و بمد مخابرات ومداولات بين الدول والدولة المليـة تم الاتماق بين جلالة "السلطان و محمد علي باشا بأن نكون ولاية مصر وراثية لنسل محمد علي باشا بشرط ان يكون لجلالة السلطان الحق المطلق ان يختار من عائلة محمد علي باشا من ير يد لتوليتها . وإذا انقرض الذكور من ذريته لايكون لاولاد نساه اسرته حق في الولاية الى غير ذلك من الشروط وصدر بذلك خط شريف بتاريخ ١٣ فبرابر سنة ١٨٤١ م . ثم ضدر فرمان آخر بتاريخ ١٩ ابريل من السنة بنشيت ولايته على نوبيا ودارفور وكردفان وسنار ، فاصبحت حكومة محمد على بصد ذينك الفرمانيين محصورة في مصر والسودان ، فقنع محمد على باشا بذلك واسدل ولده سعيد التقديم فروض المبودية لجلالة الساطان ، وحكف انتهت هذه المشكلة وعادت المياه الى مجاريها ، وفي سنة ه ١٨٤٤ م سافر ابراهيم باشا الى اوروبا لانحراف ألم بصحته فاصاب ترحاياً عظياً في سائر المالك الاوروبية ولا سيا في وأنها وانكلتراوعادالى مصر في واخر صيف سنة ١٨٤٦ م وفيها ساز محمد على باشا الى الاستانة بدعوى رسية من جلالة السلدان فوصلها في ١٩ يوليو سنة ١٨٤٦ م فترحب به جلالة السلطان ترحا عظياً ، وفي ١٧ اغسطس من السنة برح محمد على بأشا الاسنانة قاصدا قواله مسقط رأسه ماقام فيها عدة انجيه لتمليم الفقراء واعانة الضمناء والمساكين ثم بارحها قادما الى الاسكندرية فقابله الاهالي بكل وتنظيم ثم ساوالى القاهرة فذخلها بين اصوات الدعاء والتكبير

بعين والعيم م صورى المعرو عدم بين الم الردادات فيه ظواهر الخرف فقار بهذي في القول فسافر الى المواجعة على باشا وازدادت فيه ظواهر الخرف فقار بهذي في القول فسافر الى الوربا طلبا للاستشفاء فلما يصل الى نابلي اتصل به بان في عربه ارسال جيش الى مرسيليا لاعادة هذا الملك الى عرشه وكان قد تولى الحمكم في غبابه بمحادقة من الباب العالي ابنه ابراهيم باشا الا ان مدته لم تعلل فتوفي في نوفير سنة ١٨٤٨ م وولى الامر بعده عباس باشا الاول ابن طوسون باشا الاين محمد على باشا فلم يزل على حالت بهزل طوسون باشا الاين محمد على باشا فلم يزل على حالت بهزل جسماً وعقلاً حتى أدركته الوفاة في ١٢ اغسطس سنة ١٨٤٩ م • فنقلت جشهمن الاسكندرية حيث توفي ودفن في جامع القلمة الذي كان قد شرع في بنائه ولم يكن تام البناء

## ۷۹۷ - ابراهیم باشا به محمد علی سنة ۱۲۹۵ ه أوسنة ۱۸۶۸ م



« ش ١١ ابراهيم باشا » المراهيم باشا » المرض مجمد علي باشا على ما تقدم تولى الامر عوضاً عنه ابنه ابراهيم باشا و توجه الى الاستانة في اغسطس من السنة لاجل تشبته على ولاية مصر خلفاً لابيه فشبه جلالة السلطان بنفسه فعاد الى مصر لماطاة الاحكام ، الا ان مدة حكه لم تطل لانه توقي في ١٠ نوفير سنة ١٨٤٨ م

## ٧٦٨ - عباس باشا الاول ابن طوسول

من سنة ١٢٦٥ - ١٢٧٠ ه او من سنة ١٨٤٨ - ١٨٥٤ م



(ش ١٢ عباس باشا الاول)

هو عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا وقد سنة ١٦٢٨ ه (١٨١٣) وكان يوم وفاة عمد ابراهيم باشا في مكة فأستقدم حالاً لاستلام زمام الاحكام لانه كان اكبر ابنا الماثلة فوصل القاهرة في ٢٤ دسمبر سنة ١٨٤٨ م بعد ان قضى فروض الحبج واستلم زمام الاحكام ومن اعماله انه استبدل الجبش الذي شكله جده من المصريين بستة الاف من الارتؤد الذين اذ اطاق لحم انعنان عاثوا في الارض فعاداً . وانشأ لحم الكنات الواسعة في ضاعية القاهرة وسخر

في تشييدها البنائين والنجارين والنحاتين قهراً . وسار في خطة على عكس ما رسمه جده انفسه فنتم على كافة اكابر الرجال الذين كان يستمين بهم في ادارة شو ون الحكومة . و بلغ من الامر ان اضطر الكثيرون من الامراه الى الاقامة بالاسنانة ليأمنوا على حياتهم . وكان مدبر الشو ون الخارجية وقتنذ ارتين بك فاضطره الخوف من بطش عباس باشا ان يلجا الى قنصلية فرنسا وان يفر منها الى الشام ، ثم امر عباس باشا اللهبأ الذي نيط بكاوت بك امر تأسيسه للاقتصاد بينا كان ينشئ القصور الباذخة في الخلوات

بالاموال الطائلة وكان عباس باشا شديد الاحترام قدولة العلمة والزملق بجلالة السلطان. وكان يقول في ذلك «كان جدي يظرنفسه انه ملك مطلق نعم قد كان كذلك نحونا ونحو اتباعه وابنائه ولكنه كان مقيداً بارادة قناصل الدول واذا كان من المحتم ان اكون خاضماً لاحد فاحب الي ان يكون خضوعي لامير كافة المؤمنين لا

المسيحيين الذين اكرههم كرها شديدًا » و بالرغم عن كره عباس باشا للاوروبين وفنور الملائق بينه و بين حكومات اورو با فقد اعظى امتياز مد السكة الحديد بين الاسكندرية والقاهرة لشركة

انكليزية التي قامت باتمام هذا المشروع المفيد خير قيام وفي سنة ١٨٥١ م وردت اليه الاوامر من الباب المالي بادخال التنظيات في مصر مثل الفاء السخرة والضرب بالكرياج والحدمة المسكرية لمدة طويلة، فعارض عاس ماشا في ذلك ، فاحاب الباب العالم بان محد عا ماشا كان قد

فعارض عباس باشا في ذلك · فاجاب الباب المالي بان محمد على باشا كان قد تعهد بان يحكم مصر بمتشفى التوانين العامة للدولة العلية وارسلت الحكومة العثابة فواد افندي مبعوثًا فوق العادة التنفيذ الوامرها وقد نفذت وكافأ السلطان عباس ، باشا يحق العفو

و بعد ذلك بقليل شبت الحرب بين الدولة العثمانية والروسيا وهي المعروفة بحرب القوم فارسل عباس إثنا لنجدة الدولة حملة مؤنمة من ١٥٠٠٠ مقاتل وقد اتت هذه الجنود بايات البسالة والاقدام فانها ص: مت جيش الجبرال باسكينتش في سلسترة ومنمته من الزحف على الاستانة واضطرته بعد حصار ٣٩ يومًا الى الفتال منسجاً

وكان لمباس باشا غلام يدعى البرنس ابراهيم الهامي باشا وكان على جانب عظيم من الجال والذكا والاهلف والمعرفة زار الاستانة سنة ١٢٧٠ ه وتشرف بما بلة جلالة السلطان عبد المجيد خان فاحبه واز وجه بابنته وضور بنصه فرجع الى مصر شاكراً حامداً والمرحوم الهامي باشا هو والدذات العقاف والمصمة حرم المرحوم الحديوي السابق محمد توقيق باشا ووالدة خديونا الحالي وعباس باشا هو الذي وضع الحجر الاول استجد السيدة زينب بيده باحتمال عظيم ذبحت فيه الذبائح وفرقت الصدقات على الفقراء بكثرة و وفي عهدم الفيت الاحتكارات التجارية فبسدأ التجار الاجانب بالايفال في البلاد لشراء المحصولات من الفلاحين مباشرة

وتوقي عباس باشا في شوال سنة ١٣٧٠ هـ (يوليوسنة ١٨٥٤ م) في سرايته في مدينة بنها المسل وقيل في سبب وفاته انه توفي اثر اصابة شديدة بالمنقطة وقيل بل مات قتيلاً بيد اثنين من الماليك الجركس انتقاماً اوخوف من عقاب والله اعلم ، وبعد موته نقل ودفن يمدفن العائلة الخديوية بالقاهرة



٧٦٩ . - سعيد باشا به محمد على باشا من سنة ١٨٧٠ - ١٧٧٩ ه او من سنة ١٨٥٤ - ١٨٦٣م أ



ه ش ۱۴ سعید باشا ۲

ولد سعيد باشا بالاسكندرية سنة ١٣٣٧ هـ (١٨٢٢) وتلقى العلوم علي الماتدة من الفرنساويين لبرع في علوم كثيرة ، وتولى زمام الاحكام بعدوفاة ابن اخيه عاس باشا . وكان شجا كريما كثير النسامح اذ عهد بابنائه الى مرية انكليزية وعين على السودان حاكما مسيحياً . وفي سنة ١٨٥٦ م منع الاتجار بالرقيق وحرر الموجودين منهم بمصر . وفي سنة ١٨٦٦ م الني المقوبات البدنية . وكانت حكومة مصر في ابان ولايته على اختلال تام فاجتهد في اصلاح الحلال

ديون مصر ٢٥٠ مليون فرنك

بان الذي وظائف المدير بن لديرهم بالظام بين الفلاح وضرب على ايدي مشاتخ البلاد الذين كانوا عوناً للدير بن في مظالم ، و نظم لوائح الاطيان واسترجمها من المنمدين الى ار بابها وانشأ عبلماً خول له حق الماشتة في المشاريم الممدومية قبل مصادقته عليها وثلاث نظارات قداخلة والحربية والمالية و باشر تسيين القضاة بينسه بعد ان كان يسينهم قاضي النضاة وطرد الالبانيين الذين احضرهم عباس باشا الاول وجعل الحدمة السكرية الزامية على كافة الناس لامد قصير ، وتم الحفوطة بين الاسكندرية والقاهرة وشرع في مد غيرها ، الحفوط الحديدية والتلزافية بين الاسكندرية والقاهرة وشرع في مد غيرها ، سميد باشا فاغتنام هو هذه الفرصة لاتمام اصلاحات عادت على مصر بالنام العسيم على ان اتمام تلك الاصلاحات اقتضى مالاً كثيراً بتماقب السنين وبما اظهره سميد باشا من الرفق بالفلاح حتى انه احرق بيده ذات يوم سندات تبلغ ٨٠ لميون غيش اضطر الى الاقتراض الذي كان مشئوم العاقبة على مصر في عهدخلفة فان الول قرض اقترضته الحكومة المصرية كان في سنة ١٨٥٨ م ثم تلاه قرضان في سنتي قرض اقترضته الحكومة المصرية كان في سنة ١٨٥٨ م ثم تلاه قرضان الاموال الانكايز وقدره ٧٢ مليون فرنك بسعر م في المائة م وظاه بين باشا كان مجموع وقدره ٧٧ مليون فرنك بسعر م في المائة ، ولما توفي سعيد باشا كان مجموع وقدره ٧٧ مليون فرنك بسعر م في المائة ، ولما توفي سعيد باشا كان مجموع وقدره ٧٠ مليون فرنك بسعر م في المائة ، ولما توفي سعيد باشا كان مجموع

وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فيمث اليها واخمد الثورة فهدأت الأحوال

وفي شنة ١٣٧٦ هـ ( ١٨٥٩ م ) توجه سميد باشا لزيارة سورية فمكث في بيروت مدة ثلاثة ايام ونزل ضيفا كريما على وجهاء المدينة وكان اثبًا. مروره في الطرقات ينثر الذهب على الناس

واهم ما تم في عهد صعيد باشا الشروع في حفر قنال السويس. وتاريخ هذه . المسألة ان شركة شكات سنة ١٨٤٦ م بمعرفة المسبو افنتان البحث في " هــذا المشروع . وجاه المي مصر المهندس الانكليزي سنفسن لمثل هذا

المحث فقرر أن أنشَّه مستجبل وأثفق أن وصل إلى الاسكندرية في سنة ١٨٣٠ م المسيو فردننددي لسبس ممينا من حكومة بصفة مساعد في قنصلية فرنسا فقضي مدة الحجر القورتيني في تلاوة مذكرة كان المهندس لوبير كتبها في مَلَكَ الْمُسْئَلَةُ آيَامُ الْحُلَمَةُ الفرنسوية فعول في نفسه على التملق بهذا المشروع وفي مدة وجوده بالاسكندرية تمرف على سعيد باشا (قبل ولايته ) فوثفت بينهما علائق المحبة ٠ و بعد قليل تخلي المسيو فرديننددي لسبس عن الوظائف القنصلية بعد ان أنتلب فيها كثيرًا وسافر الى بلدة بري بفرنسا واقام بها . وبينها هو جالس يقرآ الجرائد في احد ايام سنة ١٨٥٤ م وجد فيها نبأ وفاة عباس وتولية صديقه سميد بأشا فلم يتردد بالاسراع في السفر الى الاسكندرية ومنها الى صحراء ليبيا حيثًا كان سميد باشا مطنبا بجيشه والنقى به في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ م وقدم البه مشروعه فطاب منه سعيد باشا ان يحررله بمضمونه أفريرًا . فلم تكن الا هنيهة حتى وأفاه بهذا التقرير في صحيفة ونصف وترجه سميد باشا بالتركية لمن حوله من رجال حاشيته ثم منح دي اسبس الامتياز في الوقت بانشأ القنال ولما عاد الى الفاهرة اصدر اليه فرمانا بتشكيل شركة مالية لحفره - ولما لهذا المشروع من المسلس بصوالح متضادة واراً مُختلفة فلاغرابة اذا لاقي صمو بات جمة وقد حصل فملاً فأن المسيو دي اسبس بعد أن أبان التصميات الهندسية التي وضعها بمساعدة لينان وموجل بامكان انشاء القنال خلافالما زعمه المهندس الانكليزي وغيره قصد الاسنانة فاستصدر الاراد السنية بالموافقة موقة على الفرمان المعلى اليه من سميد باشا بالرغم عن معارضة السفير الانكليزيثم اجتهد دي لسبس في استمالة الرأي العام الاوروبي اليه لا سيا في انكلترا فزارها ثلاث مرات من سنة ١٧٥٥ م الى سنة ١٨٥٨ م فَكَانَ يَسْتَقِبُلُ فَيْهَا بِالفَتُورِ لَا سَهَا مِنْ بِالْمُرْسِتُونَ رَئْيُسِ الوزَارَةُ وقد عقد في ٤٥ يوماً ٢٢ اجتماعاً ليقنع فيه سائليه والمترضين عليه بامكان حفر القنال • اما اللورد بالمرستون فكان اكبر الممارضين في هذا الشروع فجاهر بمداء دي لسبس والقي الخطب في البران محذرًا من عاقبة مشرعه قائلا « أن هذا المشروع مضاد السياسة

التي اتبعتها أنكلترا في كل زمان مع مصر وتركيا » على ان دي لسبس انتصر على اعدائه وتحولت الاميال البه مع الزمن حتى ان القورد دربي قال في البرلمان انه غير ممارض لهذا المشروع وعلى اثر هذا عقد قرض من ٢٠٠٠ مليون فرنك وقسم عبر ممارض لهذا المشروع وعلى اثر هذا عقد قرض من من ٢٠٠٠ ميرة في نوفيبر سنة ١٨٥٨ م وخص فرنسا منها ٢٠١١ والدولة العلية ٢٦٥١٧ وسميد باشا ٢٥٥٠ ولم يحصل اكتتاب في انكلترا ولا النسا ولا الوسيا ولا الولايات المتحدة

وم يحصل الساب في المدارة المساد ولا الروسيا ود الود يات المحده
وفي ٧ مارس سنة ١٨٥٩ م استأذن دي لسبس من سميد باشا بالبد • في
السمل فاذن له بذلك فشرع في السمل من يوم ٢٥ ابريل سنة ١٨٥٩ م

وفي يوم السبت ٢٦ رجب سنة ١٢٧٩ هـ الموافق ١٧ يناير سنة ١٨٦٣ م توفي صعه لـ بالما بالاسكندرية ودفن فيها



ه ش ۱۶ اسماعیل باشا

## · W - اسماعيل باشا بي ابراهيم

من سنة ۱۲۷۹ سـ ۱۲۹۳ هـ أو من سنة ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ م هو اسهاعیل باشا بن ابراهیم باشا بن محمد علی باشا َ ولد ســنة ۱۲٤٦ هـ

(١٨٣٠ م) و بعد تر بيته الاولى تلتى العلوم المسكرية في مدرســـة سان سيرو

بفرنسا وحينها عاد الى مصر وجد عباس باشا حانقاً عليه فقضي مذة ولايته بصداً عن مخالطته . ولما تولي سعيد باشا اكرمه وقرَّبه اليه وعهد اليه بهمة في فرنسا سنة ١٨٥٤م فلما وصل الى زومة استقبله البابا بيوس التاسعوا كرمه واتحفه بالهدايا النفيسة • وفي سنة ١٨٦٠ م ثغل أعمال الحكومة مدة سباحة سميد باشا باوربا ولما توفي سميد باشا سنة ١٨٦٣ م تولى اسماعيل باشا بمده لانه 'كان ارشد المائلة ، وفي سنة توليته شرف هذه الديار بحلول اعتابه الشريفة جلالة المفدر له السلطان عبد المزيز خان فلاقي ترحابًا جغلهًا . ولما كان بين اسمأعيل باشا وبين جلالة السلطان من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزائه من المساعدين جملت ولاية مصر خديوية تنحصر في ذرية اساعيل باشسا بموجب فرمان مؤرخ ١٣ ربيم آخر سنة ١٢٩٠ ه الموافق سنة ١٨٧٣ م وأهم ما جاء في الفرمان المذكور أن يعطى لاسمعيل باشا لقب خدير مصر ( خدير كامة فارسسية ممناها المولى او الرب وكان يعطى سابقاً في فارس وتركبا الى بعض حكامالاقاليم المستقلة ) ومنحه الاستقلال بالاحكام الادارية وحق اقامة الماهدات معالدول الاجنبية واستقراض القروض بدون أخذ تصر يح من الباب العالى وحقوق الوراثة لاول ابنائه وابلاغ الجزية التي تدفع الدولة العلية ١٥٠٠٠ كيس بدلاً عر٠ \_ ۸۰۰۰۰ کس

وفي سنة ١٨٦٩ م تم حفر قنال الدو يس الذي ثفدم ذكر البدء فيه في عهد سميد باشا فسافر اساهيل باشا في شهر مارس من السنة المذكورة الى اور با الدعوة ملوكها لحضور الاجتمال بافتتاحه ثم عاد الى مصر وأخذ في الاستمداد لاستقبال الزائر ين بما بليق بمقامهم ولما لم يكن بمصر تياترو وكان وجوده أمرًا لابد منه لئما النظام امر المهندس فونس النصاوي بيناء نياترو الاو برا ولضيق الوقت استمر

المدل ليلاً ونهارًا حتى تم بناؤه في أقل من خمسة اشهر ولا تسل عما تكافه من المصارف الناهظة لاتمامه في مثل هذه السرعة. وأخذ يجيز ما بلزم لاقامة الملوك والوزراء من السرايات اللائقة بمامهم وانشأ لهم سراية بمدينة الاساعيلية انشأتما الشركة على نفقة الحكومة عليونين من الفرنكات وفي ١٧ سبتمبر سنة ١٨٦٩ م قدم الوافدون على البرزخ وفي مقـــدمتهم الامبراطورة اوجيني ابراطورة فرنسا وامبراطور النمسا ووليا عهد المانيا والطالبا فقضوا الليلة في مدينة بورسميد في غاية السرور وفي صباح اليوم التالي قام الجميم على الوابورات البحرية التي أعدت لذلك ونزلوا في مدينة الاسماعيلية حيث قضوا الليلة في الملاهي والمراقص · وفي اليوم الثالث ساروا جميعاً الى السويس, ثم اتوا الى الفاهرة ومنها رجم كل منهم الى بلاده الا من اراد السياحة الى الجهات القبلية لمشاهدة آثار مصر القدعة . وقد وجه الخديو كل همة الى اكرام المبراطورة فرنسا وتوفير اسباب الراءة لها اثناء سياحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله حسين باشا والوزيو الخطير رياض باشا وعين لخدمتها سنة عشر وابهرا بجوياً اختص يعضها لركوبها ومعمتها والمعض الآخ لاحضار كل ما بازمالها مزالماً كل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة يوماً . واستمرت مشمولة بالتفيات الحضرة الحديوية مدة الاثنين وعشرين يوماً التي قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت الى بلادها مسرورة شاكرة و بالاختصار أن ما تضمنه هذا الاحتفال من مظاهر البذخ والترف التي يتعذر على القارى، التصديق بها احيانًا فاق ما تضمته كتاب الف ليلة وليلة بوصف الاوربيين انقسهم وما من أوروبي شاهد الاحنفال وقدر ما صرف فيه الا و برح ضفاف الفنال معتقدًا ان مصر دولة عظمي وان خديومها الماعيل باشا من الملوك الذين لا يعد ولا يحصى ما عندهم من الاموال وفي سنة ۱۸۷۲ م تعدى الحبشة على حدود مصر مما يلي بلادهم وأسروا بعضاً من رعايا مصر فبعثت الحكومة المصر بة تطلب ردهم فجرت الخابرات فا ل ذلك الى حرب جرد فيها أساعيل باشا حملة لاخضاع الحبشة الا انها لم تنجح واضطرت بعقد الصلح مع الاحباش بعد هزءات متوالية وعادت الى مصر

بخفي حنين وكان اساعيل باشا كشر الميل

وكان اساهيل باشا كثير الميل الى تحدين المدن الى ما يقربها من زي مدن اور با فشرع في ذلك من بدء ولايته فنظم طرق الفاهرة ووسمها واكثر من فنح الشوارع الجديدة وبناء الابنية الفاخرة كالاو برا الخديوية والقصور الباذخة في الفاهرة والاسكندرية ، وبني سراي الجيزة وانشأ الخف المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما من اجل الآثار وافعها ، وجراً الما بالامابيب الى بيوت القاهرة وعم زدع الاشجار في المدن وضواحيها وأنار القاهرة بالناز واستجلب لها الات الحريق

وهو الذي نظم فروع الادارة على ما هي عليه الان فقسم القطر المصري الى ١٤ مديرية وعين لها المراكز واسس مجلس نواب ونظمه ونظام مجالس القضاء الاهلي والقضاء الشرعي وجمل لكل روابط وحدودًا. ووضع نظام الحياس الحسية وانشأ عبلس حسبي القاهرة. وانشأ مصلحة البوستة المصرية وجملها مصلحة اميرية بعد ان كانت في يد شركات اجنبية وحسن معلمة يولاق وزاد فيها وامر بترجمة الكتب المفيدة وطبعها ونشرها واسسى مصلاً الهرق ونشظ المطبوعات وتكاثرت على عهده المطابع والجرائد العربية وانشأ كثيرًا من الحطوط الحديدية في جميع انحت القطر المصري ومد اسلاك التلفراف حتى اوصام با الى الدودان وبني مدينة الاسهاعيلية على قنال الدويس ومهاها باسمه وجعل فيها الحداثق والقصور وانشأ المتارات في البحرير الاسكندرية والحامات المعدنية في حلوان وبني المرصد بالعباسية وكثيرًا من مامل السكر في سائر انحاء القطر فضلاً عن الترع المكيرة والحور والهائلة كترعة مامل السكر في سائر انحاء القطر فضلاً عن الترع المكثيرة والحور والهائلة كترعة

الابراهمية بالصعيد والاسماعيلية بين القاهرة والسويس وكوبري قصر النيل بين القاهرة والجيزة

ومن الاعمال المنظيمة التي تمت على يده ابطال أنجارة الرقيق واتمام فتح السودان واخضاعها فافتتح مملكة دارفور وبجر الفزال سنة ١٣٩١ هر وما بعدها فتحها باسم مصر زبير باشا رحمت كان قبل ذلك يتجر في المبيدفاستالته الحكومة الى العدول عن هذه التجارة بجنحه الباشوية و وبعد فتحه الاقليمين المذكور بن جا الى مصر لاداء واجب الشكر فأستمنل بالحفاوة ولكن لم يؤذن له بالعودة الى بلاده و بافت المساكر المصرية الدرجة الرابعة من العرض ورا عظم الاستواء وعني اسهاعيل باشا بتحسين احوال السودان فهد شلال عبكة وفتح سداً كبيرًا جنوبي مدينة فاشودة طوله سنون ميلا كان يعيق مسير السفن في النيل الابيض فتسهلت طرق التجارة كثيرًا ومن مآثره تسهيل اكتشاف ما غمض من قارة فيمة عد اصحاب الحدود

و بالجلة فاساعيل باشا لم يترك شيئا الا وأصلحه فنشط العلم والعلما. و بنى المدارس الكثيرة وسهل التجارة واصلح الزراعة ومهذ الصناعة حتى صارت مصر في ايامه زاهرة زاهية والناس في رغد ورخاه . وقد اتفق ان وقست في عهده باميركا حرب الانشقاق فارتفت اثمان القطن المصري حتى ييم القنطار بسئة عشر جنيها فزادت ثروة مصر الزراعية زيادت فاثفة

على أن كل ما أناه اماعيل باشا من الاصلاحات في هذا القطر السعيد لم يواز الحسائر التي نشجت من تراكم الديون على مصر بسبب زيادة المصاريف . وكأن سعيد باشا نبه اساعيل باشا الى طرق باب الاقتراض فيلغ ما اقترض ميلغ سنة ١٨٦٨ ما اقترض ميلغ وليون فرنك . وفي سنة ١٨٦٨ ما اقترض ميلغ ميلون فرنك قابلة للسداد في ٣٠ عاما يسمر ٧ في المائة وكان عجزالمالية يزداد في كل عام استفحالا حتى أن يونات نظارة المائية كانت تباع في اسواق الاسكدرية بمعلمة ١٤ في المائة فشكل ياريس ينك فرنسوي مصري قام باقراض الجديو

ابر يل سة ١٨٧٠ م ميلغ ١٧٦ مليون فرنك على حساب الدائرة وانفق ان شبت في هذه السنة نار الحرب بين فرنسا والمانيا وأغلقت لهذا السبب بورصة باريس فاضطرت حكومة مصر ان تقد قروضا اخرى لمدد قصيرة و بلنت حطيفاة البون ٣٠ في المائة على ان سوء الاحوال المائية لهذا الحد لم يثبط عزيمة الحديوي فقد في سنة ١٨٧٠ م قرضاً قدره ٨٠٠ مليون فرنك بسمر لا لمائة قابلاً قسداد في مدة ٣٠ عاماً و مضوفاً بايرادات السكة الحديد واستهلاك الديون الاخرى والمقابلة وهي اقتضاء ضرية ست سنوات مقدماً من الفلاحين في مقابل التنازل لهم عن الاراضي التي لم يكونوا لهذا العهد الامتتمين بها على ان مقابل التنازل لهم عن الاراضي التي لم يكونوا لهذا العهد الامتتمين بها على ان مقابل احبت من نومها وادركت ان ما بهرها من مصر اغا كان طلاء زائلاً أذ سقطت سندات ذلك الدين من ١٩٥٥ فرنكاً الى ٢٣٦ فرنكاً والمشر اساعيل باشا بشدة الحاجة للمال عزم على اغتراض ١٢٥ مليوناً من اهالي القعار واستعمل لنوال مرغو به كل طوق السعف

وبلغ مجموع الدين العمومي ٩٥٠ مليون فرنك ودين الدائرة ٣٣٣ مليوناً والديون الانثرة ٣٣٣ مليوناً والديون الاخرى ١٠٠ مليون ومنذ سنة ١٨٧٤ م لم يستبق من اعلاك الدائرة باسمه سوى معامل السكر وفي سنة ١٨٧٥ م هيطت اسمار الاوراق المصرية هبوطاً اضطر الحديوي الى بيم اسهم قنال السويس الخاصة بالحكومة المصرية وعددها ١٩٧٦ م الى انكاترا بجاغ ١٠٠ مليون فرنك اي بسعر ٩٦٨ و فرنكاً والسهم الواحد ( مع ان سمر السهم منها في السنوات الاخيرة بلغ ٥٣٠ فرنكاً) فالت اسعار السندات الى ٧١ ولكنها لم تلبث ان هبطت الى ٦١ في يناير سنة ١٨٧٦ م فاصدر امراً عاليا في ١٩٧٢ ولكنها لم تلبث الساعيل باشا بضرورة تهدئة مؤاطرهم فاصدر امراً عاليا في ١٨٧ ولكنها لم تأشاه صندوق الدين الصومي خواطرهم فاصدر امراً عاليا في ١٨٧ م بأنشاء صندوق الدين الصومي ميين في مندريون عن فرنسا وانكاترا والمانيا والنسا وإيطاليا والروسيا وسن تأنون التصفية الذي تعهدت الحكومة فيه ان لا تعدل الضرائب ولا تصدر قرضا قبل مراجعتهم

وفي ١٨ نوفير سنة ١٨٧٦ م عين الخديري مراقبين اجدهما المجايزي والآخر فرنساوي لمراقبة جباية الضرائب وحسابات الحكومة ومشاركتها في وضع الميزانية ولما لم يأت هذا النظام بالتبعة المطلوبة شكات في ٢٧ يناير سنة ١٨٧٨ م لجنة المحمد عن اسباب المعبر الستمر في الميزانية فتبت لها ان اعمال الجمكومة لم تمكن فائمة على اساس الاستفامة والصدق وان موظني الحكومة لم يتنا ولوا منذ ١٦ شهرا شيئا من مرتباتهم التي كان مخصصا لها ١٦٠ الف جنيه شهريا وانه يمكني صدور موجودة بالرغم عن ابطالها و فلما قرأ الحديدة والشروع في جبايتها وان السخرة لا تزال موجودة بالرغم عن ابطالها و فلما قرأ الحديدي تقرير تلك المجنة عول على الحكم بواسطة مجلس النظار . و بالقمل شكل هذا الحبلس من ريقرس ولدين وزيرا بواسطة وي بالنيبر للاشفال المعومية و رياض باشا الداخلية و نوبار باشا للخارجية . و اخذ هذا الحبلس يوالي عقد جاساته فقرر دفع مرتبات الموظفين . ثم سافر الى باريس ولوندرا حيث عقد مع بيت روتشا مضمونا باملاك الماثلة الخليوية فيجعوا في عقده ( ٨ ملايين من الجنبيات )

ولكن الأجوال كانت ازدادت سواً التمدر جباية الاموال ولاضطراب خواطر الاهلين بسبب مداخلة الاجانب فرأى عبلس النظار وجوب توفير شيء من نفقات الجيش فرفت عدداً كبرا من المساكر والضباط ولم يدفع لهم المناخر لهم • فنار المرفوتون في ٢٥٥ مفر سنة ١٢٧٦ ه ( ١٨ فيراير سنة ١٨٧٩ م ) وجاء نحومن الني فر وار بعائة ضابط منهم الى نظارة المالية وامسكوا بنو بار باشا والمستر وطلبوا البها ما كان مناجراتم علت الضوضاء بما اوجب تداخل الحديد عبث امر حرصه الحاص بالحلة على المتجمهرين وتبديد شعلهم بالفصر فوا ، وحينا مثل الخديدي من القناصل : هل الا وروبيون في امن على حياتهم : اجاب : كلا ما دام نوبار بالفرارة تم استمنى منها يعبد منها يعبد فلك رابطة وزارة ثم استمنى منها يعبد قلل رياض باشا وعلي باشا مبارك • فشكل اصاعيل باشا وزارة ثم استهى منها يعبد النه المنفور له توفيق باشا

وفي ١٤ ربيع آخر سنة ١٢٩٦ هـ ( ٧ ابر يل سنة ١٨٧٩ م ) قلب اساعيل باشا هيئة عجلس النظار وعزل كل من كان فيه من الاجانب وجمل بدلاً عنهم نظاراً وطنيين تحت رئاسة المرحوم شريف باشا وامر ان تزاد القوة المسكرية ، ١ النا فشق ذلك على دولتي انكاترا وفرنسا لانها اعتبرتا عزله للناظرين الانكليزي والفرنساوي لنير علة من الاعمال المدوانية وطلبتا منه ان يتقاعد فرفض فاستماتا بالدولة العلية التي اضطرته الى التنازل بارادة شاهانية صدرت في ٢٦ يونيو سنة ١٨٧٩ م • فتنازل عن الحكم لاكبر انجاله

۷۷۱ – توفیق باشا بن اسماعیل
 من سنة ۱۲۹۶ – ۱۳۰۹ ه او من سنة ۱۸۹۹ – ۱۸۹۲ م



(ش١٥) توفيق باشا نقلا عن الهلال

ولى المرحوم توفيق باشا تحديو ية مصر يوم الخيس ٧ رجب سنة ١٣٩٦ هـ وكان مشهورًا بجبه للوطن المصري فشعر باحتياجه الى الحرية والزق بالرعية فحفف الضمارات. ونظر في تأمين اصحاب الديون فصادق على قانون التصفية الذي قد ته الجبنة التي انتدبت الانشائه . ثم طاف القطر المصري المتفقد الرعية واستطلاع احوالهم فدرس في اثناء قالك الرحقة مايحتاج اليه الفظر من الاصلاح وحالما عاد على اصلاح حال الفلاح من حيث ما عليه من الضرائب فأمر بتقسيط الإعوال والمشور على اشهر معلومة وان نفتضي من الكبير والصفير على السواء مم التحاذ الرفق في تحصيلها ومن تأخر عن السداد تباع ارضه ، فانتظمت الاحوال الحسن نظام ، ثم وجه عنايته الى اصلاح شرون المعارف فامر بانشاء المدارس المهائية والابتدائية ووسع دوائر المدارس التي انشاها أباوه ونظم شرونها وجمل المعالمة والابتدائية ووسع دوائر المدارس التي انشاها أباوه ونظم شرونها وجمل الممومية وانتشرت الحرية بمصر انتشاراً والكن البلاد لم تكن قد استمدت الحبول هذه الحرية بعد انعكست الحال والت الى الضرر وكانت السبب في حدوث الثورة العراية

(الثورة العرابية) ولداحمد عرابي في ٧ صفرسنة ١٣٥٨ ه في قرية هر يةرزنة من مديرية السرقية فلما بلغ اشده سلمه والده الى شخص قبطي بدعي مخائيل غطاس علمه مبادي. القرأة والكتابة . وفي سنة ١٣٦٥ ه ادخله والده الى الجامع الازهر و بعد ان مكث فيه اربع سنوات حفظ في اثنائها القرآن الشريف وتلفي , بعض الدروس النحوية والفقة خرج منه . وفي صفر سنة ١٣٧١ ه أحق بالجهادية بعدة عسكري ثم رقي الى درجة بلوك امين . وفي سنة ١٢٧٣ ه أرقي الى رتبة الملازم . وفي سنة ١٢٧٣ ه أرقي الى رتبة الملازم . وفي سنة ١٢٧٣ ه ألا وقد رقي الى رتبة القائمةم . ١٤٧٥ ه الا المخدمة الملازم واستمر في الحددة الله المن وقع الى رتبة القائمةم . م اعتزل الخدمة قابلاً واعين خسرو باشا الشركمي خصومة انتهت برفت احد عرابي الى اله وقت بينه و بين خسرو باشا الشركمي خصومة انتهت برفت احد عرابي

وفي غفون تلك المدة اقترن بابنة مرضمة المرحوم الهامى باشا التي هي اخت حرم الحديو المرحوم توفيق باشا من الرضاع و بعد قليل أرسل خسر و باشا الى السودان فعرض احمد عوايي على الخديوي الاسبق المهابيل باشا باكان من ظلم خسرو باشا له فنبل الحمديوي طلبه واعاده الى وظيفته في احدد لالايات سنة المجاه توفيق باشا فرق احمد عوايي الى رتبة المبرالاي ، وكان عثان باشا رفقي الجمركين ناظر الجمهادية في ذلك الوقت قد سن قانوناً يقضي بعدم ترقي احد المحسريين من المسكر العامل في الالايات والاكتفاع بن يستخرج من المدارس الحرية وباحداة عبد العال حلمي بك اميرالاي السردان على ديوان الجهادية بصفة معاون و بتعين خورشد نعان بك الشركدي بدلاً عنه و برفت احمد بك عبد النفارة الشمة السواري وتعيين شاكر بك الشركدي بدلاً عنه و برفت احمد بلك عبد النفارة الشمة السواري وتعيين شاكر بك الشركدي بدلاً عنه

قصميت هذه الأوامر على المصريين واتحد ، مظهم على تأليف حزب وطني يقاوم هذا الثيار الجركسي فذهبوا الى احمد عرابي بمنزله وعرضوا عليه واقعة الحال وما عن لهم من تأليف حزب وطني تحت رئاسته فقبل احمد عرابي السيق المستحلف الجنميين على الطاعة له طاعة عمياه و بعد ان حلفوا له على السيف والمصحف اجمع رأيهم على كنابة نقر ير وقم عليه احمد عرابي وعلي فهمي وعبد الممال حلمي واحمد عبد المنفار ورفعوه الى مجلس النظار يطلبون تنزيل نظر الجهادية وتنصيب غيره من الوطنبين ه فلما وصل هذا النقر ير الى مجلس النظار احاله على ناظر الجهادية وامره بسجن الموقعين على هذا النقر ير وتشكيل النظار احاله على ناظر الجهادية وتنصيب غيره من الوطنبين ه فلما وصل هذا النقر ير وتشكيل التماليم اللازمة لا لا يأتهم به فيلمانه اذا وقعوا في شذة ، ثم وردت عليهم الاوام بطلبهم الى ديوان الحربية فا تتلوا الامر وتوجهوا وورا هم بعض الضياط لببلغوا اخوانهم ما يحصل لهم ولدى وصولهم الى قصر النيل كان الديوان غاصا كمثير من امراه المسكرية ولما تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه المسكرية ولما تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه المسكرية ولما تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه المسكرية ولما تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه العسكرية ولم تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه العسكرية ولم تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه العسكرية ولم تقاوا امام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم من امراه العسكرية ولم تقاوا المام ناظر الجهادية تنى عليهم الامر القاضى بسجنهم

وفي الحال نزعت سيوفهم واخذوا الى السجن وتعين من يقوم مقامهم · فعندذلك اسرعالضباط الذين كانوا خلفهم واخبروا ضباط الاي عابدين عاتم على رؤسائهم وسيِّ الحال دخل الاي عابدين تحت السلَاح وسار بقيادة محمد افندي عبيد البكباشي الى قصر النبل وهجمعلي السجن حيثما سجن احمدعر ابي ورفاقه واخرجوهم منه قدة واقتدارًا . ثم اصدر الضباط اوامرهم الى الاي طره والاي العباسيسة بانظارهم في ساحة عابدين باسلحتهم و بعد يسير اجتمت الالايات امام سراي عابدين ولما تم اجتماعهم وقف احد عرابي خطيبًا فيهم فشكرهم على ما ابدوه من الهمة في انقاذهم . ثم تقدم احمد عرابي امام سمو الخديوي قوفيق باشاوطلب منه العفو عا فرط منهم وان يعزل عثمان باشا رفق حالاً • فاجاب الحديوى طلب حساً للنزاع فمزل رفتي باشا وجمل مكانه محمود سامي . ورجع عرابي واخوانه الى مناصبهم ونوجهوا الى الاياتهم وقد وقع في قلو بهم الرعب الشديد فا كثروامن التحفظ على انفسهم وصاروا يسهرون كل ليلة في منزل عرابي ويعقدون الحجالس السرية . ثم قويت شوكة عرابي واستمال قلوب الضماط والمساكر اليه وصاريت افكاره بين الاهالي وعمد ومشائخ البلاد وطلب منهم أن يساعدوه على رغبته في استخلاص البلاد من التداخل الاجنبي التي كانت الوزارة الرياضية سببته بزعمه وفي ٢٨ شعبان سنة ١٢٩٨ ه كان الجناب العالى الخديوي بالاسكندرية

فاتفق أن عربة احد تجار الاسكندرية صدمت عسكرياً من الطبيعية صدمة قضت عليه فحدله رفقاؤه الى سراي رأس النين وطلبوا من الحديدي النظر في الامر فوعدهم خيراً و بعد بضمة ايام تشكل مجلس حربي اصدر حكماً علىالنفر الذي حل وفقاء على المدير الى رأس النين بالاشفال الشاقة موجد المارفقاؤه وعددهم ثمانية فحكم عليهم بالسجن ٣ سنوات في الحيان ثم يرسلون الدودان اففارا الحجادية فيمد عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محود ضامي يشكو من فلم هذا الحديم وفرفع سامي نشكو من المحديد فتكدر جداً واستدعى القمال الوزواء تلفرافياً الى الاسكندرية فوصلوها في ٧ رمضان وعقدوا برئاسته العمال الوزواء تلفرافياً الى الاسكندرية فوصلوها في ٧ رمضان وعقدوا برئاسته

عجلساً تقرر فيه استعفاء فاظر الجهادية محمود سامي وعيين بدلة دواد إشا يكن واستم الاعمال وعاد النظار الى الماصمة وهدأت الاحوال . ولا علم عرابي بما كان استشاط غيفا ، واستمرت الحال على هذا المنوال لذاية شوال (اغسطس) ثم صدر امر من نظارة الجهادية الى الاي القلمة بالنوجه الى الاسكندرية وامر اخر الى الاي الاسكندرية وامر ان الحكومة لم تفصد بهذه الاجرا آت الا تفريق كامتهم فاتفقوا على نبذ تلك الاسفداد للمحضور الى سراي عابدين في اول سبندبر سنة ١٨٨١ م ٥ وكتب بالاسنداد للمضرة الحديوية والنظار بان الجيش سيحضر له ابدين لاجل طابات عادلة ، وكتب ايضاً الى قناصل الدول بان لاخوف على رعاياهم من هذه الحركة فالما على الما يتصحيم ان يكفوا عن اجرا آتهم والم تماده عرابي وعبد العال تواحد عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجرا آتهم والم تجد نصائحه لهم نفعاً

وفي يوم الجمة ١٥ شوال (سبته برسة ١٨٨١ م) حضر الى عابدين الالاي الاول السواري قيادة احمد بيك عبد النقار وحضر بعده الاي احمد عرابي ثم الاي الطبحية وتكامل الجيش في ساحة عابدين وكانت غاصة بجماهير المتفرجين من اناث وذكور وقناصل الدول داخل السراي • فاشرف الجناب العالي من السلمك وامر باحضار احمد عرابي فحضر واكبا جواداً سالا سيفه أي غمده ونزوله من على جواده وابعاد الضباط عنه فقعل فقال له الخديوي برد سيفه الى غمده ونزوله من على جواده وابعاد الضباط عنه فقعل فقال له الخديوي الم الله سيفه الى مدلك ومولاك : فأجاب عرابي : نسم دقتل الخديوي : الم ارقك الى رتبة الميرالاي : فأجابه : نعم ولكن بعد ترقية الاربمائة : فقال الحديوي : وما في الساب حضورك بالساكر الى هنا : فأجاب عرابي : لنبل طلبات عادية : فقال الخديوي : وما في الطديوي : وما هي هذه الطلبات : فأجاب عرابي : لنبل طلبات عادية : فقال الخديوي : وما هي هذه الطلبات : فأجاب عرابي : لنبل طلبات عادية : فقال الخديوي : وما هي هذه الطلبات : فأجاب عرابي : هي اسقاط الوزارة وتشكيل الطديوي : وما هي هذه الطلبات : فأجاب عرابي : هم اسقاط الوزارة وتشكيل



ش ١٩ \_ احمد عرابي نتاذ عن الهلال

مجلس النواب وزيادة عاد الجيش والنصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل شبخ الاسلام : فقال له الخديوي : كل هذه الطلبات ليست من خصائص المسكرية فسكت عرابي : واشارت قناصل الدول على الحديوي بالدخول الى السراي ففمل ثم تقدم قنصل انكاترا وقال لعرابي بالنيابة عن الجناب العالمي : ان اسقاط الوزارة من متملقات خصائص الحديو وطلب تشكيل مجلس النواب من متملقات الامة ولا وجه لزيادة الجيش بما ان البلاد في امان وهدو فضلاً عن ان مالية البلاد لا تساعد على ذلك اما التصديق على القانون المسكري فينقذ بعد اطلاع الوزارة عليه اما وطلب تأليا المالم عن الما التصديق على القانون المسكري فينقذ بعد اطلاع الوزارة عليه اما طلباتي المنات المالمة موالا المخلوب المنات المنات المنات المالمة موالا الجنود عن المنات المنات والانبار عقدا المكان المنات المنات والولاء وعنه المكان المنات المنات والانبار عقدا المكان

ما لم تنفذ: فقال له انقنصل: اذًا تريد تنفيذ اقتراحانك بالقوة الامر الذي يخشى معه ضياع بلادكم: فقال عرابي: ذلك لا يكون ومن الذي ينازعنا في اصلاح داخليتنا فاعلم اننا نقاومه اشد المقاومة الى ان نفني عن آخرنا : فقال له القنصل : وابن هذه الغوة التي ستناوم بها : فقال عرابي : في وسمى اجمع في وقت قليل مليوناً من المساكر طوع ارادتي: وماذا تفعل اذا لم تنل طلباتك: فقال عرابي : أقول كلمة ثانية : • فقال القنصل : ما هي : فقال عرابي : لا أقولها ألا عند القنوط: • ثم انقطعت الخابرات بين الفريقين نحوًا من ثلاث ساعات تداول القناصل والخديوي في خلالها واستقر الرأى على اجابة طلبات عرابي وتنفيذها شيئًا فشيئًا ﴿ فَاصْرَ عَرَانِي عَلَى تَنْزَيْلِ الْوَزَارَةِ قَبْلِ انْصَرَافَهِ فَأْجِيبٍ طَلْبُهِ ثُمْ تَعْين شريف باشا للوزارة الجديدة ومحمود سامي ناظرًا للجهادية . ثم امرت الوزارة ان ان يتوجه هرابي بآلائه الى رأس الوادي وعبد العال يتوجه بالائه الى دمياط فامتثلا الامر وسافرا بمحفل عظيم كل منها الى محل مأموريته -ولما استقر عرابي في رأس الوادي صار يتحول في انحاء المدير ية يضباطه و بيث اهكاره بين العمد و·شايخ العربان فاستدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رتبة لوا· ووظيفة وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولى ليبقى الالاي في عهدته ولما استوى عرابي على منصبه الجديد صار يعقد المحافل في منزله عاناً وتوسط بالعفو عن حسن موسى العقاد احد تجار المحروسة لانه كان منفيًا في السودان واجابه الجناب المالي الى ذلك ، ثم سمى في عزل الشيخ المباسى من مشيخة الاسلام واستبداله بالشبخ الامبابي

وفي ٢٨ شوال سنة ١٢٩٨ ( ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨١ م ) صدقت الحكومة المصرية على القوانين السكرية الجديدة وهي من ضمن طلبات عرابي يوم حادثة عابدين و وفي ١١ ذي القمدة من السنة صدر الامر العالي باعتماد اللائمة في أن تخاب النواب بناءً على تفوير رفع الى شريف باشا مزيلاً بالف وستماية توقيع يتضمن طلب تشكيل المجلس النيابي ، ثم توجهت عناية شريف الى تنظيم

الحاكم الاهلية فانصرفت الانظار الى مشروع تنظيمها وفي ٢٥ ذي الحجة سنة ١٢٩٨ صدر الامر العالي مؤذناً بذلك مع لائحة ترتيب الحاكم . وفي يوم الثلاثاء ١٩ ربيع الاول سنة ١٢٩٩ هـ سقطت وزارة شريف باشا وُلمين محمود سامي رئيساً النظار واحمد عرابي ناظرًا للجهادية وعلى صادق للمالية ومصطفى باشا فهمى للخارجية وعبد الله باشافكري للمارف وحسن باشا الشريعي للاوقاف ومحود باشا فهمي للاشغال ، وقد اجتمع عقيب ذلك ضباط الجهادية في سراي قصر النيل واظهروا الفرح والسرور للوزارة الجديدة وشكروا الخديوي على ذلك وهنوا محمود سامى برئاسة النظار واحمد عرابي بوزارة الجهادية ولما جلس عرابي على مسند الجهادية احسر، عليه وعلى عبد العال برتبة لوا ( باشا ) . ثم طلب عرابي من الحضرة الخديوية ترقية كثيرين من رفقائه الضباط فأجيب طلبه · وفي هذه الاثناء بلغ عرابي ان بعض الضباط الجراكسة المتأهبين السفر الى السودان يتكامون في شأنه بما لا يلبق وانهم عزموا على الكيد به • فأمر بالقاء القبض عليهم وعلى غيرهم فقبض على ار بمين شخصاً بينهم عثمان باشا رفقي ناظر الجبادية سابقاً واودعهم السجن في قصر النيل وعاملهم بالفسوة والفلظ ثم شكل مجلساً حرياً لمحاكمتهم تحت رئاسة راشد باشا الجركمي فصدر حكم للجلس عليهم بالنفي الىاقصىالسودان ومراحم الخديوي خففت هذا الحكم با بعادهم عن القطر المصري فقظ فعند ذلك وقع خلاف بين الخديوي والنظار في هذا الشأن فأجتمع مجلس النظار في ١١ ما يو سنة ١٨٨٧ م على اثر الخلاف واستمرت جلسته ثماني ساعات وفي اثناء الجلسة حضر وكلاء الدول وسألوا النظار عن حال الاوروباويين في مصر فاخبروهم بان لا بأس عليهم . ثم بعث النظار إلى النواب الاجتاع فصدرت الاوامر إلى جميم المديريات بشأن ذلك فلما اجتمعوا ارادوا اصلاح الخلاف فلم ينجحوا وسار وفد منهم الى الجناب الخديوي يرجون اجابة طلبهم فاجابهم اسفًا لمدم امكان. ذلك • فَشَكَات لَجْنَة ثَانِية في ٢٥ جادى الاخرى سنة ١٢٩٩ هـ لتعرض على ﴿ سموه قبول الاقتراح بشرط تنزيل رئيس النظار فقط وان يجبل مكانه مصطنى

باشأ فهي فتوجهوا وعرضواذك على الحضرة المحدور يقتبل سموه بذلك بعد التردد ثم توجهوا الى مصطفى باشا فهي للاستفهام منه اذا كان يقبل تلك الرئاسة ام لا فاي فاء السالة الى مركزها الأول بل زادت تجسياً فوقفت حركة الاعمال . والمجتبد سلطان باشا في ازالة الحلاف فلم يمكنه ذلك . وكل ذلك ناشيء من المنوب من مقدوا عدم تصديق الحضرة الخديوية على حكم الحياس الصادر على الشراكسة . وما زال التباعاً عومياً تفابروا فيه وتشاو روا في كيفية حل المشكل فلم يمكنهم فضه ، فشاع انه سيحضر الى الاسكندرية اسطول ، وواقف من صفن انكايزية وفرنساوية انه سيحضر الى الاسكندرية السطول ، وواقف من صفن الكيزية وفرنساوية ينبيء بان الاسطولين الانكليزي والفرنساوي قادمان لمصر، وفي عصر يوم الجمعة ينبيء بان الاسطولين الانكليزي والفرنساوي قادمان لمصر، وفي عصر يوم الجمعة ينبيء بان الاسكليزية وفي صباح السبت وصل اليها دارهتان انكليزيتان وثلاث دوارع فرنساو ينتم جملت البواخر ترد الى ذلك الثفر حتي تكامل الاسطولان ولم يكن فرنساو ينتم جملت البواخر ترد الى ذلك الثفر حتي تكامل الاسطولان ولم يكن فرنساو ينتم جملت البواخر ترد الى ذلك الثفر حتي تكامل الاسطولان ولم يكن فرقان المعمولان ولم يكن بوفاق

وفي ٧ رجب سنة ١٣٩٩ ه ( ٢٥ مايو سنة ١٨٨٧ م ) كتب قنصلا انكاترا وفرنسا للنظار يتطلبان سقوط الوزارة وابعاد عرابي من القطر مع حفظ راتبه والقابه و ناشينه واقامة عبد العال حلمي وعلي فعمي بالارياف في جمات لا يخرجان منها مع حفظ راتبهما ايضاً . فلما تاقي النظار هذه الكتابة ابوا التصديق عليها واظهروا الاستمداد المقاومة بايعاز عرابي ومحود سامي . ورأى المرحوم فقيد الوطن سلطان باشا ان هذا التمنت وغيم العاقبة واخذ يسمى في التوفيق فم ينجح . وفي ٨ رجب استمنت الوزارة محتجة على بلاغ الدولتين وطلباتها فكف شريف بنشيكل وزارة حديدة فأبي ذاك مالم تنفذ المهادية مآل طلبات الدولتين . فقدت الداك جلسة

مع الباب المالي و بارتباح باقى الدول



د ش ۱۷ مرایی فی سیلان »

عند الحديوي النظر في هذا الامر وكان من ضمن الحضور طلبة عصمت وهذا الما عند الحديوي النظر في هذا الامر وكان من ضمن الحضور طلبة عصمت وهذا الم علم بان شريف باشا لايقبل تشكيل وزارة جديدة الا يعد تنفيذ طلبات انكلترا وفرنسا وقف وقال متهوراً : يستحبل علينا تنفيذها : وخرج من الجلسة بدون استئذان وتبعه الضباط جيماً . وفي هذه الاثناء ورد تلفراف من الخياط الموجود بن بالاسكندرية بقولون فيه انهم لا يقبلون سوى احمد عرابي ناظراً اللجهادية وانه ان لم يرجع لمنصبه في اثناء ١٢ ساعة فهم غير مسو ولين عما يحسد شفراد المقاد الاضطراب . ثم صرح شريف باشا وغيره من الوزراء انهم لا يقبلون تشكيل المناطراب ، ثم صرح شريف باشا وغيره من الوزراء انهم لا يقبلون تشكيل فمقدوا مجلس النظار و وعند الغروب اجتمع النواب عند رئيسهم ووفدعايهم اكابر العلماء فمقدوا مجلساً ثم جا هم عرابي قاخذ يخطب فيم مجالة ثهور وتبعه عبد العال حلمي وعلى فهمي ومحمد عبيد وغيره ، وكان الخديوي قد ارسل بالتلغراف الى الحضرة السلطانية ينبئها باستعناء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلغراف ايضاً ثمينة على السلطانية ينبئها باستعناء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلغراف ايضاً عبنته عليه المناطرة على المناطرة ورد من لدنها جواب بالتلغراف ايضاً عبنة على

صرف المشكل فارسل اليها في اليوم التالي يخبرها بان الجند غير راض بما حصل فورد الرد من الياب العالى مفاده ان الحضرة السلطانية أمرت بتشكل لجنة عثمانية تأتى مصر بمد ثلاثة ايام للنظر في هذه المسألة . و بقى الجند في هذين اليومين متظاهرين بمدمالرضا وثبت ان انكلترا وفرنسا ارسلتا للباب العالى لا ثحة تطلبان بها استقدام عرابي وحزبه الى الاستانة . وإن دولة انكلترا كنبت للبابالعالى انها تر يد فقط نشر العلم العثماني في القطر المصري وتأييد الراحةالممومية به ·وفي هذه الاثناء سعى العرابيون في خلع الخديوي توفيق باشا وتولية حليم باشا وصرحوا بذلك في مجالسهم وعزموا على النَّاهب والتحصين وحينتذ صرح غلادستوت وزير انكاثرا ان مراكب الانكايز لم تجضر للإسكندريةالانتأييد مركز الخديوي توفيق باشا لما اظهره من الصداقة والاخلاص • وفي ٢٠ رجب الموافق ٧ بونيو وصل الى ثغر الاسكندرية البخت الشاهاني يقل درويش باشا المعلمد العسفاني فسار توًا الىالماصمة للنظر في ما هو واقع بينالخديوي وجنده. وكانالاضطراب والقلق قد بلغ بالاهالي مبلغاً عظماً وزادت بواهث الخوف فنزع الاجانب الى الجلاء ومن بتي صاروا بتأهبون للدفاع بما امكنهم من اقتناء الاسلحة رغيره وزاد تهور سفلة الاهالي زيادة اوجبت مذبحة ١١ يونيو بالاسكندر بة ٠ وابتدأت.هذه المذبحة بخصام بسبط بين احد الحارة ومالطي ثم اتسع الخرق وتجاءت الجاهسير وانتهز الاو ماش هذه الغرصة للقتل والنهب والسلب فطفقوا فيشوارع الاسكندرية يقتلون كل من يلاقونه من الاجانب ويهجمون على المنازل ويهتكون الاعراض وينهبون الاموال بحالة تقشعر منها الابدان وجرح قنصل اليونان وقنصل انكلترا في الاسكندرية وقنصل ايطاليا وقنصل الروسيا وكثيرون غيرهم ولا امر عمر باشا لطغى محافظ الاسكندرية سليان داود الاميرالايان يرسل العساكر لاخاد الفتنة وقع الثائر بين اجاب انه لا يستطيع ذلك ان بعد ان يأتيه امر من عرابي وتمارض مأمهر الضطية السيد قنديل ولم ينزل ذلك اليوم . واستمرت هذه المذبحة طول النهار وعند غروب الشمس هدأت الفتنة نوعاً وحملت الجرح يالي الاسبتالية ودفنت

الفتل ، وهاجر الاهالي الى بلاد الريف وأغلقت الدكا كين والحوانيت حتى خيل للناس انه لم يق بالمدينة احد و را الصل خبر هذه الحادثة بالعاصمة اضطرب اهلها وفي صباح ١٢ يونيو خاطبت قناصل الدول درويش باشا ممتبدا لحضرة السلطانية بكلام شديد وطلبوا منه ان يثخذ التدابير اللازمة لصيانة الاوروباويين واموالهم فمقد مجاساً في عابدين حضره المحديو وشريف باشا ووكلا الدول العظم وبمد المذاكرة اقروا ان تعطى للقناصل ضانات قوية تكفل أعادة الامن والمحافظة على ارواح الاورو باو بين واموالهم ومن اخص تلك الضانات ان يمثل عرابي للاوامر الني تصدر له من الخديوي ، فأستحضر عرابي وسئل فاجاب بالقبول وتعهد باستنباب الامن مشم تمين اسماعيل باشا راغب ناظر النظار فكتب اليه الحديوي بتحقيق هذه المسألة المشوُّومة ومعرفة السبب والمتسبب فيها والمسوُّول عن عدم تلافيها وفي هذه الاثناء انمم جلالة السلطان على أحمد عرابي بنيشان فظن الناس ان هذا النيشان لم يأت عرابي الا لرضا الحضرة السلطانية عنه وانتهز هو هذه الفرصة لتأييد مركزه وصار يوهم الناس ان كل الدول تساعده على حرب انكلترا اذا مست الحاجة · وبناء عليه الحذ المرابيون يتأهبون للعرب لالجاء المراكب الانكليزية الراسية في مينا الاسكندرية على تركها قوة واقتدارًا فشرعوا في تحصين الطهابي وتركيب المدافع وغير ذلك من الاستعدادات اللاؤمة في مثل هذه الاحوال . فلما رأى الاميرال سيمور الانكايزي ذلك وتحقق استبداد عرابي ارسل مذكرة الى الحكومة المصرية يطلب فيها الكف عن اجراء الاستعدادات الحربية . فلم يجد اذناً صاغية فكرر الكتابة وقال: إن لم يرجع عرابي عن استعداداته فانه يضطر الى الحلاق مدافعه على الاسكندرية : فسمى عرابي ومحود سامي الى كاتب سر مجلس النظار وطلبوا اليه ان مكتب تقر يرا في المسألة مفاده : ان الامـــيرال تجاوز الحدود فيما يطلب وانه لابد من مفاومته وان عرابي وقومه مفوضون في أمر التوقيع علية فوقع بعضهم اختيارا وبعضهم اضطرارًا ويقال\ن\لخديوينفسه صدقُ عليه أو ألجي. لتصديق - ثم ارسلوه الى الاميرال سيمور - وارسل عرابي منشوراً \_

الى المدرا عطلب اليهم ان يكونوا مستدين للامداد بالجند والمال وفي مسام ٢٣ شمبان (٩ يوليو) جاء المستر كارترايت الى الخدير واعلنه رسمياً عن عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صباح ١١ يوليو وألح عليه ان يترك سراي راس النميرال التين و يلجأ الى سراى الرمل ففعل وفي ٣٣ شبان (١٠ يوليو) رسل الاميرال سيمور كتابات رسمية الى كل من درويش باشا وراغب باشا رئيس الوزارة باعلان الحرب وقطع الملائق الودية وفي مساء ذلك اليسوم سافر الاسطول الفرنساوي متفية آناركا سفيتين من سفنه فقط

وفي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء ٢٤ شعبان اطلقت العارة الانكليزية

مدافه ما على حصون الاسكندرية فاجابتها العاوايي المعرية واستمر الفتال الى الساعة واحدة ونصف بعد الظهر حتى تهدمت معظم الطرابي وانفجر مستودع الجادود في قلمة أطه و ولما علم الخديوي بذلك ارسل طلبة عصمت الى الاميرال ما عام الخديوي بذلك ارسل طلبة عصمت الى الاميرال بهاب ثم عاد طلبة باشا من عند الاميرال واخبر جناب الحديو ان الاميرال بهاب احتلال ثلاث قلاع والافانه يعود الى القتال الساعة ٢ بعد الظهر فعقد الحديو مجلساً تشاوروا فيه فلم يبدوا فكرا صائباً وفي تلك الاثناء توجهت قوة عسكرية الانكليزية ولما تحقق الحديو وحاصروها زاعين الن الخديو ربحا يتحاز الى الدولة نقابله بالترحيب والتعظيم اللائفين بتقامه ثم تحقق العرايون انه لابد من وقوع فيها للاسكندرية في قبضة الانكليز فائشر سليان سامي (سليان داود) احد رؤساء الاسكندرية في قبه المشرا المدينة واشعلوا الذيران فيها واحرقوا بعضاً منها فلمسا رأى الانكليز فة الفعل الشنيم هرعت الجنود الانكليز بة و بذات جدها في

ثم تفهقرت المساكر المصرية من الاسكندرية الى كفر اللدوار • وفي اليوم "التائي احتل الانكليز مدينة الاسكندرية ونظفوا شوارعها من جثث الموتى وفي ٤ رمضان سنة ١٣٩٩ أصدر الحديو امرًا بعزل احمد عرابي من

اطفاء ثلك الحريقة

وظيفته . فلما وصل امر العزل الى عرابي اغتاظ جدًا وارسل الامر الى الجلس على المرقي الذى جمله المصاة آلة صا في ايديهم لينظر فيه . فقر وأى المجلس على عدم سياع اوامر الحديو والمداومة على الحرب وبقاء عرابي في نظارة الجهادية اما عرابي فلم ينكف عن الاستمداد للحرب والتحصين بمساعدة رفقائه وحاول صد ترعة الحمود به بجبة كفر الدوار فلم يفلح وصار يشيم في البلاد كذبا و بهتانا ان الخديو . شارك م الانكايز . وكتب للديريات بتار يخ ١٢ اغسطس ان ان الحديو بنذًا يبام على المديريات بتار يخ ١٨ اغسطس ان يجمعونها من الاهالي امدادا للحرب ولا تسل عن الطرق التي استمعلت لجم تلك الاموال . واخذ عرابي في تقو بة الاستحكامات وتشييد الطوابي فدها فيا يين فوق الرولة بار بمة كيلو مترات الى كفر الدوار . وأنشأ في كفر الدوار سدًا عرضه ٣٠ مترا و خندقا عرضه اربعة امتار وعمل جملة خطوط نارية

ولما رأى الانكليز الذين في الاسكندر بة هذا التحصين وذلك الاستمداد طلبوا من دولتهم الامداد فارسلت لهم الدولة جملة قوات كانت تأتي من طر بق السويس وفي اواسط شهر اغسطس بلنت القوات الانكليزية ٢٥ الله وحضر الجنرال ولملي الى الاسكندرية واستلم قيادة الجيش فتحقق الناس انتصار الانكليز وقرب فوزهم لشجاعة وحسن تدبير ولملي المذكور · وأعلن الجنزال ولملي انه لم يحضر الا الضرب على ابدى البغاة وتأبيد سلطة الجناب العالى للخديو

وفي ٥ شوال سنة ١٢٩٩ هـ حصات بين الانكايز والمرابيين معركة مهمة في كفر الدوار استمرت نحو المساعتين وكان فيها عدد العرابيين ضعفي عدد الانكايز ولكن انتصر الانكليز انتصارا مبينا وشتتوا شمل العرابيين بعد ان قناوا منهم ١٦٨ واسروا ٢٣ وحصلت مقتلة اخرى في اليوم التالي لم يغز فيها احد الطرفين · وفي اليوم الثالث اقتتل الفريقان قتالا شديدا فأنهزم العرابيون

وفي ٩ شوال سنة ١٢٩٩ هـ اشتبك العرابيون مع الانكليز القادمين عن طربق الاساعيلية في معركة هائلة بين المسخوطة والاساعيلية انتصر فيها الانكليز واستولوا على المحسمة . وفي ١٤ شوال ( ٢٨ اغسطس سنة ١٨٨٢م ) هجم العرابيون على مراكز الانكايز في القصاصين بقصد الاستيلاء على سدود الترعة التي كانت في حوزة فرقة من الجيش الانكارزي ولكنهم ردوا خاسر بن . فاتخذ العرابيون التل الكبير حصناً لهم تحصنوا فيه بكل قواتهم و أنغ جيشهم فيه ٣٠ الف مقاتل ممهم ٧٠ مدفعًا فهجم الانكليز عليهم بقيادة الجارال ولسلى بقوة ١٣ الف مقاتل و٠٦ مدفعًا فلم يلبث العرابيون امام الانكايز طويلاً حتى ولوا مدبرين تاركين زخائرهم الحر بية غنيمة للانكليز ولم يجدعوابي مناصا من الفرار فامتطى صهوة جواده وفر هار با والانكليز يتمقبونه ولم يدركوه حتى وصل الى محطة ابى حماد فوجد قطرًا بها فنزل فيه وأمر سائفه بالمسير الى القاهرة حالاً ولما توقف السائق تهدده عرابي بالقتل أن لم يفعل فامتثل الامر · ووصل القاهرة في ١٣ سبتمبر وذهب توًّا ا الى قصر النيل وعقد مجلسا من امراء المسكرية والملكية واخبرهم بما كان واستشارهم فاختلفت الاراء فوقف البرنس ابراهيم باشا ( ابن عم الجناب الحديوي ) وخطب خطبة حرض فيها الحضور بوجوب الدفاع فوافقوه بحسب الظاهر واستقر الرأي على انشاه خط دفاعي في ضواحي القاهرة · فتوجه عرابي ومعه بمض الضياط المهندسين الى العباسية ليتخذوا محلاً مناسباً للدفاع. وبينما هم في البحث عن ضالتهم المنشودة اذ وقف احد الضباط وخاطب عرابي بكلام شديد قائلاً له: أنك بجهلك وسوء تدبيرك قد احرقت الاسكندرية وتريد أن تحرق مصر أيضا فاذا لم يكن لك فيها ما يهمك قاعلم ان لنا فيها نساء واطفالاً واملاكاً لا نسلم بضياعها تنفيذًا لاغراضك الشخصية الا تدري انك تمرض مصر للخطر العظيم بانشاء الاستحكامات وتجعل منازلها عرضة لكرات المدافع فنحن لا نوافقك على على ذلك واني اقول لك ذلك بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع الحواني الضِبأط الحاضرين فلا ترج منا مساعدة وقد كغي ما جرى : • فلما سمع عرابي مقال ذلك الضابط اسقط في يده خصوصًا لما رأى الباقيين مستحسنين ما قله رفيقهم فأنكمأ رجما الى قصر النيل واجتمع باصدقائه ثانية ودعاهم الى النظر في الاخر · فلم يجدوا احسن من رفع عريضة الى الجناب الخديوي يعتذرون فيها عن اضالهم نوانهم ممثناون خاضمون وفعلاً كتبوا عريضتهم وارسلوها بوفد الى الجناب العالمي فلم يقبل منهم كلاما بل امر بالقبض على رئيس وفدتم

اماً الجنود الانكايزية فيمد استيلاثها على التل الكبير سارت فرت ببليس فاتوازيق واستولت عليها حتى إقت المباسية في مساء الحنيس ١٤ سبتمبر سنة الممال واحتلت قتلاقات العباسية والقلمة وقصر النيل وكان الناس يظنون ان الجنود الانكليزية سيدخلون فاتحين قيمتلون و ينهبون ولكن الامر جاء بالمكس لان الجنود الانكليزية دخلت القاهرة بجالة سلمية في يوم الجمعة ١٥ منه والقت القبض على عرابي و ياقي زعاء هذه الثورة ، ثم تسلم الانكليز القلاع والحصون في بور سعيد ورشيد واخيرا دمياط فانها لم تسلم الا في ٢١ منه

ومكذا انتهت هذه الثورة التي كانت سببا في خراب البلاد وقتل الالوف بدون وجه حق ولا تسل عن النهاني التلغرافية التي وردت للجناب العالي الحديوي والمجارل ولسلي ما اناهما الله من النصر والفلفر

ثم حوكم عرابي وزملاؤه امام مجلس عسكري فحكم عليه بالاعدام لكنخفف هذا الحكم بالنفي الى سيلان فنني اليها وما زال بها حتى انهم عليه سمو خديوينا عباس حلى بزشا بالمودة لهذه الديار سنة ١٩٠١ م فعاد اليها

ولم تكد الحكومة المصرية تستريح من الثورة العراية حتى كانت الحوادث السودانية المشهورة التي كان من خبرها ان احد السودانية المدومحد احمد ادعى انه المهدي المنتظر قالف حوله عصابة قوية من السودانيين فنبذ طاعة الحكومة المصرية وفاوشها القتال وانتصر على رجالها مرارا حتى استولى على الابيض عاصمة كردفان واتحده قاعدة لملكه ، فرأت الحكومة المصرية ان تكسر شوكة هذا المتهدي قبل فوات الفرصة فارسلت له حملة لهذا الغرض موافقة من ١١ الف مقاتل بقيادة هيكس باشا فأفناها المهدي واتباعه عن آخرها ، وازدادت قوة المهدي بهذا الانتصار فرأت الحكومة الانكليزة بضرورة اخلاء السودان فاشارت

على الحكومة المصرية بذلك وهذه قبلت هذا الاقتراح وارسلت غوردون باشا ايرى الطريقة المناسبة لانسحاب المساكر المصرية بكيفية ملاثمة لشرف الحكومة المصرية · وكان غوردون باشا عالما باحوال السودان فلما اتى الخرطوم رأى ضرورة كبح جماح المهدى قبل الانسحاب من السودان خوفا من تطاوله فها بعد لمهاجة الحدود المصرية فارسل يطلب النجدات لهذا النرض فارسلت اليه الحكومة الانكابزية نجدة عن طريق النيل لكن المدى ودراويشه لم ينتظروا حتى تأتى غوردون بأشا النجدات بل حاصروه بالخرطوم وضيقوا عليه واخيرا دخلوا الخرطوم فاتحين بخيانة احد المصربين المدعو فرج باشا. فلما رأى غوردون باشا ان الاعداء دخلوا الخرطوم تقلد سيفه ونزل قاصدا المهدى فالتقاه على سلالم الفسر ألاثة دراويش فقال لهم اين سيدكم المدى فاجابه احدهم بضربة كانت القاضية عليه ثم احتزوا رأسه وارسلوها للمدي كل هذا والحلة الني كانت آنية لانقاذ غوردون إشالم تصل فلما علم قائدها بسقوط المخرطوم وقتل غوردون انكماً راجعا من حيث أتى بامر دولته ، وهكذا استولى المهدى على الافطار السودانية وانحصرت مصر بين الاسكندرية ووادي حلفاً • والحوادث السودانية هذه ستذكر اكثر تفصيلا في ذكر دولة الدراويش بالسودان فان شئت الزبادة فراجمها هناك • وفي ١٤ يونيوسة ١٨٨٣ م صدر الامر الخديوي بترتيب الحاكم ولا تحتها وترتيب القوانين الجاري الممل بمتتصاها الآن . وفي سنة ١٨٨٣ م حصلت بمصر كو ايرا افنت نحو ٦٠ الف نسمة ٠ وفي ليلة الاثنين ٨ يناير سنة ١٨٩٢ م توفي سمو الخديوي توفيق باشا بمدينة حاوان ونقل نمشه الى الماصمة · فأسف الناس عليه اسفا عظما للين عريكته وحسن طويته .

- LEBOUR

# ۷۷۲ - سمو الخربوی المعظم عباسی علمی باشا الثانی (أيد الله سلطانه:)



ش ۱۸ سو الحديوي عباس حلمي باشا الناني تقلا عن الهلال
 وقد أعزه الله في ۱۶ يوليو ۱۸۷۶ ه و بعد ان ثقف في مدرسة عابد بن التي
 شاء هاوالده وله وإنشقية البرنس مجدعلي و تمادرو سهافيها ارسلهما والدها الى مدرسة

جنيف بسو يسرة فحكثا فيها مدة يجدان في تحصيل الملوم ثم برحاها الى فينا وانتظا في مدرستها الملاكة المليا . وفي اثناء اقامتهما في هذه المدرسة استأذنا والدها بالنجول في انحاه اورو بالاستطلاع احوال تلك المدنية من مصادرها فزارا المانيا وانكلترا وروسيا وإيطاليا وفرنسا والمالك الاخرى وانيا حيثا . للا تراباً حسناً . وفي سنة ١٨٩٩ م عادا الى :صرفي اثناه الراحة المدرسية ثم رجماالي المدرسة في فينا . وفي ٨ يناير سنة ١٨٩٦ م جأها النباء البرقي بوفاة والدها لمندي فاصبح صمو اكبرهما مولانا الامير خديوياً على مصر من ذلك اليوم . ثم بأتمرسالة الصدر الاعظم بتثبيله على ذلك العرش فاسرع الى مقر -حكومته فوصل الاسكندرية في ١٦ ينابر المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالاً يليق بقامه الكريم

و حالماً جلس مفظه الله على عرش اجداده الحذ في الاهستام بجاً يؤول الى راحة ورفاهية الاهالى فرفع عن عاقبهم كثيراً من الضرائب فيمد ان كان يخص الفرد الواحد من اهالى الفطر المصري ١٠٤ غروش من الضرائب السنوية تمازل هذا المباغ الى ٨٢ غرث سنة ١٨٩٨ م وفي السنة التاليسة من جلوسه أنشثت المحارج المنبلى وافتحت السكة الحديد بين اسيوط وجرجا

وفي سنة ١٨٩٦ م اتحدت حكومنا مصر وانكاتراً على تسيير حاة لاستخلاص السودان من ايدي الدراو يش و بعد وقائم متعددة وحروب يعاول شرحها سقطت المخرطوم في ايدي الحدر وين والانكايز في ٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ م و ما زال الجيش المصري الانكايزي يطارد التمايشي خلينة المهدى حق ظفر به سنة ١٩٠٠ وقتله و به انقرضت دوله الدراويش وصارالسودان حكومة مصرية انكايزية مشتركة ومن حسنات الحكم العباسي الزاهر انساع نطاق الصحافة واطلاق الحرية المطبوعات وتكاثر المطابع والجرائد والحبلات والمكانب وسائر النهضة العلمية ولما كانت مصر بلادا فراعة وجهت الحكومة المصرية في هذا العصر السميد همها لاصلاح طرق الى قائشات خزان اصوان وقناطر اسبوط وشرعت منذسنة همها لاصلاح طرق الى قائدا في من نيلي الى صيفي فابلدات من شالى اسيوط

وانتهت في هذه السنة الى مديرية الجيزه وقد شرعت الآن في انشاء خزات باسنا لتتمكن من تحويل ري قبلي اسيوط لصيفي اذ ثبت لها منافع هذاالتحويل ويما يجب ذكره وتدويته في بطون الدفاتر الهمة التي أبدأها سمادة اسماعيسل سري باشا منتش مشروعات الرى الجديدة لانه قام بما عهد اليه خير قيام وفي سنة ١٩٠٧ م انتشر بمصر الوباء المعروف بالهسواء الاصفر (الكولا) فاهلك من إهابا ١٠ الفا حسب تقرير الصحة

وفي سنة ١٩٠٦ م فترت الملائق بين مصر والدولة العلية بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام وكاد الامر يقضى الى ما لاتمحمد عقباه لكن انحسمت هذه النازلة بسلام

وفي يونيه سنة ١٩٠٦ م سارت فرقة من جيش الاحتلال قاصدة الاسكندرية فلم إوصلت الى ناحية قريبة من بلدة دنشواى قام قائدها واربعة من ضباطها الى مزارع دنشواى ليسيد الحمام فه ارضهم الاهالى في الامر وتصدوا عليهم بالضرب والمحكم حتى مات احد الضباط المدعوالكبن بول وأصيب الاخرون فهاج الاحتلاليون لهذا الممل حتى تشكلت الحكمة المحصوصة لها كمة الممندين فحكمت على يصفهم بالاعدام وعلى بعضهم بالجد وعلى بعضهم بالحس بلدات مخالفة واستصب المصر بون هذا الحكم ولم يدأ روعهم حتى اصدالمشدين المنظم المفوعن المسجونين في هذا المام وفي ١٨ كنو بو سنة ١٩٠٦ تعين صاحب السمادة صعد باشار غلول نظرًا لان سعادته ممن يشار اليهم بالبنان في هذا المضار ومنذ أقيم لهذا المنصب المقرط بطبق يجوب البلاد محتا الاهالى على اقامة الكتاتيب فكان من وراء ذلك منه عليه لا يستهان بها

ومن حوادث سنة ١٩٠٧ م استفاء جناب ارل اف كرومر لانحراف صحته وتسيين جناب السرالدن غورست بدلاً عنه · وحدوث الأزمة المالية · وقيسام الجرائد تأليف احزاب عنتلفة المآرِب والاغراض فبضاية يد الاحتلال ويطلب الاستملال الآجل بترقية مصر علياوأدبيا وبعضها يرى افضلية الاستملال العاجل وان مصر قادرة ان تحكم نفسها بنفسها وفق الله الجميع الى ما فيه خيرالبلادوالعباد

## الدولة الباركزائية بافغانستان

( تمهيد ) تنسب هذه الدولة الى المائلة الباركزائية التي هي احدى عمائر قبيلة عبدل من قبائل افغانستان المشهورة • وسنب اتصال الملك الى هذه المائلة هو أنه لما كان محمود خان العبدالي حاكماً على افغانستان استوزر فتح خان الباركزائي وهذا أستعمل اخوته الكثيري العدد على البـــلاد · وكان فتح خان الوزير المذكور بطلاً شجاعًا فسعى في توسهم نطاق المملكة الافغانية وجم جيشًا وسار قاصدًا فتح خراسان وهي وقتتل من ضمن المملكة الارائية فارسل شاء ايران جشاً لصد هجات الافغانيين فانتصروا عليهم وتشتت شمل الافغانيين وحينثذ ارسل شاه ايران الي محمود خاف العيدالي صاحب افغانستان وابنه كامران يخيرها بين امرين اما ان يسلا اليه فتح خان او يسملوا عينيه والاُّ اضطر لمهاجمة افغانستان وافتتاحها نخاف كامران بن محمود العاقبة ـ وسمل عيني فتح خان فقام اخوته عظيم خان ودوست محمد خان ( والمذكور هو وعرضًا وقلبوا ملك محمود اخـــذًا بثار عيني اخيهم حتى انحصرت بملكمة محمود في هرات ونواحيها . واقتسم اخوة فتح خان البلاد بينهم فكانث مدينة كابل عاصمة المملكة وانتهز الايرانيون فرصة وقوع هذه الفتن بافغانستان للاستيلاء عليها وضمها الى املاك الدولة الايرانية فعزم عباس ميرزا ( ابن شاه ايران في ذلك الحين ) على فتح هرات واوسا لهذا الفصد جنئا بقيادة ابنه محمده يرزا فقامت دولة انكاترا وقمدت لهذه النبأ وعوَّات على معارضة دولة ايران بدعوى ان هرات مفتاح الهند حتى اضطرتها الى تركما بعد أن كادت تفتحها

. وكان عند حكومة الهند الانكبيزية شاه شجاع العبدالي هار با من وجــه اخيه شاه مجود فانتهزت هذه النوصة لسوق عسا كرها الى انفانستان بدعوى اعادة شاه شجاع الى كرسيه وفعــلاً تم ذاك وانتصر الانكابيز على اخوة فتح خان المتفابين على افغانستان

وأمروا دوست محمله خان وارساره الى كلكتا واجلسوا شاه شجاع على كرسي كابل و فصارت بلاد افغانستان بالاسم تحت حكم شاه شجاع و بالنعل تحت خكم الانكليز الأ فضارت بلاد افغانستان لان الشجاع محمله ا كبر خان بن دوست محمد خان صار يجول في البلاد الافغانية مذاسر أبوه ليجمع لنفسه الاستخلاص افغانستان من الانكليز وشاه شجاع فتجج فيا اداد وانتصر بماضدة الافغانيين له على الانكليز في عدة وقائع مشهورة حتى اضطرهم الى الانحاب من انفانستان بخفي حدين بعد ان اخذ عليهم قمهداً برد والده دوست محمد خان من الاسر فرجع الي كابل واحتول عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكتوبرسنة ١٨٤٤ م - ١٢٥٨ ه

### ۷۷۱ درست محد خادد

من سنة ١٨٤٨ - ١٣٢٩ هـ او من سنة ١٨٤٣ -- ١٨٦٣ م

ولماقدم دوست محمد خان من بلاد الهند بعد فكا كه من الاسر واستولى على كابل وجلال آباد واعالها كان اخوه كهندل خان قد استولى على مدينة قندهار بمساعدة شاه

ايران فوقعت بين الاخوين عَدة حروب كن النصر فيها للامير دوست محمد خان وبعد بضع سنين تمدى رنجيت سنك الوثني على الحدود الانفانية نجند الامير

وبعد يصع سنين لعدى رجيس سنت الويني على الحدود الامامية مجملة المهار المجلسة المهار المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم على المسلم المس

وبعد قليل توفي كيندل خان ( اخو الامير دوست محمد حان ) صاحب مدينة قندهار ووقعت المنازعة بين اخوته وابنائه في الملك وآل الامم الى الطعن والضرب حتى وقع الهرج والمرج في المدينة فانتقوا جيمًا على جعل دوست محمد خالت حكمًا بين. فسار الى قندهار بسكره حين بلغه دلك واستولى عليها وعين لكل من المحكمين مرتبا شهر با سد المعلمين مبدل المبدالي وبعد ان مدينة هرات في ذلك الدلماة في غالب البلاد الانفائية و كافت مدينة هرات في ذلك الدلمات مدانية مرات في ذلك العبدالي وبعد ان يحمد خان البامي نها من المعادل على مرات السكر واللهب فقام عليسه و زيره ياور سيانة لبلاده من سلطة سائر الامراه الافعاليين و وبعد موته خلته ابنسه صيد مجمد خان باعانة الناء الا ان هذا الحلمل كان سيح السيرة المبدالي والمبدالي وفتائو والمبدالي منه غيظ والتي المالي منه غيظ والتي المبدالي والمبدالي والمبدالية والمبدالي والم

فاستشاطت انكاترا غيفاً من هذا النتج بدعوى ان هرات مفتاح الهند فارسلت مواكبها الى خليج فارس واستولت على بندر الي شهر وجزيرة خارق و بلدة مجمدة ارهابا الشاه وتسكينا الشورة التي فشت في المند عند ماشاع فيها توجه العساكر الايرانية نحو الفنانت البعد سنة من هذه الوافقة تم الهاج بينهما وترك الانكليز الفرض الايرانية على شرط ان يقيم الشاه وجلا الفنانيا حاكما على هرات و يسحب عساكره منها • فعين الشاه المطان احمد خان ابن عم الامير دوست مجمد خارب وصهره والياعلى هرات باستصواب انكتارا بعد ان شرط عليه ان يضرب السكة و يقرأ المطبة باسمه • ومع مدينة هرات وتمهدوا بان يعطوه مرتباسو ياكفيا تجنيد العساكر وتحمد ين المناز على هرات والمرادة الافتائية سدة امترا مين باخذ الامير حيث وسار به الى هرات وحاصرها زمنا طويلاً والران من جهة اخرى • بمجد المراد الامير حيث وسار به الى هرات وحاصرها زمنا طويلاً على حات في اتنائه سلطان احمد صاحب هرات داخل القامه • وتوفي إيشا الامير دوست عملد خان سنة ١٢٧٩ ( ٢٩ مايو ١٩٨٣) في مصكره • وبعد موته اتجد روشاه العساكر وهيموا على هرات وافتتحوها عنوة في ذات المنة

### ۷۷۰ شیر علی خانه بن دوست محمد خانه

من سنة ١٢٧٩ – ١٣٨٥ هـ أو من سنة ١٨٦٣ – ١٨٦٨ م

كان للامير دوست محمد خان عدة ابناء المهرم اربعة محمد اكبرخان وأفضل خان واعظم خان وشير علي خان وكان اكبره محمد اكبر خان وهو الذي تمكن من اعادة الملك لابيه بعد ان اسره الانكبر كما نقده فاحبه ابوه حبا مفرطاً وجعله ولي عهده لكن انتق ان توفي محمد اكبرخان المذكور قبل ابيه واذكان شير ولي خان اصغر اولاد الامير دوس محمد اكبرخان المذكور قبل ابيه واذكان شير ولم ية العهد و فالما نوفي الامير اثناء محاصرته لهرات كما نقدم بابع الناس لابنه شير علي خان حسب وصبت. وكان لشير علي خان وزير من طائفة انشجائي بدعي محمد وفيق فاشار على الامير بقتل اخوته بدعوى انه لابتم امره الا بتقلهم فعزم الامير على ذلك الوقت ولكن شاع الخبر بقعوى انه لابتم امره الا بقتلهم فعزم الامير على ذلك الوقت ولكن شاع الخبرة في المسكر قبل تنفيذه فهرب الخوة شير على خان خواً منه وذهب كل منهم الى الجهة التي كان واليًا عليها في حياة ايه واستولى عليها

ولما علم شير علي خان بهروب اخوته وكان قد افنتج هرات اصرع في تنظيمها وبعد ان استخفف عليها ابنه محمد يمقوب خان اسرع قاصدًا بلخ بدون ن يتعرض البلاد التي احتولى عليها اخوته الذين هربوا من المسكر أو يظهر لهم غفيا . قصد بذلك از يجدع اخاه الاكبر محمد افضل خان صاحب بلخ الذي كان محبوباً من الناس وكانت قوته الهسكرية اشد من سائر الاخوة ويقبض عليه . فلما وصل الى حدود بلخ ارسل الى اخيد كتاباً يقول له فيه : « انك انت الاخ الاكبر فيجب عليك ان تجتهد في اصلاح الميد ورفع الفساد وجمع كذا الاخوة وأما انا فانعهد ان لا انبذ لك امراً وان لا اخالف لك نصحاً وان لا اخرج من ريقة طاعتك » فلم وأ محمد افضل على اركا وان لا اخالف وسار بنفسه الى اخيه شير علي خان الذي الم تكبل اختمد على خان وبعد ان أقام الرحمن خان وقتلذ الى بخارى و وحد ان أقام عليها حد اخوته المدعو فيض محمد خان والميا عليها عاد الى كابل . وكثرت بعد ذلك المروب بين شير على خان واخوته وطالت الفتن واخيراً انقد محمد اعظم خان وعبد الرحمن خان بن افضل الذي كامل قد رجم من بخاري وجمع جيثاً لاياس به وحار با شير على وانتصرا عليه في عدة وقائع واخيراً استوليا على مدينة كابل عاسمة ملكه بخيانة شير على مدينة كابل عاسمة ملكه بخيانة شير على مدينة كابل عاسمة ملكه بخيانة وربعه عدد وفيق الفلجاني ودخلاها بلا معارضة وفرق شير على مدينة كابل عاشمة ملكه بخيانة وربعه عدد وفيق الفلجاني ودخلاها بلا معارضة وفرق شير على مدينة عبه الملى قندهار

### ۷۷۳ – محراعظم خارد به دوست جحر خادد

من سنة ١٢٨٥ – ١٢٨٦ ه او من سنة ١٨٦٨ – ١٨٦٩ م

ولما استولى محمد اعظم خارب وعبد الرحمن خان على كابل نودي باولها اميرًا على البلاد الافغانية فاستقر امره ٠ وبعد قليل قتل محمد رفيق الوزير الفلحائي الخائن المتقدم ذكره فنال جزاء خيانته ، ثم جمع محمد اعظم خان المساكر وسار قاصدًا قندهار لاستخلاصها من اخيه شير على خان وبرز شير على خان اتناله فالتقى الجمعان في كلات الغالجائي وبعد قتال شديد انهزم شيرعلي وفرًا الى هرات واستولى محمداعظم خان على فندهار . ثم حاول شير علي خان ال بنتزع الامر من يد اخيه ولكنه لم ينجح فلما استتب الامر لمحمداعظم خان ولى الامير عبدالرحمن خان ابن اخيه محمد افضل خان على بلخ ونصب ابنه ( ابن محمد اعظم خان ) محمد صرور والياً على تندهار وجمل ابنه الآخر المسمى بعبد العزيز خان الذي كان عمره اذ ذاك ست عشرة سنة رئساً على المساكر الموجودة فيها • وهذا الرئيس الشاب ساقه الغرور وحب الظهور الى جمع المساكر وسوقها الى هرات بدون علم ابيه وعند وصوله الى قربة كرشك صادمه محمد يهقوب خان بن شيرعلي خان إمساكره فهزمه وشتت شمل عساكره وأسرع بمن معه الى مدينة قندهار واستولى عليها اذ لم يكن من يدافع عنها · فقوي عزم شير على خان بهذا الانتصار وجد فيه العزم على استرجاع ملكه تجمع جيشًا قو يًا وسار قاصدًا كابل فلما علم محمد اعظم خان بتقدم اخيه شيرعل خان بالمساكر لقتاله استمد أحد الخوانين المدعو اسماعيل خان فتقدم اسماعيل هذا بجيش جرار ولكنه عوضاً عن ان يقاتل شير على خان اتحد معه على قتال محمد اعظم خان على إن يوليه قندهار اذا تم امره · فهجم المسكران على كابل واستولوا عليها وفر محمد اعظم خان الى بلنج عند ابن اخيه عبد الرحمن خان وبذلوا غابة الجهد في جمع عساكر من الازبك والآفغان وذهبا الى غزنة من طریق هزاره فبارزها شیر علی خان و بعد حروب شدیدة انهزمت عساکر محمد اعظم خان وعبد الرجمن خان وهر با الىمدينة مشهد ( طوس القدعة ) من بالد إيران وهناك انفصلا فذهب عبد الرحين خان الى بخارى واقام بمدينة سمرقند . وتوفى محمد اعظم خان بمدينة نيسابور حيرت ذهابه الى طهران · وكان محمد اعظم خان عاقلاً مدبرًا عبا العدل الا انه كان من البغت

#### ۷۷۷ – شیر علی خان به دوست محمد خانه ( ثانیة )

وابنه يعقوب خان

من سنة ١٨٦٦ ــ ١٣٩٨ ه أو من سنة ١٨٦٩ ــ ١٣٨٨٠ م

أما شبرعي خان فدخل مدينة كابل واستقربها وننى اساعيل خان اغائن واخوته الى الهند و بعد قلل جدد مع الانكايز الماهدة التي كان قد قدها ابوه معهم وكان لشير علي خان ابنان ها محمد يعقوب خان وهو الاكبر وعبدالله خان وهو الدي العرف وكان تحد يعقوب خان ولي عهد ابيه وكان بطلا شجاعاً وهو الذي اعاد الملك لابه كا تقدم الا أن شير تلي خان لم يراع حقه ولحبه لوالدة عبد الله خان المسخر جعل ابنها هذا ولي عهده فصعب ذلك على محمد يعقوب خان وفر الى مدينة هرات واظهر العصيان فارسل اليه والده عما كرا لقتاله فشت محمد يعقوب خان شملهم ومع ذلك لما دعاه والده للحضور الى كابل لي دعوته والاميرعوشاً عن ان يجامله اوعه الحبس ومع كل ذلك لم بنل الامير بغيته لان الموت قد اسرع الى ولي عهده الحديد

وفي سنة ١٢٩٥ ه شمر الانكليز بزيادة النفوذ الروسي في يلاد انفائستان فخافوا الماقبة واوسلوا سفارة مؤلفة من عدة مهند مين والف خيال فشمها الامير شبر علي خان بدعوى ان انكلترا قطعت المرتب الذي تعهدت بدفعه كل شهر من عدة سنين بلا سبب • فاغناظ الانكليز لذلك وارسلوا عساكرهم بقيادة السبر روبرئسن الى الامارة الانفائية لنزيل شبر علي من كرسي الامارة فاحتل قندهار سنة ١٨٧٩م - ولكن انفق ان مات شبر علي في تلك الاثناء فقام ابنه يعقوب خان يحارب الانكليز عما اضطر مولاء للنوفل في بلاد الاففان واحتلوا كابل الماصمة فعقد معهم يعقوب خان حيذالك السلح وقبل الحياة الانكليزية • ولكن لم يمض شهران حتى ثارت عليه البلدد فهرب الامير يعقوب خان الى معسكر الانكليز فاعاد الانكليز الكرة على بلاد الاففان واحتلوا كابل ثانية ومع ذلك لم تهدأ الاحوال بها اللاً بعد تنصيب عبد الرحمن خان بن افضل خان بن دوست مجمد خان الاكي ذكره

# ۷۷۸ عبدالرحمی خان بن محمد افضل خان

من سنة ۱۲۹۸ — ۱۳۱۹ ه او من سنة ۱۸۸۰ — ۱۹۰۱ م



ه ش ١٩ الامير عبد الرحمن ، تقلا عن الهلال

هو عبد الرحمن خان بن مجمد افضل خان بن دوست مجمد خان وقد ثقدم ذكره مراوًا • ولما خلاكرسي الملك في كابل سنة ١٨٨٠م اقامه الانكليز عليها على ان يوراعي جانبهم

ثُمُّ أُخذُوا بِناصره وعضدوه وبالنوا في نقريبه بالهدايا والروانب ومن حجلة ذلك راتب مقداره ١٨٠٠٠ جنيه في العام فضلاً عن النياشيرف والرتب ولفبوه السير عبد الرحمن خان . وحهزوه بكثير من الاسلحة والمدانع وعقدوا معه معاهدة هجومية

دفاعية وانشأوا له في كابل ترسانة للاسلمة وامدوه بالهملة والمهندسين . حتى صاروا يعتقدون انه ميمترسم وخادم مصالمهم و اما هو الم يكن يعترف بذلك ولا يريد ان يعترف به بل كان يعتبر نفسه محافقاً لامكترا و يؤيد ذلك انه او ادان يوسل سفيرا من قبله يقيم في لندن كما تفعل سائر المالك المستقلة على انه كثيراً ما صرح بصداقة الكترا جهارًا ومن ذلك انه النتى باللورد دوفرين في بندي ربيع عام ١٨٨٥ م فاعرب الامير عما في نفسه من الاحترام لجلالة الملكة فيكتوريا ورجال حكومتها وكانوا في وليمة جمت جماً عفيراً من رجال الدوليين فاستل الاميرعبد الرحن سيفه ولفظ خطابا قال في ختامه انه سيتنل عدو انكلترا بجد ذلك السيف و لم يكن جاوس الامير عبد الرحمن خان على كرمي الملك كانيا لتأبيد سلطانه بل حارب حرو با كثيرة فبل ان استنب الامر له من جملتها ان ابوب خان احد منازعيه ثار في قندهار فارس ل اليه الامير جيشاً شتت ابوب خان وقهره و ففر ابوب الى بلاد ايران

واستعمل الاميرعبد الرحمن خاز الفسوة في مما لملة رعاياه حتى قتل كل من يخشى منه على نفوذه فازداد الناس كرها له ورعباً منه · على ان ذلك لم يجنسم ظهور ثورات اخرى بل ربما كان داعياً لها فان الفلزية حار بوه مراراً اولم ينبع من مطامعهم الا بسفك الدماه

وفي سنة ١٨٨٨ م حاربه ابن عمه اسحق خان وكان حاكماً في افغانستات تركسنان وسبب حربه ان الامير عبد الرحمن دعاء الى كابل دعوة ظاهرها حبي فخاف اسحق خان تلك الدعوة لما يمله من عاقبة المدعو بن قبله فاعتذر عن القدوم فاعاد الامير الدعوة ونفنن باساليب النجيل فلم ينخدع اسحق خان وظل على عزمه ، فاتهمه الامير عبد الرحمن بالمصيان وافقد اليه جيشاً كانبض عليه فشتت اسحق خان شداد وطمع بكابل فحيل عليها ، فاسرع عبد الرحمن لملاقاته وحاربه فنر اسحق الى بلاد الروس واقام في سمرقند هو وانصاره تحت رعاية روسيا وحمايتها وهي ثنفق عليهم وتبائم في اكرامهم

ثم نار عليه الهزارية بين كابل وهوات وهم شيمة ( يخلاف باقى الافغانيين لانهم من اهل السنة ) فحار بوه وانسوه ولكنه تغاب عليم واستثب له الملك . ثم أصب بحرض النقرس ولا يزال يتردد عليه العام بعد العام حتى ذهب بحياته في ١٣ كتو بر سنة ١٩٠١م

# ٧٧٩ \_ خبيب القر خاله به عبد الرحمي خاله (حفظه الله )



ش ٢٠ حبيب الله خان نقلا عن الحلال

ولد الامير حبيب الله خان سنة ١٨٤٥ م وقد تولى نياية حكومة كابل في

حياة ايه وهو يجارب اسحق خان سنة ١٨٨٨ م • ورأى الامير بعد رجسوعه ما حقق ظنه في ولده حتى عهد اليه مراجمة ما يرد من كتب الولايات فلا يقرأها هو الا بعد أن ينظر فيها ابنه ثم ولاه بيت المال سنة ١٨٩٧ م وعهداليه الفضاء الاعلى • ثم تولى في حياة ابيه ايضا نظارة الجارجية فكانت المفابرات مم الدول الاور وبية على يده

ولما ثوفي والده الامرر عبد الرحمن خان في اكنو بر سنة ١٩٠١ م جلس هو على كرسى سلطنة كابل و يقال ان والده أطلمه على اسرار السياسة الدتي كانت مخمجية في صدره واهمها ان يكون مواليًا لانكابرا حليفًا لها ، وفقه الله الى مافيه خير بلاده

# ۰۷۸ - و ولة الدراويش بالسووان

( تمبيد ) ابتدأت هذه الدولة بفاور محد احمد المهدى السوداني الذى هومن قبيلة الدناقلة ، ولد في جزيرة أسمها نبت مقابل دنقلة سنة ١٨٤٨ م ويقال ان نسبه ينتهى الى الشبخ القرفي صاحب كناب الفروق ، اشتهرت عائلته باصطناع صغن سودانية يضرب المثل بدتنها ، هاجر والده عبد الله الى شندى باولاده كلهم ومحمد احمد حداثته في صناعة السفن ولم يكن ميالا اليها على انه كان يستردد في اثباء ذلك الى المدرسة فحفظ القرآن وهو في الثانية عشرة من عوه ، و يقال انهم عهدوا بتربيته وتدريه في اثفان صناعة السفن الى عمه شريف الدبن في جزيرة شبكة بالقرب من سنار ، فاتفق ان عمه هذا المراق الشهرة في المفارق الشهرة في الدودان بمدرسة خوجلي بالقرب من الحرطة طريقة الفقراء وهي من الطرق الشهيرة في الدودان بمدرسة خوجلي بالقرب من الخرطوم وتنفل منها الى وهي هذه المدرسة بضم سنين أنقل الم بر بر فدخل مدرستها شم انتقل منها الى

قرية ارداب وتناول العلم فيها على الشيخ نُور الدائم وعنمه تناول سر طريقة الغذرا سنة ١٨٧١ م وقال بعضهم انه اخذها عن القرشي

وكان استبداد جباة الاموال ضارباً اطنابه في السودان والقلاقل والاضطرابات غير منقطمة فكان محمد احمد هذا اذا ذكر الضيق الذي اصابهم من غلم الجباة نسب ذلك الى خطية بني الانسان وان العالم قد فسد والناس قد ضلوا هن سواه السبيل فنالهم مانالهم من غضب الله م وان الله سييمش رجلاً يصلح ما فسد و يملأ الارض قسطاً وعدلاً هو المهدي المنتظر ، وقد كان ذلك حديث الناس في سائر انحاه السودان ، فحيثما استموا تحدثوا في ما يقاسونه من ظلم الجباة وما ينتظرونه من الفرج على يد ذلك المنتظر حتى اصبح لفظ « المهدي » يدوي في مجتمعاتهم حيثا حلوا

فلما رأى محد احمد ذلك وآنس من الناس ارتياحاً الى اقواله واصفاً الى مواعلة خطر له النب يكون هو صاحب ذلك الامر على انه لم ينعلق به حتى سألوه : « الملك المهدي المنتظر » فقال : « الجل انا هو » ثم أخذ يبث تعاليمه في الناس شيئاً فشيئاً والناس بتفاطرون عليه رويداً رويداً حتى آمن به جمع كثير يينهم قبيلة اليقارة ورئيسها دلي ولد الحلو فقو يت شوكة المهدي من ذلك الحين وكان في جلة الدين يجتممون عليه عبد الله الناسيشي من قبيلة التعاليشة وكان ويتمتل بالتنجيم وكتابة الاحجية وله شأن كبير في قبيلته فقال له محمد احمد « انت وزيرالمهدي » فقال عبد الحمد « انت فقال محمد بنم انا هو » فأمن به فاستوزره فكان هو وقبيلته انصاراً له والحق ظهور نجم ذي ذنب سنة ظهورة فاعتد اهل السودان ان ذلك اغا هو راية المهدي الحدي تعملها الملائكة ، هكذا كان مبدأ ظهور المتهدي الذي به قابت دولة الدراويش وكان ذلك حوالي سنة ۱۸۸۰ م

## ۷۸۱ - محمداعمدالهدی

من سنة ١٢٩٧ -- ١٣٠٢ هـ أو من سنة ١٨٨٠ -- ١٨٨٥ م



ش ٢١ احمد محمد الميدي (نقلا عن الهلال )

ولم يمض زمن طويل حق رنَّ صدى دعوة المهدي بجميع مديرية الخرطوم وعلم روثوف باشا حكدار الخرطوم بذلك سنة ١٨٨١ م فانفذ اليه رجلاً من خاصته اسمه ابو السعود يستقدمه الى الخرطوم · فسار في اربعة من العلاء على باخرة حتى اتوا جزيرة ابا · فلا نزلوا الشاطئ فادوا باعلى صوتهم « اين المهدي » نجاء مجمد احمدوجلس على عنقريب ( مقمد سوداني ) يجانب ابي السمود - فقال له ابو السمود « ما هـ فـذا الذي قمت به » فاجابه محمد احمد بلطف « اذا المهدي » فقال ابو السمود ه ولكن يجب السن تذهب » فنهض محمد مفضاً ويده على قبضة حسامه وصاح به « لا لا لا الهرب مخاف ابو السمود و ترك الرجل للحال واحد على قبضة حسامه وصاح به « لا لا فوصلها ليلا فايقظ رؤوف باشا من فراشه وانبأه بها كان وقال له « اعطفي خمسين رجلاً وانا آتيك بهذا المنافق » فاذن له فسار بهم حتى انوا الجزيرة فنزلوا اليها و بقي ابو السمود في الباخرة وفيا هم بفكرون في كينية الهجوم على المهدي هجم رجاله عليهم بغته وقتاه عمن آخره فاشتد ازر المهدي وتمكن اعتقاد انباعه بدعوته ، على انه خاف ان يؤخذ أنبئة وهو قريب من صركز الحكومة فغادر ابا بعد الن استخلف عليها احد انباه علم احد الكاشف قاصدًا جبال كوردفان وسمي انتقاله هذا « المجرة » وكان في كاوا على النيل الابيض على مسافة ،ه ميلاً من ابا شهالاً قوة عسكرية

وكان في كاوا على النيل الابيض على مسافة ٥٠ ميلا من ابا شهالا قوة عسكرية مصرية مؤلفة من ١٤٠٠ رجل تحت قيادة محمد سعيد باشا فنتبعت آثار محمد احمد فاوغل هو في جنوبي كوردفان فنعقت شهرًا حتى هلكت ولم تدرك منه وطرًا ٠ ثم انتقل محمد احمد الى جبل فدير نحارب رشيد بك حكمار فاشودة وتفلب عليه في ٩ دسمبر سنة ١٨٨١ م مكتب إلى الفائل بدعوهم الم الاعتقاد بدعوته والاخذ بناصه و فامتدت

سنة ۱۸۸۱ م وكتب إلى القبائل بدعوهم الى الاعتقاد بدعوته والاخذ بناصره فامتدت النورة في اغلب نواحي السودان

وفي مارس سنة ١٨٨٦ م أنيل رؤوف باشا فقام مقامه موقتا جبكلر باشا فانفذ بوسف باشا الشلالي لمعاربة المتمدي فجيعت به السفينة عسد كاوا فتركه رجاله وفرقوا فلا علم احمد المكاشف بذلك حرج برجاله على سنار ومديرها حسين بك شكري فدخلها وقتل بعض حاميتها وتجارها وحاصر المدير ورجاله في المدير به فيلغ ذلك جبكار باشا فارسل لانقاذهم ٥٠٠ جندي بقيادة سالح كوكوج وراء سنار فخرجت عليهم الجنود المصرية عن المديرية فتقهتر الدراويش الى كوكوج وراء سنار فخرجت عليهم الجنود المصرية من اليي حراز وممهم ٥٠٠ مقاتل من الشكرية بقيادة اميرهم عوض الكريم باشا الي سن فاقيهم المدرويش في المسلية وارجوهم على اعقابهم بعد ان قناؤا منهم جما كثيرا ، و فخرج جبكار باشا باشا على الدراويش بنفسه فغابهم في الي حراز وفي موقعة بالقرب من سنارثم عاد الى اظوطوم وكارت قد وصلها عبد القادر باشا حكداراً ابدلاً عن وكان الشلالي باشا قد اعد حملة في كاوا العنووج على المهدي في جبل قدير فسار بحرًا في ستة آلاف مقاتل حتى اتى فاشورة في مايو ومنها سار برًّا حتى دنا من العدو في ٧ يونيو ولكنه اسخفف بمهمته ولم يجسن التحصن فهاجمه المهدي وانساعه وكسروه شرًّ كسرة واخذوا كل ما كان معه من المؤن والدخائر و وانتشر ذكر المهدي بصد هذا الانتصار ودخل الناس في دعوته افواجًا بعد ما رأوا ما ناله من النصر مع قلة كن معه وكثرة عدة،

واهتم عبد القادر باشا بالام، واخذ في تحصين الخرطوم وفرض لن يقتل الدراو بش جنيهين عن كل درويش و ١٨ جنيها عن كل امير · واخذ يجمع الجند حتى الجمع لديه ١٢ الف مقاتل · كل هذا والمهدى لا يزال في جبل قدير لا يبدى \* حراكا اما قواده فكانوا يسيرون برجالهم يفتحون البلاد في جهات كوردفان · ثم سار المهدى برجاله الى الابيض عاصمة كوردفان وفيها محمد سعيد باشا · وهذا لما علم بقدوم الدراويش جمع جنده من الجهات وحصن المدينة

وفي اوائل سبتمبر سنة ١٨٨٣ م أطلت مقدمة المهدي على الابيض ثم تكامل الحبيش وهجم على المدينة فرد تهم حاميتها خائبين بعد ان قتل من قواد المهدي عدد ليس بقليل . فعول المهدي من ذلك الوقت على المطاولة في الحصار حتى تسلم المدينة جوعاً . وكان كما اواد فانه حاصر المدينة من جميم جهاتها واخذت سراياه نقتح ما حولها حتى تم فتح كوردفان واخيرًا اضطرت حامية الابيض الى التسليم من الجوع في ١٩ يتاير سنة المحمد على المواديش وشفوا منها شيئاً كثيرًا . وبعد دخول المهدي الابيض فتط عصد سعيد باشا وقتله

وكان عبد الفادر باشا حكدار الخرطوم قد سار بنفسه وجند. لقمع العماة في جهات سنار فوشي به بعضهم في مصر فاستقدمته الحكومة اليها على حين غفلة وهينت مكانه خلاء الدين ياشا الذي كان قبلاً في مصرًا ع وعهدت بقيادة الجند الذي كان في مسئار الى حسين باشا وعزمت على ارسال حملة جديدة لاستخلاص الابيض من يد المهدي

وكان الكولونيل هيكس ( هيكس باشا ) الانكايزي قد جاء إلى الخرطوم وبعد أن <sub>«</sub> اقام بها مدة بلغه ان جيثًا من الدواويش من قبيلة البقارة بقيادة الامبراحمدالمكاشف



ش ۲۲ هیکس باشا

مسكر القرب من جزيرة ابا فخرج اليهم هيكس وحاربهم وقتل المكاشف رئيسهم وكثيرين من رجاله وفر الباقور، فخا علمت الحكومة المصرية بانتصار هيكس طمعت في استرجاع الابيض من بد المهدى وصحمت على ارسال حجلة لهذا الغرض بعد ان كانت تردد في هذا الامر، وأوعزت الى علاه الدين باشا حكمدار الخرطوم بجمع العساكر فكتب هيكس باشا الى الحكومة المصرية انه لا يتحمل تبعة هذه الحجلة الا أذا كانت قيادتها له وحده فسلمت له الحكومة بذلك و بعد ان اتم اعداد الجنود اللازمة للحملة وجميع ادواتها خرجت من الخرطوم قاصدة الابيض وسلكت طربقاً وكراً حتى الخدم ، الجهد والثعب من الجنود مأخذًا عظياً وكان المهدي قد علم بخروج حملة هيكس أنتاله فاستعد لمقابلتها استعداداً ناما ما الحلة نسارت مرا بطياً حتى وصلت عقيلة ( ايجلاً ) في ١١ اكتوبر سنة ١٨٨٣ م ، وفي ١٤ منه وصلت بحيرة شركل ثم استرت ( ايجلاً ) في ١١ اكتوبر سنة ١٨٨٣ م ، وفي ١٤ منه وصلت بحيرة شركل ثم استرت

في مسيرها وقبل ان تُمُل الى الهد فر منها رجل المذني اسمه ' كلوتس ور' صف الضابطان والتجأ الى الدراو بش واخبر المهدي عن الفيق المحدق بالحملة وما هي فيه من المأس فكانت خيانة هذا الالماني سبباً في هلاك هذه الحملة لان المهدي حمل بعسا كره عليها وقد اضنى رجالها النعب فقتل هيكس باشا وكل قواده وجنوده البالغ عددهم 1 النابة ولم ينج منهم الا نحو ٣٠٠ شخص نقط الها كلوتس الالماني فاسلم وتسمى مصطفى وكان لهذا الانتصار الماعي الذي ذاله المهدي ودراو يشه رنة في جميع اقطار الدودان وكان الفهرية فيه فيه

وكان سلاتين بك (سلاتين باشا الآن ؛ في ذلك الحين حكمدارًا على دار فور وقد قاسى مشقات جسيمة في مناوأة العساة وتمرده وكان يرجو الفرج على يد حملة هيكس باشا فلاً علم بفشلها لم يرّ بداً من التسليم فبعث الى المهدي بذلك وان يتفذ اليه بعض افاربه ليسلم البلاد له فارسل اليه الامير محمد خالد و يكنى زقل اميرًا على دارفور واوصاً وبسلاتين غيرًا فوصات الدراوبش دارا ونهبوها و وجاء سلاتين عقفورًا الى الابيض وبابع المهدي واظهر الاسلام وسمى عبد القادر



ش ۲۲ سلامی ماشا

وفي هذه الاوقات بعينها كان عثمان دقته ينشر دعوة محمد احمد الهدى في السودان الشرقي وكان السودانيون في ثلك الجهات قد نبذوا طانة الحكومة المصرية لسوء سيرة توفيق بك محافظ سواكن • فلما جاء عثمان دقنه بدعوة المهدى دخلوا جميعاً فيها فاشند از ره بهم فسار لمناواة الحكومة في سواكن وضواحيها ٠ فهاجمواستكات في ٥ اغسطس سنة ١٨٨٣ م ولكنهم عادوا خاسر بين فساروا الى طوكر وحاصروهافارسات الحكومة محودطلما باشا قائد حامية السودان الشرقي لانقاذها فباغته الدراويش وكسروه شركسرة · وما زالت سنكات وطوكر محاصرتين تطلبان المدد فاعدت الحكومة المصرية في أواثل صنة ١٨٨٤ م حملة تحت قیادة باکر باشا سارت الی سواکن لفتح الطریق بین سنواکن و بربر وطرد المصاة من البلاد الواقمة بينها · فسارت وممها نجدة من مصوع وكسلا فلاقاها الدراويش في التب بفتة في ٢ فبراير فحاربوها وهز،وها فعادت بخني حنين ، كل ذلك وحامة سنكات لا نزال معاصرة وفيها توفيق بك محافظ سواكن المتقدم ذكره وكان رجلاً شحاعًا مقدامًا وقد اظهر في حصاره شجاعة غريبة خلات له ذكرًا عبيدًا . وكان قد جام سنكات عرضًا وحاميتها لا نو يدعن ستين رجلاً وقد ضبق عثمان دقته السبل عليها وقطع المونن عنها حتى كاد. اهلما ان يهلكوا • ولما رأى توفيق بك ان المؤن قد فقدت والجند جاعت واهل البلد ملت جم البه رجاله واهل سنكات وشاو رهم في الإمر وحثهم على الثبات وعلى ولاء الحكومة . فقالوا له نحن على ما تر يد - فقال لهم إذ قد نفذ زَّادنا والطريق. تطوع بينا وبين المدد فلنضرج مستقتلين فاما أن تسير إلى سواكن بواما الا يلاقينا العدو فندافع عن انفسنا حتى الموت تحبيجوا في اوائل فِيرَاطِ سنة ١٨٠٨٪ م. بعد ان هدموا الطوابي واخربوا المنازل وما ساروا وباين حتى لاقاه بمثمان دقنه برجاله وهاجوهم • فقاتل توفيق بك حتى قبل شهيد الإمانة والشهابة ولم ينج من برجاله واهل القرية 'الا نفر قليلون ، فلما رأت الحكوم المصرية ان البنتة قيد امتدت في جميع اطراف السودان وان ناموس المهدى قد تمكن من قلوب الاهالي حتى صار يصمب عليها

اعادة نفرذها مرة اخرى عولت إشارة انكاترا على سعب جنودها من السودان وتركه للدراويش • واصدرت بذلك امرًا بثار يخ A يفاير صنة ۱۸۸٤م وانفذت الحكومة الانكايزية الجنرال غوردون باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل لسحب حامية السودان وسكاتها من الافرنج وغيرهم

وبعد ان وصل غوردون باشا الى الخرطوم رأى امتداد سطوة المهدي امتدادًا هاثلا ورأى ان سحب المساكر المصرية قبل سحق قوة هذا الخميدي مما ربما يطمع المبدي في مهاجة الحدود المصرية فنصح الى الحكومة المصرية بان ترسل جيشا لقمع ثورة المهدي حتى تأمن غوائله في المستقبل ثم تسحب عساكرها فعاً بعد

وترددت الحكومة طويلاً في امر ارسال هذه الحلقة فكتب غوردون باشا الى دولته يطلب المدد وهي لم تفر عملي ارسالها حتى كانت جنود المهدي قد حاصرت الحرطوم وضيقت عليها واحاطت بها احاطت السوار بالمصم وقل الزاد بين اهلها وجاءوا وغوردون باشا يصبرهم ويعدهم بقرب وصول الحملة الانكليزية لانقاذهم و ولكنها تأخرت كثيراً فممل الناس الانتظار واشتد الجوع حتى اكارا لحوم القطط والكلاب ومضفوا سعف الشخل وحذور الذرة

اما الحلق الانكايزية اتي اقروا على ارسالها لانقاذ غوردون فبرحت مصر في ادائل الحريف وعدد رجالها سنة الافدهن نخبة الحبند الانكليزي واكثر قوادها من الاشراف لان الانكليز قد نسابقوا الى الانتظام في سلك هذه الحلة لزعهم انها عبارة عن فسحة على النيل ظريصل من رجالها الى كورتي الا بعضهم وتقرق الباقون في نقط خط الاتصال : ومن كورتي سارت حسلة في عطمور صحراء بيوضة الى المنتبة بقيادة اترال ستبوارت والقصد بها سرعة الوصول الى الخرطوم وسارت حملة اخرى على النيسل الى بر بر بقيادة المجتزال ألى الخرطوم وسارت حملة اخرى على النيسل الى بر بر بقيادة المجتزال أن نقطمت الحسلة حملة اخرى على النيسل الى بر بر بقيادة المجتزال أران نقطمت الحسلة حملة حبك والا المرب عملي الآبار

فحصلت بين الغريقين واقعة شفت عن انهزام الدراويش فتعبهم الانكليز الى المشتة وهاك حصلت واقعة اخرى انهزام بها الدراويش ايضا وعادوا على اعقابهم وقبيل هذه الواقعة اسنيب الجنران مترارت برصاصة كانت القاضية عليه وأحيلت القيادة لى الدير شارلس ولسن ، فنزلت الجنود الانكيزية على ضفاف النيل في ماه ١٨٨ ينابر سنة ١٨٨٥ م وكان غرردون باشا قد إنفذ اليهماد م بواخركانت في مياه الخرطوم يستعينون بها في الوصول اليه و بعث يقول لهم اذا لم تصلوا البنا في بياه أنه ذه بنا عبا مشوراً ، فغادر الدير شارلس المنسة في ٢٤ ينا يرسنة ١٨٨٥ على باخرتين ولكمه لم يصل المغرطوم الا في ١٨٥ه وكانت قد سقطت وقتل غوردون باشافي ٢٦ منه فعاد الدير شارلس كاسف البال ولم يصل المتمة الا بعد شقطت



اما كيفية محاصرة المهدي الخرطوم ومقوطها فعلى ما يأتي . لما انتصر المهدي على حملة هيكس إشا انتقل الى الوهد في أواسطا يريل سنة ١٨٨٤ م ومن هناك الوسل الشبخ محمد الخير الى بر بر قافتها وارسل مديرها حسين بأشا خليفة أسيرا الى مصكر المهدي في كوردفان . وأقام محمد احمد المهدي في مكانه بالوهد حتى عتى انقضا رمضان من السنة فقال لاتباعه أنه أوحي اله في الرؤيا (الحضرة) ان ينزل لمحاصرة الخرطوم . ثم جمع رجاله وزحف بهم من الرهد في ٢٢ أغسطس سنة ١٨٨٤ م فوصلوا الى جوار الخرطوم في أواسط أكتو بر من السنة فمسكروا على صافة يوم منها . ومن هناك أمر الهدي سلانين (عبد الغادر) بكتابة رسالة الى غوردون باشا بمنى الشبع . فكتب اليه سلاتين تقرير امطولا بالنساوية وارسله المهدي مم أحد أتباعه (ظا منه انه كتب حسب مقصده) ولكن لما عادالرسول بجواب مقتضب لم يشف غليلا ارتاب المهدى بنية سلاتين وثغله بالمحديد

ثم تقدم الى الخرطوم وحاصرها وضيق عليها تضييقاً شديداً . ثم علم بقدوم حلمة انكايزية لانقاذ الخرطوم واخراج غوردون منها فاستحث رجاله على الهجوم وصفهم على الاستمانة في سبيل الجهاد فهجوا في صباح ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ م الساعة واحدة ونصف بعد نصف الخيل ودخلوا السور من ثنوب كانت فيهمن جبة البحر وكان قائد الحراس يدعي فرج باشا فلما رأى الدراويش اقتحموا المدينة فتح لهم الا بواب وادخلهم منها و فنهال الدراويش على المدينة كالصواعق وامعنوا في الاهالى المساكين قسلا ونها ولم يقوا ولم يذروا وسار بضمة منهم الى السراي حيث يقيم غوردون باشا وكان قد يش من قدوم الحلة و بات تلك الليلة حوالى فصف الهل ولم يضمض جفته حتى سمم اطلاق النار قصدالي سطح السراي واشرف على الاسوار فرأي الدراويش قد دخلوا السور ولم يعدبا ليدحيلة و فباس ثيابه و تقلد سلاحه وهم بالنزول فلاقاه ثلاثة من الدراويش عند أعلى السلم فسأل والهم قائلاً : اين سيدك المهدي : فاجابه بطمنة قاضية وضربه اخر بالسيف فحر قليلاً لم يد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قيلاً فساقة قائلاً في يلد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قيلاً فساقة قائلاً في المدون قبلاً فساقة قائمية وشربه الحرورة تقبلاً لم يد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قبلاً فساة قائلة و الماء قبلة ولكنه و قبلاً في المدونة و قبلاً لم يد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قبلاً فساة قبلاً في المدونة و قبلاً لم يبد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قبلاً في الدونة و قبلاً لم يبد دفاعاً .ثم قدم ولد النجوري ورأي غوردون قبلاً في المدونة و قبلاً لم يد

امرهم بجرجته الى ساحة السراي وأن يقطع رأسه ويحمل الى المهدي الذي كان مقيا في ام درمان . محمله الله في منديل كبير في الساعة الاولى من النهار فاظهر كدره لمنتل غوردون باشا كثيراً . هكذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في الدي الدراويش ولم يتخذها المهدي عاصمة لملكه بل جعل عاصمتهام درمان اما الحلة الانكارزية فانها انسحبت من المتة الى كورق فاقامت هناك مدة ثم عادت الى دنقلة فعصر وسحبت مها كل من اراد مرافقتها من سكانالسودان ثم عادت الى دنقلة فعصر وسحبت معها كل من اراد مرافقتها من سكانالسودان يألم كورتي و وخلص السودان المهدي من ذلك الحين وازداد شقة السودانيين بالمهدي بعد هذا الفتح الحرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة و يموت فيها ولكن سأفاله في لا يونيو شنة ومدى الموانية شديدة بالحمي النبيوس وكان لموته في المواسمة الم درمان بضعة اشهر حتى داهمه الوفاة في الا السودانيين ولكنهم لم يبكوا عليه اذا أوعز اليهم ان البكاء والندب عقايمة بين السودانيين ولكنهم لم يبكوا عليه اذا أوعز اليهم ان البكاء والندب على المهدي حرام فعسلوا جثه ولفوها بالاكفان واحفروا لها حفرة في ذات المهدي . وقام على الوقة بعده عبد الله التعايشي بعهد منه

### ٨٧٧ - عبد الله التعايشي

من سنة ١٣٠٧ – ١٣١٨ هـ او من ١٨٨٥ سـ ١٩٠٠ م

هوالسيد عبد بن السيد محمد التتي ويتصل نسبه بسشيرة الحبيرات من قبيلة التمايشة والتمايشة من قبائل البتّارة ، والبقّارة اسم يطلق على القبائل القاطنة غربي إلتيل الابيض وهم بدو اكثر اشتفالهم برعابة البقر والمخاسة وتجارة الرقيق ، ويقيم والتمايشة في الفرب الجذوبي من دارفور

وكان السيد محمد التقي ( والد عبد الله ) مشهورًا في قبيلتــــه بالتقوى والكرامة والاستقامة وفد ولا له اربعة اولادذكور وانثى وهم عبد الله و يعقوب و يوسف وسياني وفاطمة · وكان عبد الله ويوسف اقالهـ ميلاً الى العلم فلم يجفظ القرآن الا بعد الجهد الجهيد وكثرة المزاولة وكانا اكثر ميلاً الى الخناسة ( اقتناص العبيد) · اما يعقوب وساني فكانا اقوب الى الهده والسكينة فحفظا القرآن سريعًا ولازما اباهما يساعدانه في صلاته وسائر اعاله



ش ٢٥ عبد الله التايشي

وانفق في اثناء حرب الزبير باشا لدار فور أن عائلة السيد التقي هذا كانت في جملة القائمين على الزبير فوقع عبد الله اسيرًا في بعض العائمين على الزبير فوقع عبد الله اسيرًا في بعض الطاء في المنفوعة في النبوطة عمد ألم يعلم والمنفوعة في النبوعة في النبوعة

بعده · فلما توفي المهدي في الناريخ المنقدم اجتمع الدراويش و بابعوا لعبد الله التعايشي واستقر امره · ثم ثار عليه بعض الطامعين في الملك ولكنه تمكن من قهر اعدائه · ثم ابتدأ يفكر في توسيع تخوم مملكته

واتفق في هذه الاثناء ان تمدي بعض السودانيين على الاحباش في بلاد الحبشة واخر بواكنيسة والتجأ المعندون الى قلابات وهي في بلاد الدراويش مما بلى حدود الحبشة فحماهم حاكم المدينة نجاء الاحماش بجندكبير تحت قيادة الراس عادل واخر بوا البلدة واحرقوها حتى صارت قاعاً صفصةًا • فيلغ عبدالله التعايشي ذلك فأغناط جدًا وكتب إلى يوحنا نجاشي الحبشة في ذلك الوقت الإبطلق الاسرى و يعين الفدية التي ير يدها عنهم • ومع ذاك لم ينتظر حتى يأنيه جواب النجاشي بل ارسل جيشاً بقيادة ابي عنقر للاغارة على بلاد الاحباش · فـــار ابو هنقر بجيشه وحارب رأس عادل وهزمه وأسر امرأة رأس عادل وابنته وتقدم الى غندر واحرقها ثم كر راجعًا سائمًا امامــه جيشًا عظمًا من الاسرى منظمهم من النساء والاطفال ولم يصل الى قلابات حتى كان قد مات من هو لاء الما كين عدد كبير بينهم ابنة عادل وابنه . وعلم التعايشي ان الاحباش لا يسكنون عن الانتقام فأوعز الى ابي عنقر بتجصين قلابات لكن المنية عاجلت ابا عنقر قبل اتمام ماير يد وبعد قليل جند النحاشي يوحنا ملك الحيشة جيشًا كثيفًا للانتقام من الدراو بش على خراب غندر فحمل على قلابات وكانت جنسود ابى عنقر لا تزال هناك ولم • تفقد الا قائدها فتأهبوا للدفاع · فوصل النجاشي وعسكر بالقرب من قلابات وقسم جنده فرقتين هاجمت المدينة من ناحيتين فدخات احداها المدينة من اثلام في السور واشتغلت بالنهب والقتل وبقيت الاخرى تهاجم السور من الخارج وفيها النجاشي نفسه واقفأ يستحث رجاله ويمرضهم على الفتال فاصابته رصاصة قتلته فبمد أن كان النصر للاحباش عادت المائدة عليهم فخافوا وتقهقروا في اثناء الليـــل . فاصبح الدراويش وهم يحسبون لهجمة الاحباش الف حساب فاذا بالارض خالية من الخيم فبشوا الجواسيس فعلموا ان النجاشي قتل فتعتبوهم • وكان

الاحباش قد عسكروا على مسافة نصف يوم من قلابات فباغتهم الدراويش فغروا وتركوا المسكر غنيمة باردة اللدراويش فوجدوا في جملة النمائم تاجالنجاشي يوحنا مصنوعاً من الفضة ومحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مرسلاً اليه من جلالة الملكة فكنوريا ملكة الانكاير فحيلوا ذلك الى ام درمان

ومن اغرب اوهام التمايشي عزمه على فتح مصر وضمها الى سلطنته فانه حالما جلس على عرش ام درمان أرسل كتاباً الى جلالة السلطان وآخر الى سمو الحديوي ( المرحوم توفيق باشا ) وآخر الى ملكة الانكايز يطلب اليهم جميما ان يدعنوا لسلطانه ويخطبوا له على اعمالهم وارسل الكتب مم رسل خصوصيين الى مصر فعاد الرسل ولم ينالوا جواباً غير الاحتقار والازدراء فشق ذلك على

التعايشي وحقد علجم فلا انتصر على النحاشي كما نقدم سمت همته لاننتاح مصر واستشار ارباب شوراه في هذا الام فحسنوا له ُ فقها وشوقوا اليه سكناها ووصفوا له ُ قصورها وغياضها واموالما ونساءها فتاقت نفس النعايشي الى اثنجها وجمع جيثًا من قبائل الجمالين والاناقلة وغيرهم من جاوروا حدود مصر العليا وارسلهم بقيادة اشهر قواده عبد الرحمن ولد النجومي • فسار هذا بجيشه الى دنقلة صنة ١٨٨٩م وجعلها قاعدة ً لاعماله الحربية · ثم ارسل التمايشي كتابًا آخر الى مصر وفيه الاندار الاخير فبتي الرسل مدة في اصوان ثم أعيدوا بلا جواب فبمث الثمايشي رأس النحاشي يوحنا آلي امير دنقلة على ان يرسله الى وادي حلقا تهديدًا اللصربين وامر ولد النحوس ان يسير بحملته الى مصر فلا يحرك ساكنًا في حلفا بل يتقدم الى اصوان ويهاجمها فاذا نتحها يقيم فيها حتى تأتيه اوامر أخرى . فخرج ولد النحومي من دنقلة في شهر ما يوسنة ١٨٨٩ م قاصدًا بلاد الفراعة ولم تكن الحكومة المصرية غافلة عن حركاته بلكانت عالمة بكل حركة من حله وترحاله وكان مر دار الجيش المصري اذ ذاك الجنوال غرافل باشا نحصن حلفا واصوان وسائر الحدود فخا دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا تقدمت شردمة منهم بدون علم ولد النجومي فخرجت اليها الحامية المصربة بقيادة وود هاوس باشا وكسرتها شركسرة وكان غرانفل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى ولد النجومي يبين له خطر موقفه وينصح له ُ ان يسلم فيسلم فابى • فسار السردار بجيش معظمه على البرالغربي للنيل

**₹**747**¾** 

ويعضه على البر الشرقي نحصلت بينهم وبين الدراويش مناوشات أيـت بذات بال حتى وصلوا الى توشكي ( توشكي ثرية صغيرة على البرالشرقي و بعضها على البر الغربي للنيل بين كروسكو وحلنا على بضمة اسال من هبكل ابي سمبل شهالاً ) فعسكر السردار في هذه القرية

وفي صباح ٣ اغسطس سنة ١٨٨٩ م ارسل السردار طلائعه باكرًا لاستكشاف مصكر العدو فعادوا واخبروا بان العرب يستعدون للسير نخرج السردار بنفسه ليستكشف الحقيقة فلم يكد يشرف على مصكرهم حتى راهم هاجمين كالجراد المنتشر . فبعث الى الجند في توشكي وكان بعفهم لم يتناول طعاماً ولا تهيأ للسير ومع ذلك ساروا باسرع من لمح البصر وحملوا على الدراويش حملة شتت شعلهم وفرفت جوعهم شذرمذر . وبلغ عدد تنلي الدراويش ١٣٠٠ قتيل وزاد عدد امراهم على اربعة الآف و لم يقتل من الحبري الأ ٢٥ وجرح ١٤٠٠ وفي هذه الواقعة قتل عبد الرحن ولذ النجوي قائد الحملة وكثيرون من امراه الدراويش

فكان ذلك النصر نصرًا مبينًا صرّ به المنقور له الخديم السابق توفيق باشا فيمث الى السردار يهنئه به لعلمه انه امثولة علّمت التعايشي مالم بكن يعلم · اما الذين قتلوا من الجنود المصرية فابتنوا لهم مقاماً قرب مكان الواقعة ضموهم اليه وبنوا فوقه قبرًا نقشوافوقه باللفة الموبية تاريخ الواقعة وسببها

وُبُصِدُ الواقعة سار الحَديرِ المنفور له توفيق باشا في بعض رجال معيته لتفقد احوال الحدود فركب الى مكان قلك الواقعة ووقف امام قبر شهدائها يتأمل ما اظهره جنده من البسالة في ذلك القتال

اما الدراو يش بام درمان نحونرا جدًا لهذه الهزيمة وصغرت تفوسهم • ولم يكادوا بخلصون من عواقب نلك الكسرة حتى داهمهم تحط عظيم حتى اضطر الاهالي الى أكل المينة ولم يتركوا شيئًا لم يأكلوه الأ التراب

° وتراكمت البلايا على عبد الله التعايشي فلم ينج من ذلك القحط العظيم حتى اكتشف موّامرة اهدها ابناة المهدى مجمد احمد لاغتياله ولكنه مُكن من التقلب عليهم والراهب الى طاعة اوامره

ثم توالت النحوس على ملكنه فجندت الحكومتان الانكايزية والمصرية حملة سمنة 1897 م ارسلنها بقيادة الجنرال كتشار باشا ( الاورد كتشنر) لنتح السودان فد ارت



ش ٢٦ محمد توفيق باشا امام مدافن واقعة توشكي

هذه الحلقاً ولم نول تفتح مدائن السودان مدينة أمدينة ومقاطمة مقاطمة حتى نُقت ام درمان سنة ١٨٩٨ م وفرَّ التمايشي ورجاله الى جبال كوردفان فنمذيه الجيش الانكايزي للصري جتى ظفر به سنة ١٩٠٠ م وقتله و بموته انفرضت دولة الدراويش والملك لله يؤتيه من يشا وهو العزيز الحكيم

تم الجزء الثالث من كتاب تاريخ دول الاسلام و به تم الكتاب والحمد لله في الميدلم والختام

ورجائي من المطلمين عليه ان يسباوا ديل المقدرة على ما فيه من الخطأ والفلط لان العصمة

ا اله وحامم

## جدول

لاستخراج النواريخ الخاصة من هذا التاريخ العام من ظهور النبي (صلم) الى هذه الايام

| جزاء الكتاب  | قص ل ا<br>من أ الى |                                      | برا. انكتاب  | فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                         |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|
| الجزء الثاني | Lhd Lhd            | دولة ابن الافطس                      |              |                                        | تاريخ العرب             |
| 30           | 45445.             | الدولة الجهورية                      |              |                                        | «قبل الاسلام»           |
| >>           | 727728             | دولة بني ذى النون                    |              |                                        |                         |
| 30           | 747 170            | ه المرابطين                          | الجزء الاول  | 1                                      | جغرافية بلاد العرب      |
| 29-          | 242 544            | « الموحدين ·                         | 41           | 7                                      | اصل العرب وبعض صفاتهم   |
| « الفالت     | 100370             | الدولة النصرية                       | ď            | , 4                                    | ماوك العرب قبل الاسلام  |
|              |                    | تاريخ مراكش                          | er           |                                        | تاريخالنيصلعم           |
| الجزء الاول  | - 14               | الفتح                                |              | 1 1                                    | تاريخ اكخلفاء           |
| >>           | 100 40             | الدولة الادر يسية الاولى             | Œ            | 4 0                                    | الخلفاء الراشدون        |
|              |                    | « المكناسية                          | «            | 48 10                                  |                         |
|              |                    | <ul> <li>الادريسة الثانية</li> </ul> | «            | 7A, YP                                 | پنو امية<br>داده د ۱۱ د |
| الجزه الثاني | 777 77.            | د المغراوية                          |              |                                        | الخلفاء العبأسيون       |
| 20           | 777 770            | « المرابطية                          |              |                                        | تاريخالاندلس            |
|              | 845 844            | دولةالموحدين                         | •            | 113                                    | الفتح                   |
| 2            | 084044             |                                      | «            | 19, 74                                 |                         |
| الجزء الثالث | 777777             | « الوطاسية                           | الجزء الثاني | 791,797                                | « الزيرية               |
| 30           | 347 748            |                                      | ot.          | T-7 744                                | ه الحمودية              |
| 30           | VY 1 V             | « النيلالية                          | «            | 4144.4                                 | ه المخودية              |
|              |                    | تاريخ الجزائر                        | Œ            | 21717                                  | ه المامرية              |
|              |                    | 77. 6.7                              | Œ            | 440 444                                | ه ﴿ العبادية            |

| اجزاء الكتاب | ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                        | جزاء الكتاب  | اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                       |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
| الجزء الثاني |                                       | الدولة الايوبية        |              |                                        | الغتج                 |
| الجزء الثالث | 74.040                                | دولة الماليك           | 20           | 1171-1                                 | الدولة الاغلبية       |
| »            | VYYY70                                | لدولة المحمدية العاوية | لجزء الثاني  | 1 707 720                              | « الصنهاجية           |
|              | 1                                     | تاريخ سورية            | » б          | CV7 777                                | ه المرابطية           |
|              | 1                                     | _                      | . »          | 245 242                                | دولة الموحدين         |
| الجزء الاول  | 1                                     | الفئح                  | الجزء الثالث | 070370                                 | الدولة الزبانية       |
| 30           | 7.4 0                                 | الخلقاء                |              |                                        | تاریخ تونس            |
| >>           | 14014.                                | الدولة الطولونية       |              |                                        |                       |
| >>           | 148144                                | د الاخشيدية            |              | 14                                     | الفتح                 |
| >>           | 177 121                               | « الفاطمية             |              | 1141.1                                 | الدوله الاغلبية       |
| الجزء الة في | 441,444                               | « المرداسية            |              | 407 760                                | ه الصنهاجية           |
| >            | 44144.                                | « البورية              | >            | 714 440                                | ه المرابطية           |
| >            | 222 240                               | « لزىكية               | >            | 245 544                                | دولة الموحدين         |
| >            | £ 7 1 2 7 .                           | « الايوبية             | >            | 183170                                 | • الحقصيين            |
| الجزء الثالث | 34.040                                | ولة المالك             | الجزء النالث | V21 VYV                                | الدولة الحسينية       |
| >            | 177741                                | الدولة العلية العثانية |              |                                        | تاريخ صقلية           |
|              |                                       | تاریخ اسیا             | لز. الاول    | 3.1                                    | الفتح                 |
|              |                                       | « المغرى وارمنية )     | 39           | 114,101                                | الدولة الاغلبية       |
| الجزء الاول  | 1                                     | الفتح                  | 20           | 177 184                                | « الفاطمية            |
| »            | 7.4 0                                 | الخلياة                | 30           | 7107.0                                 | ه الكلبية             |
| الجزء الثاني | 409 405                               | الدولة المروانية       |              |                                        | تاریخ مصر             |
| ×            | 474                                   | ه الخوفية              | 20           | 1                                      | الفتح الفتح           |
| 10           | 214444                                | د الاراقية             | 39           | 140 14.                                | ے<br>الدولة الطولونية |
| 39           | 313173                                | دولة الشامات           |              | 198114                                 |                       |
|              | £71 £7.                               | الدولة الابربية        | 3            | 177 121                                | « الفاطمية            |

| اجزاء الك    | الى<br>الى | - da  |               | 1      | اجزا الكناب  | ل<br>ا ال | أشب   |                         |        |
|--------------|------------|-------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|-------------------------|--------|
| الجزء الثاا  | _          | V . Y | نادو تباه     | _      | الجزء الثاني | _         | VY.   | لة النتر                | دو     |
|              | ۷٥٨        | 1 1   |               |        | الجزء الثالث |           |       | لمية العثمانية          | الم    |
| - 1          |            | 404   | القاجار بة    | n      |              | 777       |       | تاريخ الدولة            |        |
|              |            |       | یخ افتخانستان | تار    |              |           |       | هالملية المثانية »      |        |
| الجزء الاو   |            | ٦     |               | الف    |              |           |       | تاریخ ایران             |        |
|              | ٦٨         | ٥     |               | الخلف  |              |           |       | _                       |        |
| الجزء الثافم | 722        | 444   | ة الغزنوية    | -      | لجزء الاول   |           | 7     | ئتے<br>ا                |        |
|              | 209        | 104   | الغورية       | 3      | >>           | 7.4       | 1 1   | غاء                     |        |
| >            | ٤٥١        | 220   | الخوارزمية    | 30     | 10           |           |       | ولةالطاهر بة بخراسان    |        |
| ,            | 19         | 143   | التتر         | _      | l .          |           |       | العلوية بطبرستان        |        |
| الجزء الثاله | 7,1,7      | 775   | الصفوية ·     | الدولة | 79           |           |       | الصفارية بسجستان        |        |
| »            | 77         | 177   | الفلجائية     | 3      | »            |           |       | المامانية بماوراه النهر |        |
| n            | YO         | 1 754 | العبدالية     | D      | »            | 144       | 177   | الزيارية بحرجان         |        |
| »            | 774        | 1 444 | الباركز ئية   | >      | »            | 14/       | 174   | يني بوية                | دولة   |
|              |            |       | وبالصليبة     | 1      | \            | 4 - 2     | 199   | لة السلارية باذر بيجار  | الدو   |
| ٥ر٠٠ ر١٢     | 4.0        | 1 05  | الاول         | _      | à.           | 777       | 717   | الشاهانية بالبطيحة      |        |
| 177 (77      | "          | ٤٧١   | الثاني        |        | D            | 77        | 448   | - 3                     | D      |
|              |            | 74.   | -             |        | لجزء الثاني  | 1 45      | 444   |                         | >>     |
|              |            |       |               |        | 10           | 77        | 477   | الايليكية               | ))     |
|              |            |       | الراويش       |        | >>           | 79        | 7.74  | المزيدية بالحلة         | 20     |
| بالجزءالثالث | YA         | Y YA. | « بالسودان »  |        | 30           | 124       | 4451  |                         |        |
| -            | =          |       |               |        | . 39         | 20        | 1,220 | الخوارزمية              | >      |
|              |            |       |               |        | 39           | ٤٩        | EYY   |                         |        |
|              | 1          |       |               |        | لحزء الثالث  | i w       | 777   | الصفوية                 | الدولة |
|              |            |       |               |        | »            | YY.       | 177   | الغلجائية               | . W    |

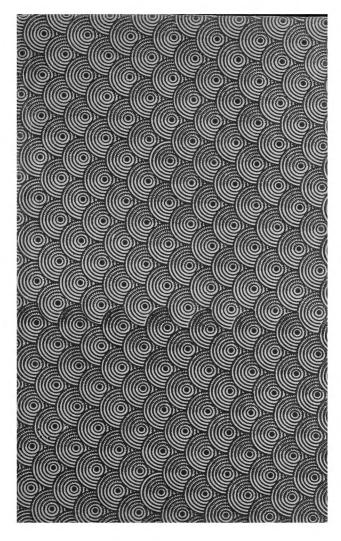

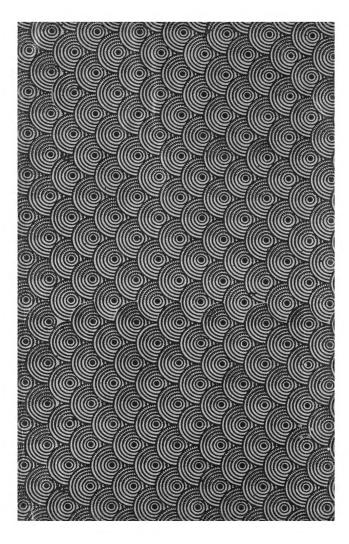

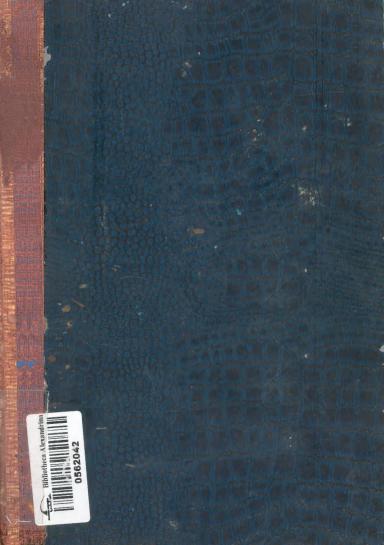